

## Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES







Michael Gellhit

كناب

## كليلترودمنت

ليديا النياوف الهندي

عرّبه عن البهلوية المنشى. البليغ اللغويّ المشهور عبد الله بن المثلّم

نَعْهُ وضطهُ وعلَّقَ حواشيةُ الشَّخِ خَلَيْلُ الْبَارْجِي اللِّمَالَيْ عني عنه

حق طبعه محتوظ

طع في بيروت في المطبعة الادبية حنة ١٨٨٤

## مقلِّرمة المنقح

## يسم الله العليم الحكيم

و بعد فيقول النقير اليو تعالى خليل من ناصيف المازجي اللبناني لا يخفى النقار المدارس في هذه الايام الى كتاب فصبح العبارة يليق ال يحدّاً التلامفة في الدر المرسل سلمل على كثير من الالتاط اللهوية الفصيحة المتداولة بين الكثّاب القرب على القلام و ينتسول سر وضعها في مواضعها ذا هب المذاهب المتنافة في ضروب الكتابة من حقيقة ومجار وإطناب وإيجاز الى غير ذلك ما يندريون به على الخوض في اساليب الكلام ويكون م ذلك لطيف الموضوع مناساً لا دولى التلامفة على اختلاف درجاهم في السن وللعرفة منطوباً من المعاني على المقيد لعقولم المؤدب لنتوسم المدرب في السن وللعرفة وتصرفهم بين الداس حتى لا تكون قوائدة منصورة على اللنظ فنط

وبصراحهم بين الناس على لا للمون فوائده منصورة على السط فاعد وقد وجدت كتاب كليلة ودمنة المشهور الواضع له يديا (1) الفيلموف الهنديُّ وللمرّب بقام الماشي، البابغ عبد الله من المانَّع (1) ألبق كنام ولمذه

<sup>(</sup>١) نطاقي الدام المرن الرابع قبل المنبع

رم المورد الله بن المقبع الكاتب المنهور بالبلاغة صاحب الراعل الديعة والم ايد دادو يو من اعل دارس وليفنع لف عاب عليه لان المجاوع في يوسف الناوين له المدي عن المحاج المذكور عليا يم ارتكها دغفت بده أي تبعث فيل لكالماع وقبل بل الذي درية ابو المجاج المذكور كانت اقامة عبد الله المذكور بالمصرة وكان كانتاهيا لعيسى من على عم المنصور الخليمة العامي وبها توفي وكانت وفائة قال فعال معاصر المحلل بن معاوية امير المعروض ولعبد حديث طويل لبس هنا موضعة فيه وكان معاصر المحلل بن احمد صاحب العروض ولعبد المحميد الكانب المنهور ومن حديث مع المحلل الم احتم يو مرة الا افترفاقهل الخليل فقال علي رابت ابن المقبع فقال علمة اكثر من عليه وقبل لابن المقبع كيف رابت المحليل فقال علي اكبر من علو وكان ينة وين عبد المحبيد صداقة شدية حق ان الدياح لما طاهب عبد

الهابات جيمها فالله جامع لهذه المقاصد باسرها متكفل بالانيان عليها لما هو ممروف به من فصاحه العبارة ورشافة اللنظوعة الطفة في اساليب الانشآء بهيث بنعم ان يكون دُسنور اللكناية علم على منواله ويحرى على مناله متضين من فكاهة ظاهره و فقاسة باطبه شيئا كثير افي كونه مُحرَّجا مخرَح قصص لطبعة جارية على افعاه البهاغ والسنة الطبر بتعلَّماس الآداب والتصائح والمواعظ والامثال وإلحكة والنلسفة والعبديب والدريب في الدُنيا والدين معا الى عبر ذلك ما يصح ان يحق يه مرآة الرمان على ما هو عني عن البيان فهو المصنور كتاب تهذيب وتحريج والمنعلم من مواند والمنظمي مجموع قصص وتوادر والمنظم عن الميان فهم وتعالى وتوادر والمنظم عن الميان في ما هو عني عن البيان فيمن وتوادر والمنظم على الما يحموع قصص وتوادر والمنظم في على الميان في عن الميان في من الميان في من فوائدة في حيم أطوار وتوادر والمنظم من فوائدة في كل حالة نصياً

وقد وُقَفُ الى الظار سَحَةِ من هلا الكتاب قد خُطَّتُ من نحو ثلاثيّة سنة فوجدت بيما وين الشيخة المطبوعة في مصر قروقًا كثيرة سنها بالزيادة

المجريد المنالة اسمقتي منه في احد السوت وحدة ابن المتمع ففاجاها العاتب وها في الرسد فقال الذين دخليل عليهما اكما عبد المحميد فقال كلّ منها اما خوامًا على صاحبه وخاف عبد المحميد ان يسرعول الى ابن المتمع فقال فرفقول بنا فان كلاً هنا اله علامات فوكلول بنا يحتبكم و ومني المحمل الا عمر و يذكر تلك العلامات لمرز وجهكم ففعلول واخذوا عبد المحميد • وهي من إلمر و التالذاذية

وصنف ابن المقنع المصنات الحسان فيل له مرة من ادّبك فقال نصي اذارابت من غيري حسنا ابنه عان رابت قيما ابنه يجه ومن كلامو في النار فوله شربت الحطب و يا وأم مسط لها روّ يا فقاصت لمواضف فلا في نظاماً وليس قيرها كلاماً واله شعر جدد لا كر في ديمان الحالمة منه ثلاثه ابدات في رتاع بجبي بن زياد وقيل عد الكريم بن ابي العوجاً موفي

رُزناایا عمر رولا حی ُعنه طله ریب انحادثات بن وقع قان تكُ قد فارقتناو تركتا فوي خلق ما فی انسداد لهاطمع فقد جرُ نعاً فقدنا لك انتا اصاعلی كل الر را با من انجرع

وكانت ولادئة يعت السنة والدادسة والحاسمة بعد المئة الثجرة ووفا شيخ السنة الثانية والاربعين والخاسة والاربعين وكانت واله مثا وثلاثين سنة رحمة المُقتما في

ومنها با لنقص ومنها بالاختلاف، أمَّا الزيادات فاهمها ما صُدِّر به باب بعثة رزويه في هذه النحة الى قولو اما بعد ، وإما النص فقد خلت السحة المذكورة من متدِّمة الكتاب وباب المائح والصائغ وباب الحامة والتعلب وما لك الحزين ومن ذكر باب عرض الكتاب تحت هذا العُنولن وإمّا ذكر قيها في اثناً ، بعدة بر زويه ممتزجًا بها في الكلام مُستَقادًا بالقين من بعض الكلام المحاورلة انة لعبد الله عن المتنع وقد اشير الى ذلك في فهر سها . ومن الغريب أن في خرسها المشار اليه ذكر رسالة لُنَرُ جُمِيْرِين المِعْنِكان في ملاح كمرى وذكر باب السائح والصائغ وهاغير موجوديث فيها . وهذادليلّ على ما في النسخة المذكورة من الخلل والهشويش والنساد قان ذاك فاش فيها ذاهبٌ كل مذهب ولاحيا في النَّخ قانه قلا خُطَّ كتاب ووقع قيو من الخطاما وقع فيها اوحدث من المحريف والتصيف بين تتخنين من كناب ماحدث بين هانون السحون حي لا يكاد يُظنُّ أن السعين لكتاب وإحدث لِمَا الاختلافات فَكَثِينَ فَاشْيَة بِينِهَا مِن أُوِّل الْكِنَابِ الَّي آخِرُولا يَكَاد يخلوسطر من شيء منها بين لفظي ومعنوي ما لابقع تحت الحصر ولا فاثلة من ذكره وإمّا اشرنا البوعلي وجه الاجال دلالة على ما احملت هذه النحفة من التجيص والمجث والعناية الانم وجدت بين تسخة مصر المشار اليها فالتحقة المطبوعة في ماريس باعثناً والمارون سلستري دساسي فروقًا ايضًا في بعض الاماكن اختمها خالؤ تسخة باربس المذكورة من باب اكهامة والتعلب وما لك الحرين وإختلاف في ديباجة باب المائح والصائع وقد تدبرت الدبياجنين قلم اجد احداها يصح ان تنطبق تمامًا على المثل المضر وب له الباب فجمعت سنها وزدت عليها زيادات اقتصاها سباق الملل

وقد جمعت بين النُّح الثلاث وطبَّفت بينها بان اخترت من كلِّ منها

احسها مع نقل المريد في نحفة الخطالما والها وإصلاحها في النخ الثلاث من اغلاط النساخ وغيرها وريادات أخر زديها ماعن الخاطر الصعيف المربطين مواصل الكلام ولاسند عا حالمنام لما اولا مخسان موقعها اوالمنظرات الجر اليوسياق الكلام ما بظن ان المحقة الاصلية لم خل عن شيء بمعناء وغير ذلك ما جرّاً أي عليه الرغبة في ردّ هذا الكناب الجليل ما امكن الى روقة النديم وإن كان بنصر عن ذلك ذَرَعي و بضيق وسعي ولكني فعلت رجاء ال استعين به عليه وإنطر في منة اليه فتيسر في ان اجمع من السخ الثلاث استعين به عليه وإنطر في منة اليه فتيسر في ان اجمع من السخ الثلاث المنتق وافية جديرة بان تنزل منزلة النحة الاصلية ، وقد علقت عليها تعسيرا اللغة على السنة التلاملة متمسرة مضبوطة تعمياً للنائية

ويني ان هذا الكتاب قد اشتمل في أثنا م فصصه وأمثا له وساق كلامه المه بعض الناظر وعبارات وقصص وإمثا ل لاتصوالها آداب هذا العصر ولا يصلح إقرا وه ما في المدارس وتعاولها بين العموم معكبت بتلافي ذلك بابدال الالفاظ والعبارات بغيرها ما مجل علها و بخلوس المحدور في واما القصص والامثال فيها ما لمكن تبديل بعض كاتو بدون من سائع وهو مقل القرد والعبار ومثل المكراث وامراتيه ومثل البازيار وزوجة المرزبان ومثل الهزيار والمحارومة المرزبان ومثل الهزيار والمحارومة المرزبان المراق المرات والمحارة المحارة والمحارة والمحارة والما ما لرم شديل جانب منه وهوقصة المراقد المراقد المرافدة وهورفناه صحفة المراقد المحادم والمخت مع المصور صحفة المراقد ومنها ما لزم تبديل موضوعه بالمخرم المحافظة على مغزاه وهومثل الحادم والرجل ما لزم تبديل موضوعه بالمخرم المحافظة على مغزاه وهومثل الحادم والرجل ما لزم تبديل موضوعه بالمخرم المحافظة على مغزاه وهومثل الحادم والرجل

 <sup>(</sup>١) قد اعتمدت في ضبط الاساء الاعجبية فيها على ما تشاولته الالمئة من تسخلها بعبوض حقيقتها وحمالتها الا ما امكن الوصول الى حقيقت مها

ومثل الخازن والمصوّر الومنها ما لم يكن بدّ من اسقاطه برُمنّه و وضع شواهُ مع المحافظة المذكورة وهو مثل الرجل واللصوص ولم يرد غين ولا بخلي ما في كل ذلك من خشونة المركب و وعورة المسلك للدخول فيه بين مثل واضع الكناب ومعرّبه - وعساني ان اكون فيه على عداية وسداد والله المادي الى سيل الرّشاد

۴



مُنَدُّمة ٱلْكتاب پرد فراسخو کو محرف بعتی قوات، تعرسی أسأ أدي من عله مبل سد الله رُ سُ أَيْرِ عَمِهِ مُنْسَلِمُ مَيْكُ أَنْ مِنْدِ كُ نَهُ ٱللَّذِ سَمِدً كَسِيه ودسة وحمد على الس أجهم والعيه ويربه بعوصه سيه مر لَعْنَ وَصَّا مَا صَمَّهُ مَ ٱلصَّعَامُ وَتَكُرُمَا سِكُمْدِ وَسُوعٍ وَحُ سِم وَ بَوْم ﴿ إِذْ فِي الْفِيدُ وَفِي مَلْمُوحَـ لَا وَجَاد، معدد را عسم تريد أو دالد السرعة ودكر أسد نده ول حله ألف كركي كوسرول في فلد بل وارور مَيِّكَ أَلَّمُوْسَ بَرُرُوبُهُ رَ مِنْ صِيَّ قَرَمِنَ إِلَى اللهِ أَلْمِيْدُ لِأَحْلُ كِمْ بِ لِمِنْ وَهِ مَنْ مِنْ تَنظُّفِ وَرَبُّهِ سُدُّ الْمُوا أَوْ لَهِنْدِ حَتَّى حَسْرُ إِنَّهِ ٱلرَّحْلُ أَسِي سُنْسَعَةً لَهُ سِرٌّ مِن حراة أَمْلَكُ بَالْأُمُعُ مَا وَحَذَ مِنْ كُنْتُ عَلَمَ ۚ أَنْهِمْ وَقَدُّ لَأَكَّرُ لَّذِي كَالَ مِنْ تَعْمَ "رَوْيِهِ إِلَى مَنْكُهِ ٱلْهُدُ لِأَحْلَ لَلْ هُمُ Lang I see The action of some

الكِتاب وَدَكَرْفِهِ مَهُمْ مَطَاعِهُ مِنْ إِنْهَ نِ فِرَآ مِهِ وَالْفِيامِ الْمِيلِينَ وَلَا اللّهِ وَالْفَيامِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

قَالَ عَلَيْ مَنْ اَلْمَالُمُ الْعَالِمِيْ كَانَ السَّمْ الَّهْ عِنْ مِنْ الْمَالُمُ اللَّهِ عِنْ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُلْوطِ الْمَالُمُ الْمُلُوطِ الْمَالُمُ الْمُلُوطِ الْمَالُمُ الْمُلُوطِ الْمَالُمُ الْمُلُوطِ الْمَالُمُ الْمُلُمُ الْمُلُمُ الْمُلُمُ الْمُلُمُ الْمُلُمُ الْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمَالُمُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

لِهَدَأُ فِي طَرِيقِهِ سَمَلِكِ ٱلْهَدْ بِيَدَّنُوهُ إِنَّ طَاعَتِهِ وَٱلدُّحُولِ فِي ملته وولايته وكار على الهد في ديك الزمان ملك دوسطوة بِ وَقُقَّ وَ مِرْسَ عُمَالُ لَهُ فُورٌ فَلَمَّ مَلَعَهُ إِفِّمَا لُ ذِي أَلْقَرْمَيْنَ يُحْوَهُ نَا هُبَ إِخْعَارَتِهِ وَمُنْعَدُّ لَعُهُ دَيْتِهِ وَضَمَّ إِلَيهِ أَطْرَاقَهُ ۗ وَحَدُّ فِي ٱلْمَأْلُبُ عَلَيهِ وَحَمَعَ لَهُ ٱلْعُدَّةُ 'فِي أَسْرَعَ مُدَّةً مِنَ ٱلسِّيدَ مَدَّةَ يَعْرُوبِ وَالسِّبَاعِ مُعْمَرُاتُو يَا وَتُوبُ مَعَ أَعْبُولِ سرحة كالسيوف القواطع وأنجراب الموامع قَلْهَا قَرُبُ دُوالْتُرْبَيْنِ مِنْ فُوْرَالْهِيْدِيِّ وَسَعَهُ مَا قَدُّ أَعَدُّ مِنْ لَحَدُلُ فِي كُمْ مِا قِعْمُ أَنْسُلُ مِنْ أَنْ يَقَهُ بِونِيهِ أَحَدُ مِنَ أَجُنُوكِ ٱلَّذِينَ كُنُو فِي أَلْأَقَالِمِ تَحْوَفَ دُواَلْأَرْثَيْرُ مِنْ تَتَّصِيرِ وتع موم ن عمر أحد رَرَة وكارَ دُو أَقَرَبُيْن رَجُلاد حِيل وَمكامِهُ مع حسن تديير وتُعَرِيدِ قرى عَلَيْهِ لَأَحِيدِ وَلَعَالِهِ وَلَا عَلَيْهِ إِلَّالَا وَأَحْمَرُ مُقَا عَلَى عَسْكُوهِ وَقَامَ مِيكَانِهِ لأَسْسَاطِ تَحْلِهِ وَالْمُدْسِر ِهِ وَكُنُّفَ يَنْهِي لَهُ أَنْ يُنْدِمَ عَلَى آلَابُهُ،عِ إِنَّهِ فَأَسْتَدُعَى مُعَمِينَ وَأَمْرُهُمُ لَاحْتِيارِيكُمْ مُوافِقَ تَكُونُ لَهُ فِيهِ سَعَادَةً ۱۱ العودي عليه ۱۲ مر بري ۱۳ حدر محمر حول أميه را خو ۱۶ عيش

المُحَارِيةِ مَبِكِ ٱلْمُدِيزَالْمُورُ عَلَيْهِ وَأَشْعَدُ مِنْتُ وَكُلَّ دواَ غُرْ مَيْنَ لَا مَمْ مِمْدِينِ إِ حَدَ عَسَاعٌ مَمْرُورِ مِنْ مِنْ مساسها عدق من كل سعر صحت له مينة وذلك مطنك لَهُ إِنَّ أَسَدُعُ الدِّينَ مَعَهُ ﴾ يَسْتُعُن حَيْلًا مِنْ مُحْسِ محوقه عديها كه إلى ميل أبرح وعل مكر تقريبي و دفعت مرَّتُ عَ وَمَرْ إِدْ فَرَعُمْ مِنْهِ إِنْ مَا حُوفٍ عَظُولُكُ مِنْ المرة المدة مرة أسف في قلم ووقع ما ما ي محمد ا عدر وبه سيه ل و راغه و من حرسه على عرب وعي حاميه ولت هرب وأمر والمدع وعشها وَأَلْأَكُونُ وَالْمَرْعَ مِنْهِ فَيَعْدُوا فِيدِّتْ وَعَيْدُ وَقَرْبَ أَنْهُ وفت حير رسعيهن فأء نادُوا أَيْرُائِينَ رَسْلَهُ يَرَ فَدَرِ مَ يرعوه أيه من طاعته والادعل بدؤيه فاحد حوث مقير عَلَى مَعَا عَنْهُ مَعِيمُ عَلَى مُعَارِيهِ فَمَا رَى مُوالْقُوْلُ مِرْيَعِيمُهُمَارُ اليُّهِ أَهُنِّهِ وَقَدَّمَ فُورٌ مَّهُ مَا مُؤَرِّدُفَعَتِ ٱلرَّحِلْ تَلْكُ كُمُّلُ وتهاميل أغرس وافست علقه عوه وعث حرطيم عليا فنها أحسن الخراز أساس كن علم ودستم حس رحيه AND THE STATE OF STAT

أوست مهرومه ماريه لا تد د عي سيَّ ولا جر - مدرا ا والمنية وتقصع فوا وحمعة المعام صحاب أأسكار وحدا فيهم الممرخ وساخ أأسكندر منيك ألينه زراء وأنو عَلَى عُدَلِكَ وَرَسِ لِكَ وَلَا تَضْوَارُو ۚ إِنَّ لَقَاءَ ۖ فَاللَّهُ بَشِّنَ مِنَ لُهُرُوءَ وَأَنْ يُرْمِي ٱلْمِنتُ عِدِيهِ فِي أَسِهِ لِثِ أَسِمِيدٍ وَ لَهِي مَع أعجيد من زميم عالم ولدفة عمر للصله قد المسدد يه فيو - حد في الأسعد أَرْ مِنْ دَلِكَ ٱلْكَلَادَ وَمِنْهُ مَسْدُ إِن مَلَافَ نِهِ حَمِيعَا فِيهِ وَصَلَّ لالك فرَّسَة و - إليَّا الكَّمْ الْمُعَاوِرُ عَلَى ظهري ورسيهم، ساعات مِنَ اللَّهِ رِ سُمَّلَ يَنَّى حَدُّهُما مِنْ مَا حَمَّهُ وَأَنَّا والابتعارك فنما تشي ألاستكتر مراؤه تجد فرصة ولحسه اوْقَعَ دُواْلُهُ مِينَ يُرَعَيْكُمِ عَنْجُهِ عَطِيبِهِ رَحْتُ بَهِۥ ٱلْأَرْضُ وَأَنْعَتَ كُرُ وَ لَيْتَ فُورُ سُدِّعَاسَمُ الرُّ نَقَدُ وَطَم مَكِيدٌ فِي عَسْكُوهِ طَاحِلُهُ ذُو ٱلْمَرْبُقِ مَصَرُبُهُ مَا مَهُ مَنْ سَرْحِهِ تُنْفِهِ بِاحْرَى فَوَقَعَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ فَلَمَّ رَأْتِ ٱلْيُسْدِدْمَ لَوَلَ مِمْ وَما صارَ إِلَيْهِ مَلِكُمْ حَسَمًا عَلَى ٱلْسَكَدَر فَعَالُوهُ فِبَالًا حَسُو مَعَهُ ٱلْمُؤْتَ.

فَوَعَدَهُمْ مِنْ نَصْبِهِ ٱلْإِحْسَانَ وَمَعَهُ ٱللهُ ۚ كَنَاقَهُمْ ۚ فَأَسَّوْلَى عَلَى الاد هم وَمَأَكَ عَلَيهم رَحُلامِنْ تَعَاتِهِ فَ قَامَ مَا لِهَ دَحْتَى أَسْتُوسُقَ لَهُ مَا أُرِدَمِنَ أَمْرِهِمْ وَأَيْدَقَ كَلِيَتِهِمْ ۖ ثُمَّ ۚ صُرَّفَ عَن ٱلْهِدُ وَحَلَفَ دَيِكَ ٱلرَّحَلُ عَلَيْهِ وَمَنَّى مَنْدَحِهَا بَعُوَ مَا فَصَدَّيَّهُ فَيَّمًا تَعُدُ دُو ٱلْقُرْتِينِ عَنِ ٱلهَدْ بَجْيُوسِهِ تَعَبَرْتِ ٱلهَوْدُ عَمْ كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ طَاعَةِ ٱلرَّحُلُ ٱلَّذِي حَلَّمَهُ عَلَّمْ ۚ وَقَانُو لَيْسًا يَصُعُ لِلسِّيالَة وَلا تَرْضَى ٱلْحَاصَةُ وَٱلْعَامَةُ أَنْ يُمَلِّكُوا عَلَّمْ مُرَّحُلاً بُسَ هُوَ مِنهُ وَلَامِنْ عَلِي يُومِمِ قَا يُقَلِ رَالْ بَسَدِيهُ وَيَسْتَقِيهِم وَأَحْسَمُونَ عَلَيْهُمْ رَحُلًا مِنْ أَوْلَادِ مُلُوكُمْ فَمَلَّكُو عَلَيْهِمْ مَلِكًا يُمَالُ مُ ذَبْنَلِمْ وَحَامُو الرَّجِلُ الَّذِي كَانَ حَمَّهُ عَلَيْهِ ٱلْإِسْكُنْدُرْ فَلَمَّا سَنُوسَقَ لَهُ ٱلْأَمْرُ وَسَقَرَّ لَهُ ٱلْمُلْكُ طَعَى وَنَعَى وَتَحَمَّرُ وَتَكَمَّرُ وَجَعَلَ يَعْرُ وَمَنْ حَبِّمُهِنَ ٱلْمُمُوكِ وَكَانَ مَعَ دالمكَ مُؤَادًا مُعْمِ المُصُورِ الْهَالَيْهُ ٱلرَّعِيةُ كُلَّمَ رأى ما هُوَعَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُلْكِ وَٱلْمُطُوةِ عَتَ بَالرَّعَيَّةِ ۚ فَاسْتَصْفَرَ أَمْرَكُمْ وَ سَلَّمُ لَمُ يُرَةً مِيمُ وَكَانَ لا يَرْنَقِي حَالُهُ إِلَّا أَرْدِ ذَعْلُقٌ \* فَمَكَتَ عَلَى دلك برهة مِنْ دَهرِهِ

ا يمكاميم ايم عرب العنع ايد المصليم ٥ عدا الدم

وَكَانَ فِي زَما بِهِ رَجُلُ فَبُلَسُوفُ مِنَ ٱلْبَراهِمةِ فاصِلُ حَكِيمٌ ۗ يُعْرَفُ بِمَصْلِهِ وَيُوْحَعُ فِي ٱلْأَمُورِ إِلَى قَوْنِهِ ثَمَّ لُ مُ مُنْدَبِا عَلَمٌ رَاى الْمَيْكَ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَّمُ لِلرَّعِيْهِ فَكُرُّ فِي وَحْهِ تَجْبِلُهِ فِي صرَّقِهِ عَمَّا هُوعَلَيْهِ وَرَدْهِ الْوَالْعَدُلِ وَٱلْأَنْصَافِ مُحْمَمِّ لدلك تلامدتة وقال أغلمون ما أريد أن شاور كرويه علموا أَيِّي أَطَلَّتُ ٱلْهِكُرَةَ فِى دَنْسَلِيرَ وَمَا هُو عَلَيْهِ مِنَ ۥ كُوْ وِجٍ. عَن ٱلْعَدَلِ وَيُرُومِ ٱلشَّرِ وَرَدَآءَةِ ٱلنَّجِرَةِ مَيسُوا ٱلعِشْرَةِ مَعَ ٱلرَّعِنَّةِ . وَتُعَوْرُ مِنَا مُرُوصُ أَنْفُهَا لِمِثْلُ هَدِهِ ٱلْأَمُورِ إِدِ طَهُوتُ مِنْ أَمْلُوكِ إِلَّا لِمَرْدُهُمْ إِي فَعْلَ لَكُمْرِ وَيُرُومِ ٱلْعَدْلِ وَمَتَى أَعْمَلُنا ديك و همله فالرمامن و فوع المكروه ما ويُوع المعدور ت إلَّه نْ كُنَّا فِي أَنْهُسُ تَحْمَّالِ أَحْبَلَ مِيثُمْ وَ فِي ٱلْعُيُونِ عِنْدَهُمْ ۖ قُلَّ مِنْهُ وَلَيْسَ ٱلرَّايُ عِنْدِيَ ٱلْكَلَاءُ عَن ٱلْوَطَن وَلا يَسَمَّنا فِي حِكْمِتُمَا إِنَّهُ أَنُّهُ عَلَى مَاهُوَ عَلَيْهِ مِنْ سُوَّ ٱلدِّيرةِ وَقَنْعِ ٱلطَّرِيقِةِ وَلا يُمكِنه مُجِهُدَتُهُ يَعَبُرُ أَسْنَمَا وَتُو دَهَمًا إِلَى أَنْ سَبَّعِينَ عَكِرِه لَمْ تَتَهَيًّا مَا مُعَالَدَتُهُ . وَ إِنْ حَسَّ مِنَّا بِخَنَالَتِهِ وَ إِنْكَارِيا سُوًّ سِيرَتِهِ كَازَ فِي دَيِكَ يَوَازُمَا ۗ وَقَدْ تَعَلَّمُونَ أَنَّ مُعَلَّوْرَةَ ٱلسَّبْعِ من فعالد الدي يومن عدويه ه ، الرك

وَالْكُلُبِ وَأَمْ وَالْمُرْعَى طِيبِ ٱلْمُطْرِ وَتَصَرَقُ ٱلْعَسْرِ مراد على وي فيسرد عين الكي همه مصرود المُنسِّنِ إِمْ عُلَمَةُ مِنْ عِرِلْ الْمِكْرُونِ وَوَحِقَ الْحَدُورِ وَيُدُّمُ عُمُوفَ لِأَسْمُرُكِ أَعْرَابِ وَيُرْكُفُ مُنْهُ أَن سُوهَ كُنْتُ الْ يُنهده بَهُول بي هُور رحال أسه وماد حدة ألم كك أقر إن هو سر من اله في أن سألم من تعاوف أبد هم ورّد عسه مورد أبه كات ومصدر تُعْنُونات عَدْمِنِ الْتُعَبِيرِ فِي لاَنْفَسَ بِمَا لَإِنْ الْحَبُولَات مهمية قد حيث في صريعه بوقر وه ما تكسب يه ألمعم وَتَشَوِّى ٱلْمِكْرُونَ وَدِينَ أَمَا أَوْ رَهِ نَبِرِذُ نَعْمَهَا مَوْرِد فِيهِ صَكُمُ وَأَمَامُتُنَى سُرِقَتُ عَلَى مُزِرِدِ مُهْلِدُ بِهَا مُنْ طَبَاتِعِهِا أَيْ بِرُ كِنَتْ فِيهِ مُحَالًا فُسِهِ أَوْسِ مِنْ إِنَّالُهُمْرِ وَأَشْاعُمْ عَنَّهُمْ وقَدْ حَمَعْكُمْ بِهِذَا لَأَمْرُ إِلَّمُ أَشْرَيْنَ وَمَكُ أَسْرِي وَمَوْضِعُ مَعْرُفْنَ وَلَكُمْ سُفِيدُ وَعَلَيْكُمْ عَنْهِدُ فَإِنَّ لَهُ حَبِدَ فِي نَفْسِهِ وَأَجْفَرُدُ عِلْمِهِ حَيْثُ كَانَ مَهُوَّ مِدَعُ ثَلِا مَامِيرٌ لَهُ . عَلَى أَنَّ أنع قل قَدْ يَبِلُغُ مِحِيلَتِهِ ما لاَسْلُغُ مَا كُخِيلٍ وَأَنْحِيرِهِ

وَأَلْمَل قِدِيكُ أَنَّ قُمْرَة تَحْدُثُ أَخْدُهُ وَبِيتُ هُم على صريح أسيل وكال ألميس مَا أرث تَكْرُدهُ إليه مَهَرُ دَاتَ وم على عالم و د مرار عا وطق ما السَّرَّة وهم يم وَقَيْلَ وَ حَيْ فَهِ عَرْثُ مِ سَاتِهِ عَلَمَتُ أَلَ ٱلدِي وَ لَهِ من أيس لا مِنْ عَنْرَهِ ﴿ فَعَارَتْ فَهُ فَعَتْ عَلَى رَسِهِ ، كُنَّهُ ثُمَّ الله على المبيث مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَتُسْتُ فِر حِي مَا فِي حَوْرُكُ وَهُ أَنَّ هَمَا سَتِصُغُرا مِلْكُ أَنَّ فِي وَ خَيْنَارِ لِشَافِي ۖ قَالَ هُوَ أسير حيس على الم أَوْكُ و عَرُودُ إِلَى حَدِعِهِ أَلْطِيرُ و كُنَّا إِلَى مَا أَمِيلَ مُنْ يَا وَمِا عَنْنِي أَنْ تُلْغُ مِنَّهُ وَعَ طَمَارٌ \* أَتْ بَلَّهُ مِنْ وَأَمَارُ مِنْ حَسَمُكُنَّ لَّ صَوْلَ معِيلًا بيوفتية ﴿ سَيْبَيُّهُ ﴿ إِنَّ مَالَ مُعَدَّدُ لِمُنْ تَعِيلُهِ حَرَّى ﴿ وَ حَدَ الْوَ وَيِثُ وَدُهَانَ إِنَّ الْهِلِ قُلَّ رُكَّ يَعْرُقُ سَيْسَةٍ حَتَّى دَهَنَ عِهِ وَأَنِيَ لَا مَتَدَى إِلَى طَرِيقِ مَطَّعَيِهِ وَمُسْرَتِهِ إِلَّامَا يَعُمُّهُ مِنْ مَدْ سِعِهِ فَلَمَّا عَلَمْتُ دَلْتُ مِنْ حَدْ إِلَّى عَرِيرِ مِيهِ صَعَادِعُ كَيْمِرَةُ فَنَكُتُ البَّهَامَاءَ لَهَامِنَ ٱلْعِلْ قَالْتُ العَّمُوعُ مِنَا حِيْدُمَا نَحَنُ فِي عِظْمَ ٱلْعِيلِ وَ مُن سَلَّعُومُ لَهُ وَالَّتْ حَبُّ مِكُنَّ

أَنْ تَصِرُنَ مَعِي إِلَى وَهُدَةً فَرِمَةً مِنْهُ فَتَنَقِّنَ أَفِهَا وَلِمُحَمِّنَ وَالْمَهُ مِنْهُ فَتَنَقِّنَ أَفِهَا وَلَمُحَمِّنَ وَالْمَهُ مِنْهُ فَتَنَقِّنَ أَفِيهِ فَا حَمْهُ إِلَى وَلَا شَعِمَ أَصُورِي فِيهِ فَا حَمْهُ إِلَى دَلِكَ فَى الْهَا فَيَهُ وَيَ فِيهِ فَا حَمْهُ إِلَى اللّهِ فَي اللّهِ وَإِلَّهُ أَنْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَفَى مَنْ أَنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَفَى مَنْ أَنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَفَى مَنْ أَنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَفَى مَنْ أَنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَفَى مَنْ أَنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَلْيُسْرُ كُلُّ وَحِيمِيكُمْ مِي يَسْعُو الله مِن الله عِدْ الله مِن الله الله الله والله والله والله والله والله مِن الله الله والله والله

هيچ ۲ مواليين معاولات المدادع ۱ ما ۱ مهر ۵ ي عراجو النس بلکه ۱ عنونه

مِنْ سُوْرَيِهِ وَمُبَادَرَيْهِ سِهُ الْمَالِيَّةِ مِعْمِرِ مَا يُحِثُ فَعَالَ الْمُحَكِمُ الْمُلَالَعِيْمِ وَمُبَادَرَيْهِ اللَّهِ الْمَالَعِيْمِ الْمَعْرِي عَدْ فَانْمُ فَأَ حَسَنَهُمْ الْمِلَّ وَالرَّامِي الْمَالِيَ الْمَالِمِي الْمَعْرِي عَدْ فَانْمُ فَا أَمْ الْمَالِمُ الْمُلْكِودَ الْمُكْتِفِي الْمَعْرِيمُ وَنَوْقَهُ فِي الْمَعْرِيمِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمَ الْمُؤْمِدُ عَلَيْمَ عَلَيْهِ الْمَالِمَةِ وَلَا لِمُعْمِعُ فِي الْعَالَةِ وَفَدْ صَعَتْ عَرِيمَى عَلَى إِنّهُ وَلَيْمَ اللّهُ وَمُوالِمُ الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمَالِمُ وَمُوالِمُ اللّهِ وَمُوالِمُ اللّهِ وَمُوالِمُ اللّهِ وَمُوالِمُ اللّهُ وَصَرَفَهُمُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَصَرَفَهُمْ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُوالِمُ اللّهُ وَصَرَفَهُمُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَصَرَفَهُمْ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَصَرَفَهُمْ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَصَرَفَهُمُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَصَرَفَهُمُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَصَرَفَهُمُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَصَرَفَهُمُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَصَرَفَهُمُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَصَرَفَهُمْ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ ال

أُمَّ إِنَّ بَيْدَ الْحُنْرَ يَوْمَا بِلَدْ حُيلِ عَنَى أَمْلِكِ حَقَى إِد كَانَ دَلِكَ ٱلْوَقْتُ أَنَى عَلَيْهِ مُسُوحَهُ أَوْفِي لِبَاسُ ٱلْبِرَاهِمِهِ وَقَصَّدَ اب الْمَلِكِ وَسَأَلُ عَنْ صاحب إِدْبِهِ وَأَرْسُدَ اللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَعْلَمَهُ وَقَالَ لَهُ إِنْ رَحُلُ قَصَدَتْ ٱلْمَلِكَ فِي تَصِجَةِ وَقَالَ مَا أَلْمَلِكَ فِي تَصِجَةِ وَقَالَ بِالْمَاسِ رَحْلٌ مِنَ ٱلْبَراهِمِهِ أَن لُ لَهُ بَيْنَ بَدَيْهِ وَكُمْرٌ وَسَجَدَلُهُ وَاسْتُوى قَالِمًا وَسَكَتَ وَقَكْمُ وَوَقَعَ يَئِنَ بَدَيْهِ وَكُمْرٌ وَسَجَدَلُهُ وَاسْتُوى قَالِمًا وَسَكَتَ وَقَكْمُ

ه جدي آ سبه ۱۰ اي عيمت اله جيم احج وهو ٿوييندڻ شعر ۱۱ ه جيم 7 صاحب لادن ۱۷ اي خدم ونظامن ۱۸ اي بيش

دَيْنَهِمْ فِي سُكُونِهِ وَقُولَ إِنْ هَذَا مُرَّا يَعْدِيثُ إِلَّا ينهر ماسَنًا أَسْمُ وَمَا أَوْلَمْ مَنْهُ وَإِلَيْ مُنْهُ وَإِلَى مُوسِدًا اللَّهِ مِنْهُ وَإِلَيْهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّلَّالِمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ الل عصمة من العلم أساوك عبد عوا عكمه في مار وفياومه بالعير 2 = = 3 وَمَرْمُ الْمُحْتَى مِن أَسْكُمُ \* وَكُرْمُهُمْ وَ عَرْفُ فَصَابُهُ عَلَى مَيْرِعَمُ وَ صَلَّمُ أَنَّ الْمَدَ قِفِ ٱلَّوْهَا ا وَمَرَّ هُمْرُ عَن عَمْ ضَلَ أَنَّاذُ مَ كُلَّ عِمِنْ حَرِمَ عَسَّهُ وَحَمَّرَ أَمَّاهُ وَصَلَّمُ كُنَّكُم \* حَنُوفَمْ وَعُدَّ مِنْ حَمَّ لَ ثُمْ رَفَعُ رأْسَةً رى بىدە ۋەل ئەنطر ئى لىك بىدماساكە دىغرىر دخىل وَلا تَدْكُرُ نُعْيَلُكُ فَنُلْتُ إِنَّ لَدِي لَكُنَّهُ عَنْهُ سَاوَرَتُهُ ۖ وْحَمْرَةُ ِّدْرَكَتْهُ وَ، مَلْتُ عِنْدُدِيكَ فِي طَيلِ وُقُومِكَ وَفَلْتُ مَا يَكُنْ دَ، أَنْ يَقَارُقَدُ عَلَى عَبْرِ عَادَةِ إِلاَّلِامُرِحَ كُهُ وَدِيثُ فَإِنْهُمِنْ قَصْلُ هُلْرَمايِهِ فَهَارًّا سَأَلُهُ عَنْ سَيَدِدْ حَوِيهِ · فَإِنْ يَكُنْ مِنْ

. وَى مَنْ خَدْ سِدِرْ وَ لَا فِي أَسْرُ بِعِمْوَلُمْدَم فَى فَدَ مِنْدُونِ عَلَى مِنْهُمْ مُكُلِّ لِيُحَارِي عَلَى عَلَى الم و المعلق و و و و و و و و و و زعه عصديه ل سرف و به المهر مرو الا عاوجوب بكالم في سمع ما د د د من الموا منكام كال وقع في عليه من والمحد عرف مال يديه وفي وراء فول أَيْمَكُ عَلَى أَذَا يَدِّهِ مَنْكُهُ عَلَى أَلَامَدُ فِيهُ ٱلْمَيِثُ فِي مَا عَيْدًا عَيْلًا حَعَيْهُ سَرَقًا فِي عَلَى حَمِيمِ مَنْ تَعَدِّي مِر النَّا عَلَى أَنْ مُ لَمَّا عَلَى أَنْ مُ الْعَلَّمُ \* بيث عَجْهِه مُشَبُّ ، و فرحًا ما ما هُ مِنْهُ مَة لَ عَلَىٰ ٱلْمَلِكُ يَكُرُهِ وَاحْدَ بِهِ وَٱثْنَارُ ٱلدِي دَعَامِي إِلَى ٱلدُّحْسِ ه ایدی

عَلَى ٱلْمَلَكَ وَحَمَلُنِي عَلَى ٱلْمُحَاطَرَةِ فِي كَلامِهِ وَٱلْإَفْدَامِ عَلَيْهِ تَصِحِهُ حَلَّمَ صَانَّهُ بِنِهِ. دُونَ عَيْرُ و وَسَيْعَلَمُ مَنْ بَنْصِلُ بِهِ دِيكَ أَتَّي لَمْ أَفْتَهُرْعَنْ غَايةٍ وِمِاتِحِبُ لِلْمَوْلَى عَلَى ٱلْكُنْكُمآ ۚ فَإِنْ قَسْحَ فِي كَلامِي وَوَعَاءُ عَبِّي فَهُوَ حَقِيقٌ بِدَيكَ وَ إِلَى هُوَ أَغَاهُ فَقَدْ بَلَعْتُ مَا يَرْمُنِ وَحَرَحْتُ مِنْ وَمُ الْجَعْنِي قَالَ ٱلْمَلِكُ بِالبَّدَا تَكُلُّ مِيَّمَا سَيْتَهَا إِنِّيهُ مُصْعِ إِلَيْكَ وَمُقْلِلْ عَلَيْكَ وَسامِعٌ مِينُكَ حَتَّى سُنَّقُرعَ ماعِيْدَكُ إِن حررِ وحريَكَ عَلَى ذَلِكَ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ قَالَ بَيْدَيَا إِلَى وَحَدُّتُ الْأُمْرُرُ لَتِي أَحْتُصُ بِهَا ٱلْأِلْسَانُ مِنْ بَيْسِ سَائِر تحمون ارْبَعة شبه و وَفَي حدعُ ما فِي أَلْعَامُ وَفِي أَحْكُمهُ وَٱنْعِمَٰهُ وَٱنْعَمْلُ وَأَعَدُنْ \* زَانْعِلْمُ وَٱلْأَدَبُ وَٱلْرِوبَٰةُ ۗ داحِلهُ فِي باب أَنْكُمُهُ وَأَنْعَلُّمُ وَأَلْسَلِّمُ وَٱلْوَقَارُ دَاجِلَهُ فِي ماب لَعَقْل وَكُفِيهُ وَأَنْكُرُمُ وَٱلصِّبَهُ وَٱلْأَمَةُ وَالْأَمَةُ وَاحْلَهُ فِي مَابِ ٱلْعَقِّهِ . وَالْمَيْدُقُ وَأَرْحُسَالُ وَأَيْمُ لَقِيهُ \* وَحُسَنُ ٱلْخُلُقِ دَاحِلةٌ فِي مِب الْعَدَلَ وَهَدِهُ هِيَ أَنْعَاسِ وَ مَدَادُهِ هِيَ أَجْسَاوِئُ فَهَيَى كَمَلَتْ هَدِة فِي حِدِ لَمْ بُحُرْحُدْ ٱلنَّصْ فِي يَعْمَنِهِ لِلْ سُؤْ ٱلْخُطَّ مِنْ ثُنْيَاهُ وَلَا لِكَ تَفْصِ مِنْ عُتَنَاهُ ۚ وَلَمْ بَنَاسُفٌ عَلَى مَا مَرْ بَعِنِ المرجيع العراعكر بالمربع على و

سُوامِيقُ بِنَا يُهِوَالْ يُعْرِيْهُ م تَعْرِي بِهِ ٱلْمَقَادِيرُ ' فِيمُلَكِهِ وَمَ الدَّهَمْنُ ' عَدَ مَكُرُوهِ وَ لَيْكُمِهُ كُنْرُ لَ يَقْنَى عَلَى أَلَامِ قَ وَدَ حِبَرَةَ لَا يُصْرَبُ يَهَا بِٱلْإِمْلَاقِ وَحُنَّهُ لا تَحْتُقُ حد لَيها وَمَةٌ لا تُصُرَّمُ "مُدَّنَّها وَلَيْنِ كُنْ عِنْدُ مُمَاعِيْهِ مِنْ يَدَى مُمَكِ مُسَكِّتُ عَلَ أَعْدَا عِهِ مَالْكَلامِ فَإِنَّ دَيِكُ مُّ يَكُنُ مُنِّي إِلا بِيَّنَاتِهِ وَٱلْإِحْلَالِ مَهُ ۚ وَعَمْرُ يَ إِنَّ ٱلْمِلُوك لَاهْنِ أَنْ يُهِ وَ وَلَاسِيمًا مَنْ هُو فِي ٱلْمَثْرُ فِي ٱلْتِي حَلَّ فِيهَا ٱلْمَلِكُ عَنْ مَسْرِلَ المُلُوكِ قَلْلُهُ وَقَدْفَ مِنِ لَعُلَيَّهُ \* أَرَّمُ ٱلسَّكُوتَ فَإِنَّ عِيهُ السَّلامِهِ وَتَحَدُّ كُنَّالَةً أَنَّهُ رِعَ فَإِنَّ عَفِيلًا أَنَّدُمُهُ وَحَكَّرٌ أَنَّ رْبعة مِنَ عَنَمَا \* ضَمَهُمْ مُعَلِّمُ مُنْ مُنْ فَعَالَ أَيْمُ بَيْنَكُمُ كُلُ مِنْ كُلُام يكول صلا أردب فنال حداثم فعلم عنه مسكوث وَقَالَ أَيْنِي إِن مِنْ أَمَّةِ ٱلْأَنْسَةِ لِلْإِنْسَالِ لَايْعَرْفَ قَدْرَ مَكْرَلُهِ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا لِنَالِثُ لَمُعُ الْأَنْسَاءُ لِلْإِنْسَالِ أَنْ لَا يَكُمُّ مِنَا لاَيْعْبِيهِ وَقَالُ وَمِعْ رُوْحٌ ٱلْأَمْدِرِ الْإِسْالُ تَمْسِيمُ إِلَيْهَادِيرَ \* وَأَخْلَهُمْ فِي مَعْصُ أَرْمَانِ مُلُوكُ ٱلْأَفَالِيمِ مِنَ عَدُونَ وَأَيْهِمْدِ وَفَارِسَ وَيُرُومِ وَقَالُمْ يَسْعَى أَنْ مَكُلَّمَ كُلِّمِنَّا بِكُلِّمِهِ ثُدَوِّسَ ب لا من ٥ مصع ٦ امنعت

عَنْهُ عَيْ عَامِ أَسْفُرُ وَ رَمَّكُ أَعْلِمَ أَسْفِي مَا مُ فَأَنَّ فَمَرُّ مِن سَرْدُه مُنْ قُلْ مَن أَنْهُ يُعَدُّ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ م رَبِّةً وَلَمْ مِنْ اللهُ وَالْمِيكُ وَالِسَّ وسيعة والكالمة أَنْكُمْ بِهِ مَلَكُمْهَا وَ إِ اد کلیا ، کلیه ملک و دید ميت روه ما دمت الله و المستور تكالمت بمكتبر ﴿ وَالنَّالِمُ مِنْ الْمُهُمِ لَّهِ يَلْ يُرْجَعُ مِنْهُ إِنْ مَعْ وَمُعَلَّلُ مُ سَيْصِلٌ مِأْلَا إِلَّا رع شاسة و الماس عناس ر شد مد الم الأم و الم الم الم رُّ وْسَعَ بِي فِيهِ كُلَّ وَفِي مَا أَبَدَ بِهِ مِنَ الْأُمْوِرِ عَ فِي عَرُف أَنْ كُمُ زُنَّهُ وَلَكُ لَمُ دُوى فَأَنْ خَلَفُهُ مَا مُرْفِقُ مِنْ فَي مَنْ فَي أعلى في قصد في كلامي له و أم المعاد وسرفة رَحم أيه تأثرا وحساعي أفول الملك بك فيمال ككواحد دا من عيام إُسْلَتُ فَيَّلْتُ وَسَلُوا لُولِكُ وَسَا والمحصوب ومهدو ملاك وفاء عيده وأستحض أعدة مكه المقيمين كلام أمراديره عارا يراها لاماه

وَطَالَتُ أَبُمُ ٱلْمُذَةُ وَلَسْتَكُمُّوا مِنَ ٱلْمِلَاحِ وَٱلْكُواعِ وَعَشُو لَدُهُورَ فِي تَعِيْطُهُ وَالشُّرُورِ وَلَمْ يَمْتُعُهُمْ دَلِكَ مِنِ أَكْسِبَ حميل الدُّكُرُ وَلاقَطَعَهُمْ عَنَّ أَعْمَامُ النَّكُرُ وَاسْعَالَ الاحسان الْي مَنْ حُوِّ أُوهُ وَالْرَفْقِ بِمَنْ وَلُوا ۚ وَحُسُنِ ٱلْمِيرَةِ فِي تَعْسُوهُ مِعَ عِطْمِ مِا كَانُوافِيهِ مِنْ عِزَّةِ ٱنْمُلَكِ وَسَكُرُةَ ٱلْإِقْتِدارِ وَ. لُكَ يُّهَا لَهُمَكُ ٱلسُّعِيدُ حَدَّهُ ٱلطَّ لِعُ حَوَّكُ مُعَدِهِ فَدُورِثُتَ ارْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَمُوالِهُمْ وَمَارَلَهُ كَتِي كَاسَتْ عُدَّمُمْ قَأَ فَهُتَ مِيْ حُوْلَتَ مِنَ لَمُلْكِ وَوَرَثْتَ مِنَ ٱلْأَمُولُ وَأَخْبُودِ وَلَمْ تَعْمُمُ فِي دِيكَ مُعَقِّ مِا يَجِبُ عَلَيْكَ بَلِّ طَعَيْتَ وَيَعَبِّتَ وَعَمُوثَ وَعَلَوْتَ عَى أَمرَّعَيْةِ وَسَأَتَ ٱلسَّرِهِ وَعَضَمَتْ مِلْكَ الْسَبَّةُ وَكَارِ ٱلْأُودَى وَٱلْأُسْنَةُ لِكُ لِ لَسُلُكَ سَبِلُ سُلَامِكُ وَتَسْعَ آثَارَ ٱلْمُسُوكُ فَعُلْكُ وَتَعْلَمُ مُعَاسِرَ مَا أُنْفَقُ لَكَ وَتَعْلَمُ عَلَاهُ لازمُ لَكُوسُينُهُ وَافْعُ لِكَ وَتَخْسِنَ لَنَظَرَ بِرَيْبِيلُكُ وَسُنَّ لَهُمْ سُلَى أَخَيْرُ ٱلَّذِي بَنْنَى نَعْدُكَ دِكُرُهُ وَيُعْتَبُكُ ۚ ٱلْحَمِيلَ فَحُرُهُ وَيَكُونُ ذَٰكِ أَنِّي عَلَى سَلَامَهِ وَأَدْوَمَ عَلَى ٱلْاَسْتِثَامَةِ فَإِسَّ ٱلْحُاهِلَ

الْمُعْكُرُ مَنِ السَّعْمَلِ فِي أَمُورِهِ أَلَّكُورَ وَالْأَمْسَةُ وَلَهُمْرَا سُسَتَ مَنْ سَلَ أَلْمُلْكُ لَمُدُرِةً وَرُ فَقِ \* فَا نَصْراً أَيْهِ لَلْهِ لَهُمِكُ مَا أَنْمَتُ إِلَى اللَّهِ وَلاَ يَعْلَنَ ذَلِكَ عَلَيْكَ قَلْمُ أَنْكُلُم مِهِا أَنْعِيهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ قَلْمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَلَكِنِي أَنْبَلْكَ عَلَيْكَ مَنْ وَفَ لَهُ وَلَا أَنْهِ مِنْ مَعْرُ وَفَ لَهُ وَفَهُ إِنَّ وَلَكِنِي أَنْبَلْكَ مَا عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَلا أَنْهِ مِنْ مَعْرُ وَفَ لَا يُوفَعُهُ إِنَّ وَلَكِنِي أَنْبِنَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُو

في قرع ببديا مِن مَعَالِيهِ وَقَصِي مُدَّعَجَنَةُ أَوْعَرُ فَلَّبَ أَمِسَ ۚ أَوَّ عُلُطَا مُهُ فِي أَخُولِ السِّيْمَعَارِ لِأَمْرُ ۚ وَقُلَ أَمَّــدُ لَكُلَيْت لِكَلام مَا كُنْتُ أَطُنُ أَنَّ أَحَد مِنْ أَهْلِ مَهِلَكُنِي يَسْفَعِنِي بمثله ولايتدم عَلَى ما أَ فَدَمْتَ عَلَيْهِ فَكَبْفُ أَنْتَ مَعَ صِعَر شَأَ مِكَ وَصُعْف مُنْتِكَ أَوْغَيْر فَوْتِكَ وَتَعَدّ أَكْثَرَتَ عِجَالِي مِنْ قَدامِك على وتسطيك السايك وماحورت ديه حداك وما أجد شيئا فِي نَا دِيبِ غَيْرِكَ لَلْعَمِنَ ٱلنَّكِيلِ مِكَ " فَدَلْكُ عَبْرَةٌ وَمَوْعَطَّهُ بِمَنْ عَمَاهُ أَنْ يَمْلُغَ وَيُرُومُ مَا رُمْتَ أَنْتُ مِنَ ٱلْمُلُوكِ إِذَا أُوسَعُوا لَهُمْ فِي تَحَالِيهِمْ ثُمُّ أُمْرِيهِ أَنْ يُعَلِّى وَيُصْلِّكَ عَلَمٌ مَصَّوا بِهِ فَهَا أُمْرَ فَكُرُ وَبِهَا أَمْرَيِهِ فَأَحْتُمُ عَمَّهُ ثُمَّ أَمْرَ تَحْبُيهِ وَتَعْبِيدِه . فَلَمَا حَيِسَ

اي معدر الآمل ٢ ملاء عبطا ٢ مونك ٢ جي على المحمد ٥ معاصلك
 د محملك عبرة كمبراد ٢ بأخر و رجع

لَّهُ مُعِلَكُ فِي طَّلِبُ الْمُدَّيِّهِ وَمَنْ كَانَ يَحْمَعُ مِيهِ فَهِرَاهُ ألملاد وأغلصه عراد أعر ومكد لايسال الملك منه ولا ينتعث عاد ولا بحسر احد أن يد كرة عِنْدَهُ حَتِّي دِكُن لَيْنَةُ مِنَ ٱللَّهِ الْحِيسَمَدُ ٱلْمَيلَكُ مِهْدَا شَدِيدً وَطَالَ سَهُذُ فَهَدُ فَى ٱلْعَنَّكِ نَصَرَهُ وَمَكُمْ فِي تَعَلَّكُ ٱلْعَلْكِ وَحَرَكَاتِ ٱلْكُوكِ فَاعْرَقَ ٱلْعِكْرُ مِيهِ فَسَلْكَ بِهِ عَلَى اسْسِط شَيٌّ عَرَصَ مَهُ مِنْ أَمُورِ ٱلْمَلَكِ وَمَهُ عَلَّهُ عَمْ فَدَكَّرٌ عِلْمَ دلكَ بَيْدُ، وَنَقَكُرُ مِمَّا كُلُّمَهُ مِيهِ فَأَرْعَوَى لِدَيلُكُ وَقَالَ فِيهِ أنسيه تند سأت وماصعت عدا العكموف وصبعت وجتحقه وَحَمَلَنِي عَلَى دِيكَ سُرْعَهُ ٱلْعَصِٰبِ وَقَدْةَ لَتَ ٱلْعُلَمَا ۗ أَرْبَعَةُ لا سعيران تَكُورَ فِي ٱلْمُلُوكِ ٱلْعَصَدِ فَإِنَّهُ أَحْدَرُ ٱلْأُنْتُ عَمَّنَا وَٱلْعُلْ فَ إِنَّ صَاحِنُهُ لَيْسَ بِمَعْدُورِ مَعَ دَلْتِ يَدِهِ \* وَٱلْكَدِبُ وَ يَهُ سَسَ لِأَحَدِ أَنْ بِخُاوِرَهُ ۚ وَٱلْعُلُفُ ۚ فِي ٱلْعُمَاوَرَةِ فَا رَّ ٱلسَّغَةَ بْسَ مِنْ شَأْمًا ۚ وَيْكِ ثَلَى إِلَيْ رَجُلٌ تَعَجَ لِي وَأَوْ يَكُنْ مُبَلِّعًا فَعَامَلْتُهُ صِدُّ مَا يَسْتَعَقُّ وَكَافَأَ تُهُ بِحِلافٍ مَا يَسْتُوجِتُ وَمَا كَانَ منسول ۲ حدر ومة ۲ سندرة ؟ بالغ ونعبق ٥ رجع عر ريو ٦ بعضاً مسرقه برخلاف الرفق ٦٠ ي مبلغًا من طريق النام

هُذَ جَرَآمَةُ مِنَىٰ بَلْ كَانَ ٱلْوحِبُ أَنْ أَسْمَعَ كَالامَةُ وَأَنْعَادُ بِيمَا بُسِيرُبِهِ 'مُمَّ مُعَد فِي ساعِنهِ مَنْ يَا نَبِيبِهِ فَلَمَّا مَثَلَ لَمِنْ يَدَيْهِ قُلْ لهُ إِبَيْدِيا سِتَ الدِي فَصَدْتَ إِي نَسْمِيرِ هِمْنِي وَعَجَّرْتَ رَأْنِي أ في سيرتي ما تَكُلَّمْتَ بِهِ آلِمًا قُلَ لَهُ تَلْدُما مُ ٱلْمَيْكُ ٱلْمَاصِحُ الشعقُ وَالصَّا دِقُ ٱلرَّفِيقُ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ مُكَ عَاقِيهِ صَلَاحُ لَلَّتُ وَبرَعَيْبِكَ وَدُومُ مُأْكِلَكَ لَكَ وَلَ لَهُ ٱلْمَلِكُ \* يَدَّه أَعْدُ عَلَىٰ كَلامَكَ كُلُّهُ وَلا مَدَع مِنْهُ حَرْد إِلاَ حَسْنَ بِهِ الْحَعَلَ بَيْدَيا يَثَرُ كَالْمُهُ وَأَلْمَلِكُ مُصْعَ إِلَيْهِ وَحَمَلَ دُسْسِرٌ كُلَّمَا سَمَ مَهُ لَيْنَ بَكُتُ أَلَا إِمَنَ ' سِنَيْ عَكَارَ فِي لِدِهِ أَمْ رَفَعَ طَرُقَهُ فِي لِيدًا و مرَّهُ بِالْحُلُوسِ وَقَالَ لَمْ تَبِدُهِ إِنِّي فَدِ اسْتَعِدُ مِنْ كَلامَيْكِ وَحَسُنَ مَوْقِعُهُ فِي قُدُى يَ مَ مَاصِرٌ فِي ٱلَّذِي ٱسَرَّتَ بِهِ وَعَامِلٌ عِهِ أَمَرُتُ مُ مَرَ مُبِيدِهِ فَيْ تَ وَ مَعِي عَلَيْهِ مِنْ مَاسِهِ وَتَلْقَاهُ " لَقُهُول مَقَال بَيْدًا أَيُّهَا ٱلْمِلَكُ إِنْ فِي نُول م كُلَّهُنْكَ بِهِ مُهِيةً سنلك قال صَدَفْتُ أَيَّا كُنَّكِيمُ أَنَّهُ عَالَ وَقَدُ وَتَمُّكُ مِنْ تعلمي هٰذَا مِلَ حَمِيع قَاصِي مَمَالَكُمِي فَعَلَ نَهُ أَيْهِ ،

الْمَلَكُ عَيْمِي مِنْ هَدَ الْأَمْرِ فَ فِي عَبْرُ مُصَّطَّلُع مِنْهِ إِلاَّ مَلِكَ فَعْمَهُ لَسْ لَكَ فَأَعْهُ هُ مِنْ دَيكَ وَلَهُ أَعْدَاكُ عَلَمْ أَنْ مَرَفَ عَلَمْ أَلَاكُ فَعْمَهُ لَسْ رَأْمِي فَيَعَتَ قَرَدُهُ وَفَلَ إِلَى فَكُونَتْ مِنْ عِنْمَ مَنْ مَنْ مَنْ مَرَفَّهُ عَرَفْتُهُ غَلَيْكَ قُوحَدُنْهُ لاَيْهِ مَ إِذْ بِكَ وَلا يَنْهَصِرُ بِهِ مَنْ لِكَ وَلا يَصْطَلَعْ يه سيوال فلا تحديثي فِيهِ فَأَحْبَهُ سَدّه إِن فيك

وَكَانَ عَادُهُ دَيْكُ أَيْهُ فَيْ دُلُو الْمُعْلَكُهُ وَلَحَافَ فِي عَيْدُونَ عَيْدُ وَلَحَافَ فِي عَيْدُونَ عَيْدُ وَلَحَافَ فِي عَيْدُونَ عَيْدُ وَلَحَافَ فِي عَيْدُونَ عَيْدُونَ فَيْ فَعَالَمُ وَلَحَافَ فِي عَيْدُونَ فَيْ فَعَلَى اللّهِ عَيْدُونَ اللّهِ عَيْدُونَ اللّهِ عَيْدُونَ اللّهِ عَيْدُونَ فَيْ عَيْدُونَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَيْدُونَ فَيْ عَيْدُونَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَيْدُونَ فَيْ عَيْدُونَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَيْدُونَ فَيْ عِيْدُونَ فَيْ عِيْدُونَ فَيْ عِيْدُونَ فَيْ عِيْدُونَ فَيْ عَيْدُونَ فَيْ عَيْدُونَ فَيْ عَيْدُونَ فَيْ عِيْدُونَ فَيْ عَيْدُونَ فَيْ عَلَى فَعَلْ فَعَلَى فَالِكُ فَالْمُونُ فَلِكُ فَالْمُ فَالْمُ فَا لِكُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونَ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْعِلْمُ فَالِكُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالِكُونُ فَالْمُ فَالْعُونُ فَالْمُونُ فَالِكُونُ فَالْمُونُ فَالْمُعُلِقُونُ فَالْمُعُلِقُ فَالْمُونُ فَالْمُعُلِكُ فَالِكُونُ فَالِكُ فَالْمُعُلِلِكُ فَالْمُعُلِلِكُ فَالْمُعُلِقُ فَالْمُعُلِلِكُ فَالْمُعُلِكُ فَا

ي عرر ددر عبيه

عِيدٌ يُعَيِّدُ وِنَهُ فِي بِلادِ ٱلْهِيْدِ

فَمْ رِبِّ بَيْدَالُمَا خُلُو فِكُوْفُمِ شَيْعًا بِهِ مَا بَشِيمَ تَعْزُعُ وَصْع كَتُ السَّمة وَسَط ه فعمل كَتُمَّا كَمِرة فِيها دُف في أَنْعِيلَ وَمَصِي ٱلْمَالِكُ عَلَى مَا رَسَمَ لَهُ مُدْمَامِنَ حَسْنَ ٱلْسِيرَةِ والعدل في لرعه مرعب المه المبوك البين كالوا في تواحيه وَ ثَمَادَتُ لَهُ أَلَا مُورًا عَلَى السُّومِ ۖ ا وَقَرْحَتُ بِهِ رَعِيتُهُ وَهُلُ مهلكته متم إن بدًا حيع للامدنة فاحس صنم ووعدهم رغد حميلا وَقُل مِرْ سَتُ سَكُ مَهُ وَقَعَ فِي سَمِسكُمْ وَقَتَ وْحُولِي عَلِي ٱلْمَلِكُ وَتُعْتَمُ ۚ نَ يَدِهِ فَدُصَاعَتْ حَكَّمَةُ وَمَطَّلَتُ فَكُرُنُهُ دُعْرَمَ عَلَى ٱلدُّحُولِ عَلَى هَدَ مُعَمَّا أَنْطَاعِي فَقَدْ عَلَّهُمْ سَعِهَ رَأْبِي وَصِعَهُ فَكُرِي وَي أَنَّهِ حَمَّلًا بِهِ لِأَن كُنْتُ أَسْمَعُ مِنَ ٱلْحُكُوا ۚ فَنْهِي نَقُولُ إِنَّ ٱلْمُلُدِكُ لَهُ سَكَّرُةٌ كَسَكَّرُةِ ٱلشَّرَابِ قَا مِلْوِكُ لا نُعِيقُ مِنَ ٱلسَّكْرَةِ الأَبْيَوْعِطُ ٱلْعُلُمِ ۚ وَأَنْسِأَ عُكَّمَ ۗ \* وَٱلْوحِبُ عَلَى ٱلْمُلُوكِ أَنْ يَعِظُو بِهَ إعْطِ ٱلْعُمَا ۚ وَٱلْواحِبُ عَلَى ٱلْعَلَمَاءُ تَقُومُ ٱلْمُلُوكِ أَسْتِهَا وَأَدِيمُا يَكُمْتُهَا وَإِظْهَارُ

ا خلاوسرخ ؟ اي د سايرنبه

الميه البية اللامه بهم يرتدعواعما فرعبيه من العوجاح بْعُرُوج عَنِ ٱلْعَدُّلِ فَهَحَدُّ تُمَا فَالَتِ ٱلْعُلْمَآءُ فَرُصَا وَلَحَا على المحكمة الممكم ليرفط هُ من سبق سكرتهم كالطيب ٱلَّذِي تَحَلُّ عَلَيْهِ فِي صَدْ عَهِ حَيْظُ ٱلْأَحْسَادُ عَي صَحِنْهَا وْرَدْهَ اَلَى صَمَّةِ فَكُر هُتْ أَيْمُونَا أَوْنَ مُوتَ وَمَا يَنْكَى عَلَى ٱلْأَرْضِ الاَ مَنْ يَعُولُ بَهُ كَانِ مُنْدًا ٱلْعُلْمُوفُ فِي زَمَانِ دَسَيْرِمَ الصابي قلم بُرِدُهُ عَدُ كَانَ سَبِهِ وَهَا فَ قَالَ فَا يُلِّي لَهُ مُ يُمِكُنُهُ كَلامُهُ حَوْقًا عَبَى مَسْهِ قُدْ مِنْ كُلِّ لَلْهَرَبْ مِنْهُ رَمِنْ حُورِهُ ۚ وَكُ مه وَأَلَا يُرع ﴿ عَنِ أَمَا صَ سَدِيدٌ ۖ قَرَّ يَتُ لُ حَدِدُ عَمِا يَعِي وَاكُونَ قَدْ البِنَّاوِعِ آلْبَنِي رَسَّ الْكِكُمَا \* يَعْدِي عَذْرِ الْحَكَمَا \* يَعْدِي عَذْرِ الْحَكَمَا عَلَى ٱلتَعْرِيرِ أَو ٱلصَّعْرِ عِنَا رَيْرُ وَكُنْ مِنْ قَيْلُكُ مَا تَمْ مُعَايِنُوهُ وَ بَهُ يُمَالُ فِي نَعْصِ أَلَّا مُثَالَ إِنَّهُمْ بِيلَعْ حَدَّ مَرَّ ثَنْهَ إِلَّا بِإِحْدَى تَلاثِ مِا مُشْتَةُ مَا لُهُ فِي بَصْبِهِ وَ مَا يُوضِيعُوْ فِي مَا بِهُ أَوْوَكُس بي دِيهِ وَمَنْ لَا يُ كَاذُ هُمْ لِ لَمْ يَلِ ٱلرَعَائِثَ وَإِنَّ ٱلْمَلِكَ دَسْلِم قَدْ سَطَ سِالِي فِي انْ صَعَ كِتَامًا فِيهِ صُرُ وَبُ ٱلْمُحِكَّمِةِ سباب المعول الفيا المصارفا

فَلْيَصَعَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُرْ سَبَّا فِي أَيْ قَلْ شَاءَ وَلَيْعُرْصَهُ عَلَىٰ لِأَنْظُو مَفْسَد ازَ عَقَامِهِ وَأَنْنَ لَكُعْ مِنَ الْمَكِنَهِ فَهِمَهُ فَ أَوْا تُهَا تُعْكَمِهُ الْهُ صِلْ وَاللّبِيبُ الْعَاقِلُ وَالدِي وَهَبَ لَكَ مَا مَعْتَكُ مِنَ الْمُحْكِمِةِ وَالْعَقَلِ وَاللّبِيبُ الْعَاقِلُ وَالدِي وَهَبَ لَكَ مَا مَعْتَكُ مِنَ الْمُحْكِمِةِ وَالْعَقَلِ وَالْمَدِينَ وَلِمُكَا شَرُفُ وَعَلَى يَدِكَ مَعْسَا وَالمَعْدُ وَلَكُمْ اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَالمَا يَعْبَونَ فَوَ مَكَنَ اللّهِ اللّهِ عَلَى دِلْكَ مِنْ خَلْنَ اللّهِ اللّهُ وَمَا لَا يَعْبَونَ لَهُ دِيثَ اللّهُ اللّهُ وَمَكَنَ اللّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَكَنَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

أَيْمَرُ فِي مُورِ أَلَّا عَدَ عَا فَدْ كُوهُ دَيك اللهُ الْهُ الْهُ الْمُعَلَّ وَسَعَطُ عَهُ الْمُحَرُ فِي مُورِ أَلَّا عَدَ عَا فَدْ كُوهُ دَيك الله صرف عرف هبنه الشعر في أَلْكُنُ أَنِي وَسَعَتْهُ عَلاسِعِنْ الْهِدْ إِلَا يَهِ وَأَحْدَادِهِ فَاللَّهُ وَقَعْ فِي عَلَيهِ أَلْ يَكُونَ لَهُ عَمّا كَانَ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

وَصَعَ كِبِنَامًا يَدُكُرُ فِيهِ ايَّامَةُ وَسِيْرِيَّهُ وَيُرِيِّ عَنْ ذَيهِ وَهُولَ مَهْلَكُيهِ فَسِهُما وَصَعَنْهُ ٱلْمِلُوكُ لِأَنْسُهَا وَدَلِكَ لَعَسَل حَكُمةً مِهَا وَمَنْهُمَا وَصَعَنْهُ حُكُمًا وَهِمَا وَخُلْفًا أَنْ يَلْحَنَّنِي مَنْجُقَ أُولَٰئِكَ مه لاحيلة يرفيه وَلا ،حالَ في حَرِيْنِي كُنَابُ ۗ ذَكُّرُ بِهِ بَعْدِي وَ نَسُ اللَّهِ كَاذَكُمْ مِنْ كَانْ فَلَلِّ كُنَّهِمْ وَقَدْ أَحْسَتُ أَنْ عَمَة بِي كِدِياً مَلِيغًا مِنْ عُ فِيهِ عَمَلُكَ كُونُ طَهْرُهُ سِياسٍ لَهُ مِهُ وَ لَاسَهَا وَ مَصَلُهُ حُلاقَ ٱلْهَادِثُ وَسَمَاسَتُهَا مِلْزَعَلُهُ عَلَى الماعة المُمَلِث وَحَدْ مِنهِ فِدَانِطُ مِدْ مِنْ عَنِي وَعَنَّهُمْ كُمُورٌ مِمَّ نع ح الله فرمه . الملك وربد المري و هدا الكتاب مدي دِكَمَا عَلَى عَ إِنهُ مِن قَلْمَ سَمِعَ سَدِياً كَلَامَةُ حَرَّ لهُ سحد ورُفَع رَأْسَهُ يَق لَأَنُّها ٱلْمَلِكُ السَّعِيدُ صَنَّهُ عَلا خَمْتُ وَعُبُ خُمْكَ وَدَمَتُ أَمْكَ إِنَّ ٱلَّذِيبِ قَدْ طُبِعَ عَلَيْهِ ٱلْمَالِكُ مِنْ حُودةِ ٱلْمُرْبِحَةِ وَوْمُورِ ٱلْعَمَّلِ حَرَّكُهُ إِلَى عَالِي الأمور وسمت به نصة وَهِمَّهُ إِن أَشَرَف مُرتب مَنْزِلةً وَأَنْعَدِها عَلَةٌ وَأَدَامَ أَلَهُ سَعَادَةَ ٱلْمَلِكِ وَعَالَهُ عَلَىمَا عَرَمَ مِنْدَلِتَ أَعَانَنِي عَلَىٰ لُلُوعٍ مُرادِهِ ﴿ قَلْبَأْمُرِ ٱلْمَلَكُ عَاسُاءً مِنْ دُيكَ فَإِنِّي صائر إلى عرصه محمّة عيد يرأيي والله المبلك باسد م وقد مر موصوفا محسن الراحية وطاعه المبلك في مورهم وقد محبّة والمعلل المحبّة والمعلل المحبّة والمعلل المحبّة والمعلل المحبّة والمعلل المحبّة والمحبّة والمعلل المحبّة والمحبّة والمح

المسه آلمون ارفيعه كادعاي

مَا مَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُعَالِّدِي تَفْرِدْ بِإِمْرَ مِهِا ۚ وَمَنِي سَحْتُ بِأَنْرُكُابِ ٱلْكُتِيرِ بِنَ وَكُنْزُ مَلَاحُهِهَا بُومَنْ عَسِيرِ امِنَ الْعَرَقِ \* وَمُ يَرَلُ عَكُرُ وَمَ يَعْمَلُهُ فِي مِب الكتاب حتى وصعة على الإيراد سعمه مع رحل من تلاميده فَخَلَا بِهِ سُمْرِدُ مَعَهُ تَعْدَأَنْ عَدَ مِنَ ٱلْوَرْقِ ٱلدِي كَأَتُ تُكْتُ مُعِهِ ٱلَّهِ لَا تَبْنَا وَمِنَ ٱلْعُوتِ مِا يُومُ به وَسَلَّمِيدِه مَلْكُ ٱلْمِدَةُ وَحَلَمًا فِي مَنْصُورِقِ "وَرَدْ عَلَيْهِا أَسِابَ ثُمْ يَرَأْفِي تَظِّرِ ٱلْكِيابِ وَتَصَارِعِهِ وَلَا \* لِلْهُوَيِدِي وَتَلْمِيدُ وَيَكُدُ وَرَاحِعُ هُوَ وِيهِ حَتَّى سَمْ أَكِنَابُ عَلَى عَابِهِ أَدْ نَمَالٍ وَٱلْإِحْكَامِ. وَرَنْتُ قِيهِ أَرْبَعَهُ عَشَرَ مَا كُلُ مَاتِ مِنْهَا فَعُ مُنْفَهِ وَ فِي كُلُّ باب مسئلة والحواب عنها يكون بمن نظر عيد حط مر السصرة وَ لَهْدِيةِ وَضَمَنَ نِمْكَ أَذْ وَلِي كَابًا وَحِدا وَسَمَاهُ كَتَابَ كُلْلَةً وَدَمْنَةً ثُمُ حَمَلُ كُلامَهُ عَيْ اسْنِ الْهَاعِ وَالْسِاعِ وَالْطَيْرِلِيكُونَ طاهِرُ، لَهُوا لِنُعُومُ وَٱلْعُوامُ وَ الطُّهُ رِياصَةُ مِعْنُولِ ٱلْمُحْصَّةِ

وَضَمَّهُ أَيْصًا مَا يَحْدَجُ إِلَيْهِ ٱلْإِنْسِانُ مِنْ سِياسَةِ نَعْبِهِ وَهَالِهِ وَخَصْتِهِ وَحَمِيعِ مَا نَجْنَاحُ إِلَيْهِ مِنْ مَرْ دِيبِهِ وَدُسِّـــاهُ وَحَرِتُهِ وَ ولاهُ وَمِعْمَهُ عَلَى حَسَنِ طَاعِهِ لِلمُلُولَةِ وَعِيمُهُ مَا تَكُونُ مُحَدِّنَتُهُ حَيِراً لَهُ مُ حَمَّهُ اطْأُ وَطَهْرا كُرْسُمْ سَارُ ٱلْكُسُ الَّتِي رَسُم لَحُكُمةِ قَصَارَ حَيُولُ لِهُوا وَمَا يَطِقُ بِهِ حَكَّمًا وَ ذَمَّا \* الما بند بيدا بدلك حل ول الكتاب وصف الصدية كَيْفَ كُونُ سَدةِ نِ وَكَيْتَ لَمُطَعْ ٱلْمَيْدُهُ ٱلَّ مِهُ يَبُيُّمُ السَّعِينَةِ دِي ٱلْمُعِمِدُ ۚ وَمُ لِلْمِينَةُ أَرُّ كُنْتُ عَلَى سَالَ يَدَ، مِثْلُ م كَانَ ٱلْهَلِكُ سَامَةً فِي أَنْ يَعْمَةً بَيْنِ وَحِكُمِهِ وَدَكَّرُ يْدَا أَنَّ تُحَكِّمُهُ مَنَّى دَحَلُهَا كَلامْ كُنَّتِهِ أَفْسَدُه، وَاسْتَحْهِلَ حِكْمَتُهُ \* قَلْمُ يُرِلُ هُو وَتَأْمِيدُهُ يُعْمِلانَ أَنْهِكُرُ فِيهِ سَالُهُ أَمْمَلَكُ حَتَّى فَمْقَ \* يَهُم ٱلْعَقَلُ أَنْ حَسِو ٓ كَلامُهُا عَلَى سان تَهِيهَ تَيْنِ . فَوَقَعَ بَهُا مُوْسِعُ أَنَّهُو وَلَهُ لِ عِكْلامِ ٱلْهَاعِ وَكَانَتِ الْحُكُمةُ مَا يَطَعَامِهِ فَأَصْغَتَ ٱلْخُكُمةُ مَا ۚ لِي حَكَّمِهِ وَتَرَكُوا أَلْهَاءَ وَٱللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّهَا ٱلسَّبُ فِي ٱلْدِي وْضَعَ بَهُ وَمَا مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّ

I see I have I want of

فَلَسَ نُبَابَ آخِي كَانَ يَلْمُهُما إِدَا دَحَلَ عَلَى ٱلْمُلُمِكُ وَهِيَ لمُسُوح أَوْدُ وَحَمِل مُكَاتِ الْمِدَةُ وَمِمَا دُخُلُ عَلَى أأبيك وأنت تحلائق بأحبعهم وقام بمنث شاكر فلما قرب مِنَ ٱلْمِيْكِ كُمْرُ لَهُ وَسَعَدَ وَمُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ لَمِيكُ ۖ إِلَّا بيدًا رَفَعْرَ سَائِ قَانَ هذا يَوْمُ هَا عُوْفِح وَسُرُور وَامْرَهُ أَنْهَاكُ أَنْ تَخْسِلَ فَحِنْ حَلَّى ثِرَا وَ الْكِمَابِ مِنْ أَلْهَلُكُ عَنْ مَعْنِي كُلِّ باب مِنْ أَواب ٱلْكِتاب وِ يَنْ أَيْ شَيِّ فَصَدَّ ويهِ فَأَخْبَرُهُ لِفُرَصِهِ فِيهِ وَفِي كُلُ ماب قَارُدُ لَالْمَمْكُ مِنْهُ لَعَمْمًا وَسُرُورُ فَعَالَ مُهُ إِلَيْدِياما عَدَوْتُ ٱلَّذِي فِي مَسَى وَهَذَا ٱلَّذِي كُنْتُ طَلُبُ وَ طَلُبُ ما شَنْتَ وَكُكُمْ وَلَدُوا لَهُ بَدِدًا بأسْعادة وَطُولِ ٱلْجَدْ وَقَالَ أَيُّهِ مُمَكُ أَمَّا لَمَالُ فَلَاحَاجَةً فِي قَيْهِ وَمَّا أَمْكُسُوهُ فَلَا أَخَارُ عَلَى لِبَاحِي هَٰذَا شَيْئًا وَأَسْبُ حَلَّى ٱلْهَلَكَ مِنْ حاجة قالَ أَلْهَلَكُ يا بَيْدَيا ما حاحَلُكَ وَكُلُّ حاحة يَكَ فَلَلَا مَغْصِيَّةٌ • فَالَ يَأْمُرُ ٱلْمَلِكُ أَنْ يُدُونَ كِنالِي هُمَا كَمَا دَوِّنَ آبَا فَيْ وَحَدَادُهُ كُنْتُهُمْ ۚ وَيَا مُرُ بِٱلْمُحَاقِطَةِ عَلَيْهِ قَالِي أَحَاقُـا نَ يَحُرُجَ مِنْ بِلادِ ٱلْهِنْدِ قَيْمَا وَلَهُ أَهْلُ عارِسَ إِدا عَلِيهُ وَاللهِ . فَٱلْمَلِكُ

َيْامُرُ أَنْ لاَيَحْرُحَ مِنْ يَسْدِ أَكْمِكُمْهِ أَمْ دَعَا ٱلْمَلِكُ بِتَلامِدِتِهِ وَأَخْسَنَ لَهُمُ الْخَوِيْرَ

أُمُّ إِنَّهُ مَمَّا مَلَكَ كِسُوتِ أَنُوسُونِ وَيَأَحَّارِ أَلَّا وَيُلِ وَفَعَ إِلَيْهِ مِالْكُنْبُ وَالْعِيْمِ وَالأَدْبِ وَالْطَرِ فِي أَحَّارِ الْأَويُلِ وَفَعَ إِلَيْهِ حَبَّرُ الْكِنَابِ فَلَمْ عَنْ لَادِ أَلْهِدُو لَا عَتَى مَعْتَ وَرُوبُهِ الطَّيبَ وَتَلَطَّفَ حَبَّدُ أَلْكِنَابِ فَلَمْ عَنْ لِلادِ الْهِدُو فَوَد فِي حَرَايِنِ فارِسَ

## بابُ

مَعْدَالمَيكِ كِسْرَى أَنُوثِيرُ وَلَ شِي فَنَّادَ يَرْرَوَ بِهِ سَ أَرْهَرَ ٱلطَّيبَ إِلَى بِلادِ ٱلْهِنْدِ فِي تَخْصِيلِ هٰداٱلْكِتابِ

أَنْحَمَدُ بِلَهِ اللَّذِي سِدِهِ مَعَا يَعِحُ عَبْيِهِ وَإِلَيْهِ مُنْمَةَ كُلُ عِلْمٍ وَعَايِقٍ أَلَهُمْ عِبَادَهُ كُلُ عِلْمٍ وَعَايِقٍ أَلَمْ مَا أَنْهُمْ عِبَادَهُ كُلُ وَعَلِيهِ أَلَهُمْ عِبَادَهُ كُلُ مَا يَعْرُ مِهُمْ اللَّهِ مِنْ نَواعِلِ ٱلْخَيْراتِ وَتواجِي ٱلبَرَكاتِ مِلْ مَا يَعْرُ مِهُمُ اللَّهِ مِنْ نَواعِلِ ٱلْخَيْراتِ وَتواجِي ٱلبَرَكاتِ مِلْ اللَّهِ مِنْ نَواعِلِ ٱلْخَيْراتِ وَتواجِي ٱلبَرَكاتِ مِلْ اللَّهِ مِنْ نَواعِلٍ ٱلْخَيْراتِ وَتواجِي ٱلبَرَكاتِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَفِي مَا خَسَ عِنْ وَلا بِحَدِيثُ عَلَيْهِ وَلَا عِنْ اللَّهُ وَقُو مَا خَسَ عِنْ وَلا بِحَدِيثُ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مَا عَنْ عِنْ وَلا بَعْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا عِلْمُ اللَّهُ وَلَا عِلْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ

مَرَ أَللُهُ تَعَالَى عِنَادَهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَتُعَكِّمَةٍ إِذْ مَرَهُمْ بَاسْكُمْ لَهُ ليستوجبوا يدبك أمريد منه ويسارعوا ميا يرفسه عنهم تبازلا بُ ٱلَّهِ لِمِينَ \* وَقَدْ حَمَلَ شَهُ لِكُلُّ مُسَلَّب عَلَهُ وَلَكُلُّ عِلْهُ تَحْرَى مُعْرِيهِ اللهُ تَعَلَى بِهِ عَلَى يَدِ عَنْدُمِنْ عَبِيهِ وَيُتَدِّرُهِ أَنَّهُ عَلَى أَيَّامِ دَوْلِهِ وَأَيْمِ مُمْرُهِ وَدِيكَ مَا كَانَ مِنْ عِلْمُ أَنْسِمَ ٱلْكتاب وَمَلَّهُ مِنْ أَرْصِ ٱلْهُمْ فَرَمِيكُهِ فارسَ لِمالِهُ أَنْهُمُهُ اللهُ لَعَالَى كُمْرَى أَمُوسِرُونَ يَبَعْثُ فِي تَمْلِهُ وَأَسْجِهِ . لأَنَّهُ كَانَ كُمَّرَ مُلْدِكِ ٱلْمُوسِ وَاكْنَةَ هُ حِكْمَهُ وَسَدَّهُمْ (يَاوَأُ مُسَدَّهُ مَدْ بِيرًا وَأُحَبُّهُ بِمُلُومٍ وَأُحْبَمُ عَنْ مَحَامِي أَنْفِلْ وَٱلْأَدْب وَاحْرَصُهُمْ عَلَى أَلْحِيْرِ وَتَمَرُّ مِ لَى اللهِ بَعَالَى وَ مِنْ أَفْسِهُ مَا مُو يَنْهُ رية لحكمة من طالب الأكب و علم في معرفة أغير و لشرّ وَأَلُّقُعُ وَنُعَارُ وَأَصَدُونِ وَأَعَدُو وَإِذْ يَحِنُونَ عَرْفُ دَيكَ إلا يسور الله تعالى في سياسته عبدة و الادة لا قامة رّعيته وَامُورُ وَهُوَ أَمِلُكُ مُعْظُرُ فِي قُوْمِهِ كُثَرَتُ مُعْزَّعُ زية ٱلْهَا \* ٱلْمَاضِلُ ٱلْهَاحِدُ ٱلنَّسَدُ ٱلنَّعِيدُ ٱلَّذِي مَ يَعَدلُهُ احد مِمْ مَعَى فَلْهُ مِنْ ملوك أَغُرْس أَسافد الصيرُ الكامل

الأدّب المعيدة لله تعدة على أسهام فروع الحيكم المستعين يورو العقل وحودة المكرائدي أحصة الله العالى بازيا المحصال العقديدة وربيّة ريدة الكرامة وتؤحة بهزد البعدة استابعة احتى أدعت لله الربيّة وط عن يسلطانه الربية وصفت له الديبا ودائث اله البلاد والفادت له الملوك وركت إن طائدة وجد المه وما صحيه وداك مهلكته

قَيْسَهُ اهْوَدَاتَ يَوْم فَيُعُولِ دَوْتِهِ وَسَعْيِهَا وَعِرَّةِ مَهُلَكُتِهِ وَقَعْسِهَا إِذْ خَرَهُ لَعْصُ خُلَسَاتِهِ أَنْ عِنْدَلَعْصِ مُلُوكِ الْهِيْدِ فِي حَرَثِيهِ كِنَامًا مِنْ الْهِيْدِ فِي حَرَثِيهِ كِنَامًا مِنْ الْهِيْدِ فِي الْعُلَمَا وَقَدْ فُصِلَتُ لَهُ عَرَثِمْ مِنْ عَيْنِهِ الْهَوْصُوعِ عَلَى قُوهِ الْمُصَلِّ وَقَدْ فُصِلَتُ لَهُ عَرَثِمْ مِنْ عَيْنِهِ الْهَوْصُوعِ عَلَى قُوهِ الْمُصَلِّ وَقَدْ فُصِلَتُ لَهُ عَرَثِمْ مِنْ عَيْنِهِ الْهَوْصُوعِ عَلَى قُوهِ الْمُصَلِّ عَلَى وَمُوعِ عَلَى قُوهِ الْهُومُ وَعَلَيْ اللّهِ وَالْوَحْسِ وَالْهُومُ وَحِسَاسُ الْأَرْضِ مِنْ جَنَامُ الْمُومِ وَالْمُومُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لِيعِيمَ وَلِمُا مَا مُومِ مِنْ كَالِمُ مُومِ مِنْ عَلَى وَمَا اللّهُ وَلَا لِمُعْلِقِ مَنْ اللّهُ وَلَا لِمُعَلِّ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ عَرَضَى الْعُلَاقِ وَلَا لَهُ عَلَى مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

جَلَّ وَعَلا زَانْقِيادِ ٱلْمُخْلُوتِي لَهُ وَرَحْرِهِ اعْنِ لَمُعَاصِي لَئِي يَتَّبِعُمُ سُرِارٌ الْحُلُو وَيُغَبِّمُ الصَّاهُمُ جَوْهُرُ وَأَحْوَدُهُمْ طَعْمًا وَأَسْفُهُمْ حَمَّا \* وَي نَهُ لَمَا عَرَمَ عَلَى مَا رِنْدَمِنْ أَمْرُهُ وَهُمَّ يَا قَتِمَا يُهِ وَنُسِعِهِ قالَ فِي تَعْمِهِ مَنْ لَهُدَا أَلْأَمْرِ ٱلْعَظِيمِ وَٱلْحَطْبِ ۗ ٱلْجَسِيمِ وَأَكْأُدُبِ ٱلْمَعِيلِ ٱلْدِي بِهِ تَنْكُمُلِ ٱلْمَصَائِلُ وَيَ تَتَرَيْنُ بِهِ مُلُوكُ ٱلْهِيْدِ دُونَ مُلُوكِ قارسَ وَقَدُ هَمَّمُتُ أَنْ لا أَدعَ مَنَ مَهُ وَلاصْعُومَةُ وَلا مُعاطرة حتى مُدَّبِها في طلب هذا أكناب حتى صل إلى تُعْمِه وَأَفْسِ ثُهِ عَي تُرْسِبِ مَافِعِهِ وَعَدَّسُهِ مِنْ اقْوِلَ الْحُكَّاءُ وَوَصْع الْعُلَمَا وَمِعَ مَا سَيْمَاطَهُ دُونَ سَائْرِ ٱلْمُلُوكُ مِنْ أَحَادِيثَ مَعْمِهِ وَقَصَاءُ لِي تُعَكِّمُهُ لِيكَالُعَمُّلُ يَهِدُّ بَدَالِي أَحِيا ۖ نَهْرِهَا وَيَعْمُ فَهَا لِيدِيدِ مَدَاقِهَا وَتَعَلَّقُ وَنَبَقَ حَلَهِا ذَيْرُوصٌ ٱلنَّسُ بِٱلْعَدُولِ عن مماوئها ويعدل مهاعن تدم اهوائها فلهافعص كسرى راية السديد وعرمة الرسيد فسما صم عليه وهم بوقل الأمر في ذلك حليل و تحطب عطم والشقة تعييمة ولمسافة طَويلة شاقة ولابدمن أن تنحل أس أها ) سرحة " سبد ١ عمر ١ أي يتما ١١ الصيب

١٤ المقر اليميد ١٤ صعية ١٥ اي لتقار

الكِتابةِ اصْلَمَهُمْ عُدِدًا وَأَحْوَدَهُمْ عَرْمَا وَحَزْمًا وَهُذَا يُوجَدُ إِمَّا الْكِتَابةِ اصْلَمَهُمْ عُرْمًا وَحَزْمًا وَهُذَا يُوجَدُ إِمَّا فِي طَبِ الْحَاصِ لِآنَ الْمَاصَ وَالْعَامَ عَيْمَ مُسَالَكُهُمَا حَوْمَ الْفَصَائِلِ وَالْادَبِ وَفُنُونَ الْعِلْمِ وَمَحْضَ الْعَيْمَ فِي طَبِ الْحَالِقِ وَالْادَبِ وَفُنُونَ الْعِلْمِ وَمَحْضَ الْعَيْمَ فِي اللّهِ وَمَحْضَ الْعَلَمَ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

قَلْمَا مَ عَرْمُهُ وَ سَطَّمَ سَلَ وَرَرَا عَ أَنْ يَتَعَدَّمُوا وَجَتَهِدُوا فِي طَلْب رِحُلِ كَامِلِ عَامِ قَدِيب قَدْ حَمَعَ الْمَصَائِلَ يَعَدَافِيرِهَا وَسُبِ إِلَى الْمَكِلِ عِنْ أَهُلِ الصَيْعَيْنِ الْمَدَّ كُورَيْنِ إِمامًا كَانِها يَعْرِيرِ أَوْطَيسا قَلْمُسُونًا وَهِ افَدُ أَذَرَهُ تَعْرِيبُ عَرِفَ لِيسانِ عَرِيبًا فَيْ الْمَدْ بَهِ يَكُنّهُمُ حَبِيعًا حَرِيبًا عَلَى الْعَلِّي الْمَارِيبَةِ حَبْرُ وَالْمَدَ مَوْطِيا عَلَى الْعِيدِ بِي كُنتُهُمُ حَبِيعًا حَرِيبًا عَلَى الْعَلِّي الْمَارِيبَةِ عَبْرُ وَلَي الْمَا عَلَى الْعَلِيبُ وَالْمَدَ مَهُ وَعَلَى الْعِيلِ الْمَارِيبَةِ وَعَبْرُ هَذِي وَعَلَى الْمَا عَلَى الْعَلِيبُ وَالْمَدَ مَهُ وَعَلَى الْعَلِيبُ وَالْمَدَ مَنْ هَذِي صَعْتُهُ فَوَجَدُوهُ وَطَهِرُو فِيهِ فَإِدْ هُوسابٌ حَبِيلُ الْوَحْهِ كَامِلُ الْعَلَى وَلَا مَاهِرًا وَكُولُ مَا مِنْ عَيْمُ وَالْمَالِ وَكُولُ الْمَالِي الْمَالِي اللّهُ وَلَا الْمَالِيلُ وَكُولُولِ الْمَالِيلُ وَكُولُ وَاللّهُ مَا عَلَى الْمُولِيلُ وَكُولُولُ وَلَا مَاهِرًا وَكُولُولُ الْمَالِيلُ وَكُولُ الْمَالِيلُ وَكُولُ وَالْمَالِيلُ وَكُولُ الْمَالِيلُ وَكُولُولُ الْمَالِيلُ وَكُولُ الْمَالِيلُ وَكُولُ الْمَالِيلُ وَلَا الْمِنْ وَكُولُ الْمَالِ الْمَالِيلُ وَكُولُ الْمَالِيلُ وَكُولُ الْمُولِيلُ وَلَا مَالَيْلُ وَلَا مَالِهُ وَلَيلًا وَلَا مَا وَالْمُولُ الْمَالِيلُ وَعِيلًا مَا مِنْ عَلَى الْمُولُ وَلَا اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا مِي مَا مِنْ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ ال

Civille Y

فِي أَنْعَارِسِيَّةٍ وَأَنْهِنْدِيَّةٍ وَهُوَ يَرُّرُوَ يُوبِّنُ رُهُرَ ٱلْسَلَسُ فُ وَكَانَ مِنْ فَصَلَا ۚ أَطِيًّا ۗ فَارِسَ ۗ فَأَحْصِرَ بَيْنَ بَدِّي ٱلْمَلَٰثِ كَرَّى فَعَرًّ سحدًا وَعَمَرُ وَحُهَةُ طاعةٌ لِلْمَلْكِ فَمَرْحَ لَهُ ٱلْأَمْرَ بِعَجْدَرُ مِنْ وُرَرَآيُه وَحَوصِهِ مَ هُلُ مَمْلَكَنِهِ وَفَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْكِكِيمُ ٱلَّفَاصِلُ رِي تَمَدَّمْتُ إِنَّ وُرَرَآ وَمُونَقِ وَعُل تَصِيحِهِ أَنْ يَنْظُرُوا لِي رَحْلاً كامِل العصل قَدْحَهُد بَعْمَةُ في طَلْب العلوم وَ قَيا " العصا ال كاتِمَا لِيُسْرَارِ ٱلْمِلُولُ أَصْبِعُهُ عَلَى مَا يُعْلَوْتُ عَلَيْهِ صَوِيرِي وَأُوصِلْهُ إِلَى مَكُنُولَ سِرْي فَيَا خَذُ دِيكَ شَوْرِ وَإِفْ لَ وَسِياسِةٍ وإِدْعَانِ وَبُطَامِرُ ٱلْحِدْمَةَ وَيَغْيَصُ ٱلْمَهَّةَ وَيَدُّلِ ٱلْاحْتَهَادُ فِي بلوع المُلكِ مَاهُ وَ مَلَهُ وَيَهَدُهُ عَلَى سائر مُلُوكِ الدُّولِ يَعْمِل إِي مَطْلُوبِهِ وَ يَكَافَ عَلَى وَلِكَ مَا يَتَى فِي مَنْهِ الدِلانَهُ فِيهِ " وسلطانه وفددكر علك فصائل كثيرة وحكم شريعة أ بِعِراسَتُكُ ۚ هُلُ هَا وَيُسُوعُ لَصَدُرُ عَنْكُ فَكُنْ عِنْدَرَتَ وَ ٱلْوُرْرَا مَ وَأَلُّومُهِا ۚ قِبِكَ ۚ وَأَمْرِلُ مَعْمَكَ هَدِو ٱلْهَازِلَةَ أَتِي تُخْيِرُتُ ۚ لَمَ وَ نَعِنْ مِنْ سَعَةِ وَتُسْبِثُ بِالسَّابِ مَرْ صَعَا حَوْمَرُهُ وَطُلْبَ ؟ محمر ٤ خديه ٥ ويده من عدل ١ يصدر المرك حتى ملم يك ٨ صميت ٦ ي وسع في

رُهُ وَرُبُّعَ يِعِلْمِهِ وَحِلْمِهِ وَطَاعِةِ عَارِثُهِ تَطَاعَةِ سَلْطَانِهِ أَتَّى مِرِيا نِناعِهِ وَهِيَ وَرُحِرَ عَنِ أَحْرُ وِجٍ عَنَهَا فَأَيْ قَدِ أَحْتَرُنُكَ لما بَلَعَنِي مِنْ قَصْلِكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَحِرْصِكَ عَلَى طَلْبِ ٱلْعَلْمِ حَبِثُ كَانَ وَقَدْ يَعْنِي عَنْ كِدب يَا لَهَد بَعَرُ ون فِي حَزائِمِهِمْ رَقَصَ عَلَيْهِ قَصَّتُهُ وَمَا لَيْعَهُ عَنَّهُ وَفَلَ لَهُ تَحِيدٌ قَالِي مَرْطِلُكُ إِلَى رْصِ ٱلَّهِمْدِ فَلَطْفٌ فِي دلكَ مَعَامْلِكَ وَخُمْنُ أَدَبِكَ وَمافِدِ أبك لأستعرج هدا أمكتاب مر حرائيهم ومن قيل علما يبير وَحَكُما تَهِمُ تَامَا كَاملا مَكْتُو يَا مَا عَرسِيهِ فَتَسْتَهِيدَهُ أَنْتَ وَنُعِيدُنا اللهُ وَمَا قَدَرُتَ عَلَيْهُ مِنْ كُنْبُ ٱلْهِدِ مِمَّاسُلَ فِي حَرَاثِيامِيةُ سَى اللهِ وَمُعَلِثُهُ مَمَكَ وَفَدُ أُمَرًا أَنْ يُطَنِّقَ لَكَ مِنْ أَمُوا ما ما تَعْنَارُ وَتَحْنَاحُ إِلَيْهِ وَادْ نَعَدْمًا سَتَعَصَّبُهُ فَا كُنُتُ إِلَيَّا نُهِدُّكُ مَالْهَالِ وَإِنْ كُنُّرَتْ مِيهِ ٱلْمَقَةُ فَإِنَّ جَمِيعُما فِي حَرَاثِها مَبْدُولُ لَكَ فِي طَلَّبِ ٱلْمُلُومِ وَهٰذَا ٱلْكِتَابِ فَطِبُّ نَمَّا وَفَرًّا عَبًّا وَعَمِلْ فِي ذَٰلِكَ وَلا ثُمَصِّرْ فِي طَلَّمَ ٱلْمُلُومِ وَأَعْمَلُ عَلَى مَسِيرِكَ رِرْشَةَ أَلَهُ نَعَالَى

ا اصلة † جيز ؟ جهة ٤ قرغ ٥ سعدة ١ امرد يكي بترَّة انعبر عر السرور والعبطة ٢ اي على ما ينيسر قك

قَالَ رُرَوَيْهِ أَيُّهَا ٱلْمَلَكُ عَنْتَ نَقُرٌ طُولِلاً سَعِيدًا وَمُلِكُتَ الأقاسم السبعة في حيض ودّعة مؤيدًا منصورًا إنها ما عَلَدُه نُ عَبِيدِكَ وَسَهُم مِنْ سَهَامِكُ فَلَيْرُم فِي ٱلْمَلِكُ حَيْثُ شَاءً مِنَ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَادَنَ ٱلْمَلِكُ دَامَ أَنْهُ أَيَامَهُ فِي غَطْةِ وَسُرُورٌ رَ يَعْتِدَ لِي مَعْلِمًا قَبْلِ سَفَرِي نَجْصُرُهُ ٱلْمُولِصُّ سِعْلَمَ هُلُ ٱلطَّاعة وَالْمَهْلُكةِ ما استَّعَصَّني بِهِ ٱلْمِبكُ وَرَّبِي أَهْلا لَّهُ وَّوْةً مَا سِي ُ تَلْيَعْعَلُ دَيكَ سُعِمًا عَلَى ٱلْعَنْدِ ٱلطَّنَعِ فَعَالَ الْهَلكُ بِهِ ۚ وَوَهِ فَدُرَأُ بِمُكَ لَدِكَ عَلا وَأَحَمُّكَ إِلَى مَ طَلَبْتُ وَ دِبْتُ لَكَ فِيهَا سَأَنتَ فَأَفْعَلُ مِنْ دِيكَ حَسَى مَا تَرِ وُ مُوعِقًا بَكَ مُبَيِّهًا مُمكَ مُعْ حَرَجَ رُرُويُهِ مِنْ بَيْنِ بِذَي الْمِلْكِ وَرِحَا مَسْرُ وَرِ وَ عَدَّ لَهُ ٱلْمَلَكَ وَمَا أَمَرَ أَنْ يَجْمَعُ لَهُ عِيهِ هَلُ مَمْلُكَتِهِ وَحَواصْ بنصب كالمسر فنصب ورقي عليه أَمَرُ \* دَوْتُهِ ثُمُ مَرَباً لِ رُرْوَبِهِ ثُمُ قَالَ

مَّا لَعُدُفَا إِنَّ اللهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى حَلَقَ حَلْتُهُ رِحْهَبِهِ وَمَنَّ عَلَى عِبَادِهِ عَصَلِهِ وَكَرَبِهِ وَرَرَ فَهُمْ مِنَ الْعَثْلِ مَا أَنْدِرُ وَنَ بِهِ عَلَى مِصْلاح مَعَايِمُهِمْ \* فِي الدُّنيا وَيُدْرِكُونَ بِهِ أَسْتُنَادَ \* أَرْواجِهِمْ المعاجِنِينَ الكند ارسة المعاجدة \* الحاجة \* المعاجدة \* الحاجة \* المعاجدة \* المحاجة \*

مِنَ ٱلْعَدَابِ فِي ٱلْآحِرةِ ﴿ وَأَعْضَلُ مَا رَزَّقَهُمْ ۖ ثَلَهُ لَعَافَ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِم ٱلْعَثْلُ ٱلَّذِي هُو ٱلدِّعامةُ لِجَمِيعِ ٱلْأَشْيَا ۚ وَٱلَّذِي لا يَعْدِرْ أحد في الدنياعلي إصلاح معيشه ولا إحرار سع ولا دمع صرر إلا بعيميه من أعاني مديع ألواحد ألا حد . وكدلك ط سُ ٱلْأَحرةِ ٱلرِّهِدُ تَعْمَتُهُ فِي ٱلْعَمَلِ تَعْمِيهِ تَعْمَهُ مِنْ عَي يَةِ عَلَالِ لا مَّدِرُ عَلَى إِنَّهُم عَمِلُهِ و كَمَّاهِ وَلا يَتَمُّ لهُ د لِكُ إِلَّا بالعفل ألبيهو السب المرسل وكل حيرو بماج لكل سعدة والملُّغُ إِلَى ﴿ رَحْدُودِ فَلْسَ الْحَدِعَلَهُ عَنَّى وَالنَّعْارِهِ كُيعاً فِي مَعْلَلُ عَرِيرِي مَصْلُوعٌ وَتَحْرِيدُ بِالْعَارِ بِوَالْأَدَابِ وَعَرِيرِ تُهُمَكُمُونَهُ فِي ٱلْأَسَانِ كَاسَةٌ قِيهَ كُمُونَ مَرَ فِي أَنْجُعِر فَإِنَّ ٱلْمَارَ طَسِعَتْهَا فِيهِ كَامِيةً لا تَصِيرٌ وَلا يست صَوْعُها حَتَى مُصْرِرُها قادِحٌ مِنْ عَيْرِهِ قاد قدحياطمرَتُ طُعَمْ، بعد عاو حريه وَكُذِيكَ ٱلْعَمَّلِ كَامِنْ فِي ٱلْإِنسانِ لا يَصْهُرُ حَتَى يُطْهُرُهُ ٱلْأَدَبُ وَمَعْصَدَةُ أَسْمَ رِبُ قَادٍ ٱسْتُعَكِّمَ ۚ كَازَ أَوْنَ مَانْحَارِبِ لِأَنَّهُ هُو ٱلْمُمَوَ يَ لِكُلُ فَصِيلَةٍ وَٱلْمُعِينُ عَلَى دَفْعِ كُلُّ رَدِيلَةٍ - فَلَاشَيْءٌ فصلَ مِنَ ٱلْعَمَّلِ إِدَامَنَّ أَللهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ بِهِ وَأَعَلَمُ عَلَىٰ تَعْمِهِ

بِالْمُوطَةِ عَلَى طُرُقِ الْأَدَبِ وَالْعِلْمِ وَالْعِرْضِ عَلَى دِيكَ وَمَنْ رَبِيقِهِ وَالْعُرْضِ عَلَى مِدُو فَرِيحِنِهِ وَالْأَدَبِ مَرْقَ الْعُمْ وَالْعَرْضِ عَلَى مِدُو فَرِيحِنِهِ وَالْأَدَبِ مَرَقَ الْعُمْ وَمَنْ يَهِ عَلَيْهِ وَالْأَدَبِ عَلَى مِدُو فَرِيحِنِهِ وَالْأَدَبِ مَرَقَ الْمُنْ عَلَى مِدُو فَرِيحِنِهِ وَالْأَدَبِ مَرَوَ الْمُنْ وَمَا وَالْمَا عَلَى مَا لَا اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ وَالْعَيْمِ لَا عَنْهُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْعَيْمِ لَا عَنْهُ وَ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْعَيْمِ لَا عَنْهُ وَ اللّهِ وَاللّهُ وَالْعَيْمِ اللّهُ وَالْعَيْمِ لَا عَنْهُ وَ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

وَقَدُ رَرَقَ لَهُ مَيْكَ سَعِمَ كِثْرُهِ سُوشِرُ وَلَى مِنَ الْعَمْرِ حَمْلَهُ وَأَكْمَهُ وَمِنَ الْعَمْرِ حَمْلَهُ وَأَكْمَهُ وَمِنَ الْعَمْرِ حَمْلَهُ وَأَكْمَهُ وَمِنَ الْعَمْرِ فَ بَالَاقْهُ مِ الْمُعْرِفَةُ بِالْمُعْمِرِةُ الْمُعْرِفِةِ بِالْمُعْمِرِةُ الْمُعْرِفِقِ فَالْمُعْمِرِةُ الْمُعْمِرِفِي وَمَوْرِعِ مِنَ الْمُعْمِمِ وَلَمَّعُهُ مِنْ الْمُعْمِرِفِ الْمُعْمِرِفِي وَلَمْ وَمَعْمِ مِنْ الْمُعْمِرِفِ الْمُعْمِرِفِ الْمُعْمِرِفِي وَلَمْ عَمْرِهِ اللَّهُ الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِعِيلِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي اللْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي اللْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِرِفِي الْمُعْمِعِمُ عَلَى الْمُعْمِمِ اللْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِعِيمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِعِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِمِ الْمُ

كُلِّ أَدْبٍ وَرَأْسُ كُلِّ عِلْمُ وَالدِّيلُ عَلَى كُلِّ مَنْفَعة وَمِعْتُ حُ عَمَّلِ ٱلْآحِرة وَعِلْمِها وَمَعْرِفةِ الْعَة مِنْ أَهْوالها وَالْهُقُوْمِي عَلَى حَمِيعِ الْأُمُورِ وَلَهُعُينُ عَلَى مَا تَخْتَاحُ إلَيْهِ أَلَمْلُوكَ يُقِي تَذْبِيرِهِمُ \* يُمُورِ مَم لِكَهُمْ وَدُبِ ٱلسَّوْقَةِ فِيا يُرْصُولَ بِهِ مُلُوكَهُمْ وَمُو كِيبِ كَلِيلة وَيَمْهُ

قَلْمًا تَقَنَّ مَ بِلِعَهُ عَنَّ دِيثُ ٱلْكِتِبِ وَكُنِفَ عَهِ فِيهِ مِنِ ٱلْسَافِعِ مِنْ تَقْرِيةِ ٱلْعَمَّلِ وَٱلْأَدْبِ رَّ آيِ هَلا يديك وَنَدَتَهِبِ الْهَ ٱسْعِرْاحِهِ وَ لَلْهُ ٱلْمُوفِقُ وَ سَلامُ

فعد ذيك طَهَر بديك عِلْمُهُ وَحَدَثُهُ وَسَهَامُنَهُ فَسُرَّ بديك الله الله عَلَمُهُ وَحَدَثُهُ وَسَهَامُنَهُ فَسُرَّ بديك الله عَلَيْ الله الله عَلَيْهُ وَعَدَارُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهُ وَمَا الله عَلَيْهُ وَمَا الله عَلَيْهُ وَمَا عَدَارُ وَالله عَلَيْهُ مَا رَكَةُ مِنْ الله الله عَلَيْهُ وَمَا عَدَارُ وَالله عَلَيْهُ وَمَا عَدَارُ وَالله عَلَيْهُ وَمَا عَدَارُ وَالله عَلَيْهُ وَمَا عَدَارُ وَالله عَلَيْهُ وَمَا عَمْ مِنَ الله الله عِنْمُ وَمَا عَمْ وَمَا الله عَلَيْهُ وَمَا عَمْ مَنْ الله الله عَنْمُ وَالله عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ مِنْ الله الله عَنْمُ وَالله عَلَيْهُ وَمَا الله عَلَيْهُ وَمَا الله وَمَا الله عَنْمُ وَالله عَلَيْهُ وَمَا الله وَمَا الله عَنْمُ وَالله وَمَا عَلَيْهُ وَمُعْمَلُ وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا عَلَيْهُ وَمُعْمَلُ وَاللّهُ وَمُعْمَلُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَلُ وَمُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَلُ وَاللّهُ وَمُعْمَلُ وَمُواللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالِ

ا دكا مواده ٢ من صعادت حمير ٢ عول

وَعَالَمِ ٱلنَّهُ فَهُ وَعِلْمُ أَنْعُكُما ۗ وَيَسْأَلُ عَنْ حَوَاصَ ٱلْمَلْكِ وَالْأُشْرَافِ مِنْ حَلِّما يُهِ وَالْعُلُما \* وَالْعَلاسِمِ و حَعَل تَعْمَاهِمْ فِي عَجَالِمهم وَسِلْقَاهُم بِالْعَيْدُوالسَّلام وَتُعَرِّقُوا لَهُ رَحُلُ عَرسَ قَدِمَ بِلادَهُ الطِّلْبِ أَنْعِلْمُ وَأَلَّأَتِبِ وَلَيْحَتْ عَنَّهُ و رِياصَتِهِ أَيهِ وَأَنَّهُ مُعَتَاجُ إِلَى مَعْمِتَهِمُ فِهِ أَيْصِلْ مِنْ دِلْكَ وَيَدْ بِهُمْ تَدُلُ ٱلدُّعَاءَ لَهُ سِلُوعِ آمَا يُومَعُ شِدَّةً كِن يِمِا قَدِمَ سَسِهِ وَدَفْيُوسِرُ وَ فَمُ بَرَنْ كَذَيِكَ زَمَانًا طَوِيلاً بَهَا دَبُ عَلَى عَلَيهُ \* ٱلْهِنْدِينِ هُوَ عَالِمٌ تحميعه وَ كُنَّهُ لا يَعْلُمُ مِنْهُ شَيْئًا وَهُمَ فَيَا يَبِّنَ دِلْكَ يَسْتُرُ نَعْيِمَةً وَ حَاحَةً وَ فِي أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مُطَّلِّو مَ تَعَكَّمُ وَسِ سَدٍّ وَعَقَدُ وَ تَرَاهَهُ \* وَأَخَد فِي نَلْكَ أَنْعَالَةٍ عِلْم لِ مُقَامِهُ أَصْدِقًا \* أَصِياءً كَثِيرةً كُلُّم مِنْ هُلِ ٱلْمِيْدُ مِنَ أَدْ سُرِ فَ وَالْعَلَمِ. وَالْفَلَاسِعَةِ وَالْسُوفَةِ وَمِنْ هَلَ كُنَّ طُنَّةً وَصِيَّعَةً وكان قد تُعَدِّمنَ بَيْنَ أَصْدِقَ بُهِرَ صَبِّهِ بِهِ رَحَلًا وحِدًا صطعاة سرز ، و حنصة بمنورته بدى مر له مر مصله و كه وَحِكْمَتِهِ وَمِهِ مِهِ وَكُمْ يِهِ سِنَّ بِعَدِهِ وَلَمْ أَسْبَالَ لَهُ مِنْ صَعِهِ إِنَّا يُهِ در يدو حكام نصوُّف

بْعِ أَرْزَوَيْهِ - وَكَانَ بُسَاوِرُهُ فِي ٱلْأَمُورِ وَيَرْتَاحُ إِلَيْهِ جَبِيعِ مَا أَهَمُّهُ - إِلاَّ مَهُ كَانَ يَكُمْ عَنْهُ ٱلأَمْرَ الَّذِي فَدِمَ مِنْ أُعْلِهِ حَتَّى يَبْلُوهُ وَيَخْتَرُهُ وَيَنْظُرُ هَلْ هُو أَهْلُ أَنْ يُطْلِعَهُ عَلَى سِرٌ و • وَلَمْ بَزَلْ بَعْتُ عَنْهُ وَبَعِتْهِدُ فِي أَمْرٍ وَحَتَّى وَنَقَ بِهِ وَنُوقَ الأَكُنَّ لَا كُنَّ لَا كُمَّا وَعَلِمَ أَنَّهُ يَحُلُّ كُنَّهِ إِلَّا سُرَارِ ٱلْحَلِيدِ ٱلعطيرة وَيَّهُ مَامُولَ عَلَى ماسْتُودعُ مِنْ دلكَ عَيْرُ حائِنِ صَدِينَ صَدُقٌ مُمْ رَدَّتُهُ إِطَامًا وَيِهِ احْدِهُ وَعَلَيْهِ حَتَّى إِلَى أَنْ خَلْسَرَ ٱلْيُومُ ٱلدِي رَح دِيه بنُوعَ مُنْتُهُ فَ عَلْمَ بِي حَيْدٍ مَعْ طُولِ ٱلْعَنْةِ وعَظَم النَّعِهِ فِي أَسْتُلْطَافِ ٱلْأَحُولِ وَمُحَاسَتُهُمُ عَلَى ٱلطُّعام وَاسْرَب \* وَ إِنَّهُ مِا وَثَقَ تَصَدِّيَّهُ ٱلْهِمْدِيِّ ٱلَّذِي نَّقَدُمَ دَكُرُهُ ۚ وَ سَ بِهِ وَسَهَرَ عَلَهُ وَاصَّمَانَ الَّذِهِ فِي سِرَهِ قَالَ لَهُ بَوْمًا وَهُمَا حَيْدِنِ مِا أَحِي ما ريدُ أَنْ ٱكْتُنْمَكَ مِنْ أَمْرِي قَوْقَ الَّدِي كَنَمْنُكُ لِأَمْكَ أَهْلُ لَذَلْكَ فَأَعْلَمُ أَنِّي لِأَمْرِ قَدِمْتُ ملادَّكُمْ وَهُوَ عَبْرُ ٱلَّذِي يَحْلُرُ مِنِي ۚ وَٱلْعَاقِلْ كَمُّنِّي مِنَ ٱلرَّحْلِ

بألْعَلامات مِنْ تَطَرِقِقَ إِشَارِيِّهِ فَيَعَلُّمُ بُدِيكَ سَرٌّ تَصْبِهِ وَمَا تَفْهُرُهُ قَنْهُ وَعَالَ لَهُ صَدِيعُهُ ٱلْهِدِئِ إِنِّي رَبِّ لَا ٱكْنُ مَادَ تُكُ وَاحْتُرْنُكَ مِمْ اللَّهُ حِنْتَ وَآمَاهُ ﴿ بِدُ وَ آلَهِ فَصَدْتَ وَأَنَّكَ نَكْتُمُ ما نَطْلُنُهُ وَنُطْهِرُ عَيْرَهُ فَهَا حَيَّى عَلَيَّ دَلَّكَ مِلْكَ وَلا دَهَا عَنِي مَا كَتَمَّهُ وَلَكِنِي أَرَّتِي مِكَ وَ فِي إِحَ لَكَ كُرِهْمُ أَنَّ أُولِحِهَكَ مذلك و ماحلك به لاي قد طهر ي م تكسم وبان بي م نت لَمْ تُحْفِ قَامَ دُفَدُ طُهُرَتُ دَلِثَ وَ فَعَمَّتَ بِهِ مِنْ مَسْكُ فَا بِي عُجْمِكُ عَنْ تَمْمِكَ وَمُصْهِرٌ لَكَ سَرِيةٍ مَرْدَ رَمُعْمِهُكَ عَنْ سِرٍّ حَجَكَ لَنِي قَدِمْتُ سَبِّهِ وَصَلْبُ مُسْلَكُ فِي طَسَّهَا وَذَلِكَ مُكَ إِنَّهَا وَحَالَتُ أَرْضَا وَقَدِمَتَ إِلَى بَلَادَهِ تَسَلَّمَا كُنَّهِ رَّهِ ٱلْمَعِيسةَ فَتَدُهَّتَ بِهَا إِلَى بِلادِلِدُ وَنَسُرٌّ ﴿ مَلِكُلُكُ وَكَانَ قُدُومُكُ البَّا بِٱلْمُكُمِّ وَمُصَدَّ فَتُلَكَّ لَمَا خَدِيعِةِ وَلَكِنِّي لَمْ رَأَنْتُ صَبَّرَك ومُو اطَّنَكَ عَلَى طَلَّب حاجَبك وَ الْعَقْطِ مِنْ أَنْ لَـ مُعَلَّدُ وَٱلْكَلام مَعَطُولِ مَكْنِكَ عِنْدَنَاعَلَى كُنْمِ أَمْرِكَ بِنَى ۗ مُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَنِي سَريرتكَ وَامُورِكَ أَرْدَدُتْ رَعْمَهُ فِي إِحَآثَلَتَ وَتُعَةُ بِعَمَّلُكَ وَأَحْبَتُ مَوَدَّتَكَ ، فَإِنْي لَهُ أَرَ فِي ٱلرِّ حالِ رَحُلًا هُوَ أَرْضَنُ ا لمساوسكم

منْكَ عَمَلًا وَلا تَحْسَنُ أَدَبًا وَلا صَدُّ عَلَى طَلَبِ ٱلْعِلْمِ وَلا أَكْمَرُ يرٌ ، وَلاسيًّا فِي بلادٍ عُرٌ بِهِ وَمَمْلَكَةِ عَيْرِ مَمْلَكَتِكَ وَعَدْفَوْمِ لاتَعْرَفُ سُنَّهُمْ وَلاشبَهُمْ ، وَإِنْ عَلَ ٱلرَّجِلُ لِيدِنُ فِي حِصال غَانِ ﴿ ٱلْأُوْلَىٰ مِنْهَا ٱلرُّ فَقُ ۚ وَٱلَّهِ مِنْ أَنْ يَعْرِ فَٱلرُّحُلُ مَّسَّهُ وَجُوْجَهِ وَوَالَّذُ مِهُ مِلْ مَهُ أَمْلُوكُ وَيَعْمَرُ يَ مِما يُرْسِيمٌ وَأَلَّمُ عِنْهُ مَعْرَفَةُ ٱرْجُلِ مُوْسِعَ سِر رِوْكَيْفَ يَدُّعِي أَنْ يُطْبِعُ عَلَيْهِ صَدِيقَةُ وَ الْعَالِمِيهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَمُولِ إِلْهُالُوثِ دِينًا مَلِقَ ٱللَّسَالِ وَّاسَّادِسَةُ زَكُونَ لِيزَهِ وَسَرَعَهِ حَوْمًا وَأَنسَانِعَةً لَ بُكُورَ عَلَى لِمَامِهِ قَادِرِ فَلا يَكُمُّ إِلَّا بِمَا يَأَمَنُ تَعِنَّهُ ۚ وَلا يُطْمَعُ عَلَى سِرْهِ إِلاَ ٱلنِّمَاتِ وَأَسَّامِهُ أَنْ لاَ يَتَكَّلَّمَ فِي ٱلْعَمَامَلُ مِي لا سَأَلُ مَنَّهُ \* فَهُن أَحْمَهُ عَتْ مِهِ هَذِهِ حَصَلُ كَانَ هُوَ ٱلدَّاعِي المحير المربعسه وهدم حد ل كلها قد أحمَّهُ عَتُ صلتُ وَ باستُ بِي مِنْكُ فَ للهُ نَعَا يَ يَحْمَعُكُ وَيَعِينُكَ عَلَى مَا قَدَمْتُ لَهُوَ يُطُّعِرُكَ ` معاحلتَ لأَمْكَ إِنَّا صَادَفَتَنِي لَسَلَّمَنِي عِلْمِي وَقَعْرِي وَ إِنَّكَ عُلْ لأَنْ تُمْعَتَ بِحَاجِيكَ وَشُمَّعَ أَنْصَبِيكَ وَتُعْطَى لُوْلَكَ .

وَلَكِنَّ حَاحَنَكَ أَنْتِي نَطْلُبُ فَدْ أَرْهَبَتْ نَفْسِي وَأَدْحَلَتْ عَلَيَّ ٱلْمَرَقَ ۚ وَكُخَنْيةَ \* فَلَمَا عَرَفَ مَوْرَ وَبِهِ أَنَّ ٱلْهَدِيجَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ مُصادَّفَتُهُ إِنَّا كَانَتْ مَكُرًا وَحَدِيعَةً وَطَلَبَ حاحَتُهُ فَلَمْ يَرْحُرُهُ وَلَمُ يُتَهُرُهُ لَلْ رَدَّ عَلَيْهِ رَدُّ سِيا كَرَدُ الْأَحِ عَلَى حِيهِ بِالتَّعَطُفِ وَٱلرَّ فَقَ وَ مِنْ يَفْصَا ۚ حَاجَدِهِمُهُ فَعَالَ لَهُ ابِي فَدْ كُنْتُ هَيَّا تُ كُلامًا كَثِيرًا وَسَعَبْت لَهُ شعرنا وَأَسْأَتُ لَهُ أَصُلا وَطُرُقا فَلَمَّا أَنَّهُمْ عِنْ قِيهِ إِلَى مَا مِادْأَ نِي مِهِ مِنْ طَلَّاعِكَ عَلَى أَمْرِ بِ رِي قَدِمْتُ لَهُ وَ مُبَيَّةُ إِلَىٰ مِنْ دِبَ يَمْسِكَ وَ رَعْتَلِكَ فِيمَا مِنَ ٱلْمُعَالِ أَكْتَصِبُ السِيرِ مِنَ الْحِدابِ مَعَكَ عَمِ كُنْتُ أَحْيَمُ عِيهِ إِذْ عَرَفْتَ أَلْكَ مِنْ أَمُورِي مِا أَمْلِيلِ مِنْ إ الْكَلامِ لِمَا فَسَرَ لِللهُ لَكَ مِنَ ٱلْمَعْلِ وَٱلْآدَبِ فَكَمَّنْتِي مُؤُومِةً ٱلكَلامِ أَفَا قُدُمَ تُهِ مَعَلَتُ عَلَى ٱلْأَنْحَارِ وَرَيْتُ مِنَ اسعادلَكَ إُنِّي بَجَاحَتِي مَا تُنْفِي عَلَى كَرَمِكَ وَحُمْنَ وَمَآئِكَ ۖ فَإِنَّ ٱلْكَلامَ إِذَا أَنْيَ إِلَى ٱلْمُلْسُوفِ وَٱلْسُرِّ دِالْسَيْوِدِعَ ٱللَّبِيتَ الْمُعْطَعَلَمْ حصنَ وَبَلغَ يهِ مهايةُ أَمَلُ صاحبِهِ كَمَا يُحُصنُ ٱلشَّو \* ٱلنَّفسرُ فِي ٱلْعَلاعِ ٱلْخَصِيبَةِ فَعَالَ لَهُ ٱلْهَدِيثِ لا شَيْءَ أَفْصَلُ مِنَ اي معلم له طرقا ٢ ا ٢ غيسي عه

ٱلْمَوَدَةِ وَمَنْ حَلْصَتْهُ وَدُنَّهُ كَانَ أَهْلَا أَنْ تَعْلِطُهُ ٱلرَّحُلُ بُعَسِهِ وَلا يَدْحَرُ عَهُ سَيِّنًا وَلا يَكْتُمُهُ سِرًّا وَلا يَهْعَهُ حاحَمُهُ وَمُولَدُهُ إِنْ فَسَرَ عَلَى ذَٰلِكَ وَرَأْسُ ٱلأَدْبِ حِيْطُ ٱلْمَرْ فَإِدا كَانَ ٱلسِّرْعِيدَ الأمينِ ٱلْكَتُورِ مَنْدِ أَحْتَرَرَ مِنَ ٱلنَّفَيْءِ عِ لِأَنَّهُ طَيِقٌ أَنْ لا بَكُلُّمَ بِهِ وَلا يُكُمُ سُرٌ بَيْنَ أَثْمَن فَدْ عَلِماهُ وَتَعاوَصاً فِيهِ وَلا يَكُونُ سِرًا لَأِنَّ ٱللَّمَانَيْنَ قَدْ تَكُلُّما بِهِ فَإِدَا تَكُلُّمُ بِأُسِّرُ ٱلْمَالِ فَلا الدُّمنُ ثَالِتِ مِنْ حَهَةِ ٱلْوَاحِدِ أَوْمِنْ حَهَةِ ٱلْأَخْرِ فَإِدَاصَارَ إِلَى اللَّانَةُ فَنَدْتُ عَ وَدِعَ حَتَّى لا يَسْتَطِيعُ صَحَمُ أَنْ يَخْعَدُهُ وَيُكَابِرَ فِيهِ كَالْمَةِمِ إِداكَانَ مُتَفَطِّعًا فِي ٱلسَّمَاءُ فَعَالَ فَاتِلَ إِنَّ هدا ٱلْعَبْمَ مَنْقَطْعُ لا بَعْدِرُ أَحَدٌ عَلَى تَكْدِيهِ وَأَنَا فَقَدْ يُدْحِلْنِي مِنْ مَوْدَ لِكَ وَهِي مَطْنِكَ مَعَ أَنْهِي أَرْ لِكَ سُرُو رُلا بَعْدِلْهُ شَيْعٍ. وَهٰدِ اللَّهُ مُزَالَّذِي نَصْلُبُهُ مِنِي أَعْلَرُ أَنَّهُ مِنَ ٱلْأَسْرِ ارْاَلَتِي لا تُكُمُّ فَلا مَعَيْثُ فِي هَلاكِي هَلاكًا لاَ قُدِرْ عَلَى ٱلْمِدَاءُ مِنْهُ بِٱلْهِالِ وَإِنْ كَثُرٌ . لأَن مَلَكُنا فَطُلْ عَدِطْ بُعاقِبُ عَلَى ٱلدِّنْبِ ٱلصَّغِيرِ أَشَد ۲ بساركا لا بشر اه سكره الداسرع و بعامد ۲ بساويغ

ٱلْعِمَابِ فَكَيْمَ مِثْلُ هِذَا ٱلدُّبِ ٱلْعَظِيمِ . وَإِذَا حَمِلْتُنِي ٱلْمُودَّةُ ٱلَّتِي بَيْنِي وَبَسِكَ فَأَسْعَعَنَكُ حَاحِنكَ إِنْ يَرُدُّعِنَالَةُ عَنْيَ سَيُ اللهِ قُلُ رَوْيِهِ إِنَّ ٱلْعُلْمَاءَ قَدْمُدَحَتِ ٱلصَّدِيقَ إِدَا كُمَّ سرَّ صَدِينِهِ وَأَعَانَهُ عَلِى ٱلْمَوْرِ ۚ وَهُدَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فَدَمْتُ لَهُ المثلك دَحَرْنُهُ وَمِكَ أَرْحُولُلُوعَـهُ ۚ وَأَمَا وَاتَوْ كُلُّومَ طَبَاعَكَ وَوُورِ عَمَّلِكَ مِيهِ وَإِنْ كُنْتَ فَدُ وَصَلَّ الْيُكَ مِي مَا وَصَلَّ مِ ٱلْمُمْنَةِ فَا نَعِمْ بِحَمُّلُ دَلِكَ وَعَلَمُ أَمُّكَ لَا نُعْنَى مِنْي وَلا تَعَافُ أَنْ مُدَمَّ مَلْ تَعْمَى أَهْلَ بَلَدِكَ مُمَّطِّيعِينَ مِكَ وَبِالسَّمِيل نْ يَعْوِالِكُ اللَّهِ وَسُلْعُوهُ دلكَ عَلْتُ وَأَمَا رُحُو رِيُ لا نَسْيِعَ شَيْ مُعْمِنُ هُذَا ٱلْأَمْرِ لِآنِي أَنَا طَاعَنُ ۚ ۚ وَأَسْتَمُعُهِمْ وَمِا أُقَيْتُ " قَلَا ثَالَتَ تَبَيَّما فَتَعاهدا عَلَى هُد حَيْمَا ﴿ وَكَالَ ٱلْهَدِيثِي حارِنَ ٱلْمَالِكِ وَسِدِهِ مَمانِعُ حَراثِيهِ فَأَحَهُ إِلَى ذلكَ ٱلْكِتَابِ وَإِلَى عَبْرِهِ مِنَ ٱلْكُتُمْ وَسَلَّهَا إِلَيْهِ فَأَكَّبُّ عَلَى تَفْسِيرِهِ وَتَقْبِ هِ مِنْ ٱللِّسَانِ ٱلْهِمْدِئِيِ إِلَى ٱللِّسَانِ ٱعارِسِيِّ مُ وَ صَبِّ اللَّهُ لَهَارًا وَبُلًّا وَهُومَعُ دَيْكُ و حَلُّ T مدرين الله ٢ ميل علك ١٤ رص ٥

قرع مِنْ مَلِكِ ٱلْهِيْدِ خَالِفَ عَلَى نَعْبِهِ مِنْ أَنْ يَذُّكُمُ ٱلْمَلْكُ الكدب في وَفْتِ وَلا يُصادِقَهُ فِي حَرَاتِهِ مُعَلَّمَ فَرَغُ مِن اب وَعَيْره مِمَّا أَرادَ مِنْ سَائِرِ ٱلْكُنْبِ كُنْبَ إِلَّى أَ يَعْلِمُهُ مِدْلُكَ . مَلَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ أَكْمَابُ سُرّ عَتَوَّفَ مُعَاجَعَةَ أَلَيْهَ دِيراً نُ نَعْصَ عَلَيْهِ فَرَحَهُ وَيَنْتَقِصَ عَلَيْهِ فَرَحَهُ وَيَنتقِصَ كتب الى برر و به يا مرة يتخيل أغذوم فاربرر و به موجه مَنْ كُمْرَى وَلَمْ أَي مَهِلَكُ مَا قَدْمُسَةُ مِنَ ٱلنَّحُوبِ وَٱلْأَعْمِاءُ قَالَ لَهُ أَيْهِا لُقَبَّدُ أَدُّ مِعَ أَلَّدِي يَأْكُلُ نَمْرَةَ مَا قَدْ عَرَسَ نَسْرُ وَقُرَّ عَيًّا فَ بِي مُشَرَّ فَكَ وَبَالُغُ بِكَ أَفْصَلَ مُرَجَة وَأَمْرُهُ أَنْ يُرِيحَ بَدَنَهُ سَمَّةَ أَبَّامِ فَلَمَّا كَنْ ٱلَّيْنِ ٱلَّيْنِ ٱلَّامِنُّ مَرَّ لملك المحدار أشرف مملكته وحماع علما مصره وشعراته وَالْحُطْمَا \* قَلْمًا أَجْمَعُوا أَحْسَرَ مَرْ وَيُهِ فَدَخَلَ عَلَيْهُمْ وَسَعَدَ بَيْنَ يَدَى لَهَلِكُ وَجَلْسَ عَنَى مَرْتَيَةٍ عَدَّتْ لَهُ ثُمَّ وَقُمَّ ٱلكَّلامَ فِيها سَاهَدَهُ وَرَّ فُوسَرَحَ قِصْنَهُ وَحَالَهُ مِنْ وَلِهَا إِلَى آحِرِها عَلَمُ أحَدُتُمنَّ رجال ٱلدَّوْلةِ وَقُوَّادِها وَ هُل عُلُومها عَلَى طَعاتِهم إِلاَّ أَهَجَّتَ مِنْهُ وَمِنْ طُولِ طَرِينِهِ وَحُسْنِ سِيرتِهِ مَعَ صَدِينِهِ وَمَا العينة المنداء عدا لا كورته ٥ ي التي

وَفَي لَهُ بِهِ بِلا عَهْدِ مِنْهُ لَهُ وَلا مُقَدِّمِة الْقَدِّمِة الْقَدَّمِة الْقَدَّمَة المِراح الشَّاع سِرٌ هِ لَهُ مَعَ ما نَبْنُهُ امِن "فَتَرَاقِ أَكَّا ثَيَالِ وَنَنايُنَ ٱلَّا سُكَالِ وَمُلْقَرَة لهدهب وستعطمو ماأمق على تحصيل ديك وعظم رروبه فِي عَيْنِ ٱلَّهِ صَرِينَ وَكُرْقَدُ رُهُ عِندَمَلَكَهِ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مِمَلَتُ صَرَفَ تصنُّح يَعْمُور مُعْلِس وَتَ هُول دِلْكَ . وَعَقَدَ لَهُ أَمْلَكُ مَعْدًا وحصر روَّ به وَحطَّا الدُّورِ وَالْوُرْرَا الْوَقْعَا الْمُهَلَّةِ الْمُهَلَّكَة وَ حَصرَ ٱلْكَتَابُ وَمِاءُ ۗ ٱلْكُتُبِ قَلَمْ فُرِثَتَ ٱلْكُتُبُ وَسَمُوا ما فيها منَ ٱلْعُلُومُ وَأَنْحُكُمْ وَسَاءِ ٱلصَّرَاعَبِ وَعَرَائِبِ ٱلْأَدَابِ سَنَّمُ مِنْ حَصَرَ وَ بَلَغَ ٱلْمِيكُ مُسِنَّةُ وَمَدَّحُو رَ رُوبِهِ وَثُنَوا عَلَيْهِ وَسَكُرُوا عَلَى مَا نَامُهُ مِنَ أَتَعَبُ قَامَرٌ لَّمَكُ عَدْ دُلكَ الدر وحبقر والدهب والمعت وقعت عرائ الكثرة وحلع عَلَيهِ وَحَمَلَ بِنَ مُبِهِ حَمِيعَ دِكَ ثُمِّ نِ ٱلْمَلَكُ لَمَهُ أَمَّاحٍ وَأَحْلَمُهُ عَلَى سَرِيرَهُ شَرِيمًا لَهُ وَرِ بِادةً فِي إِحْلابِهِ وَلَهَا عَ سَرْرَ وَ لَهِ دبك حرساحدا لملك وقال أكرم ألله الملك بأقصا لْكُراماتِ بِرِ باديِهِ فِي دُنْباهُ وَأَحْرَاهُ وَحَلَّدَ مُلْكُهُ وَنَبَّتَ وَطُأْنَهُ

بَدُّ مَهِ بِيَ مَعْدِهِ \* إِنَّ لَهُ وَلَيَّ الْحَمْدِ قَدْ عَالِي عَنِ ٱلهالِ إِلَّا لَعْتُ مِنَ ٱلرُّنَّهِ ٱلْعَبِّهِ ٱلسَّبِيَّةِ وَٱلْمُعْيَةِ وَٱلْأَمْبِيَّةِ مِمَارَرَقَبِي مِنْ تَشْرِيفِ مَلِكِ ٱلْمُلُوثِ يِنْعَبْدِ ٱلدِّيلَ لَكِنْ إِذْ كَتَّلَعْيِ ٱلْمَلِكُ ذلك وَعَلَمِتُ أَنَّهُ يَسُرُّهُ فَأَنا تَحَدُّمِهَا أَمَرَ لِي بِهِ أَمْنَ لا لِأَمْرِهِ وَطَلَّنَا جَرُصانِهِ وَقَامَ فَأَحَدَ مِنْ حَكًّا مِنْ طَرَائِفِ حُرَّاسالَ مِنْ مَلَايِسِ ٱلْمُمُوكِ • ثُمَّ قَالَ الْمُمَاكِ إِنَّ ٱلْإِنْسَالَ إِدَا مَعْمَهُ للهُ تَعَالَى مَمَّلًا وَامِرًا وَعِنْهَا رَاحَجًا وَحُنَّا ۚ رَحْنًا ۚ وَبِينًا صبًّا وَبَّةُ سَامِهُ مِنَ ٱلْعَظَاتُ عَلَيْكُمْ ٱلصَّاعَ ٱلْرَاقِ مَرْسَدًا عَلَى ﴿ وَهِيَهُ مِنْ دُيكَ مِنْ سَبُو سَتَّحُمَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامْغَدِّ مِنْ سَلَّمَتْ لَهُ وَإِنْ أَكُونُسَانَ إِدِ أَكُرِمَ وَحَبَّ عَلَيْهِ ٱلنُّكُرُ وَإِنْ كَانَ قَدِ سُوْجَةُلُهُ أُومَنَّقَةً وَأَمَّا أَدْفَهُم لَنَاهُمِنْ عَمَا ۗ أَوْلَعَبِ لَهِ أَعْلَمُ نَ لَكُمْ مِيهِ ٱلشُّرَفَ يَا أَهْلَ هُذَا ٱلَّبَّتِ فَإِنَّى لَمْ أَرَلَ إِلَى هٰذَا ألبوم تابعا رصاكم أرى أنعسير ميه يسيرا والشاق هما والتسب وَالْأَدَى سُرُ وِرَا وَلَدَّةَ سِهَا أَعْلَمُ أَنَّ كُمْ فِيهِ رضَى وَعَدَّكُمْ ۖ أَوْفُرْمَةً . وَلَكُنِي أَسْ لَكَ أَبُّ ٱلْهَلِكُ حاجة "نَسْعَنِي بِها وَنُعْطَنِي فِيهِ اسُولِي

وَإِنَّ مَا حَتِي يَسِيرَةٌ وَ فِي فَصا نَهَا فَ بُدَّ كُنْهُ قَ قَالَ أَبُو سُرُولِنَّ فُلْ قَكُلُّ حاجه لِكَ قَلْمَا مَعْصِيَّةٌ فَإِنَّكَ عِنْدَمَا عَظِيمٌ وَوَطَلَبَ مُنَازَكُسا فِي مُلْكُنا لَمَعْلُنا مَا لَهُ رُدُدُ طَيِّنَكَ مَكَيْتَ ماسهَا دَلِكَ أُوْمُلُ وَلا تَعْلَمُ مَالِ ۖ ٱلْأُمْرِ كُلُّهَا مَبْدُوهُ لَكَ قَالَ رَّ وَيُهِ أَنُهِ ٱلْمَلَكُ لاَتُمْرُ إِنَّى عَمَا تَى فِي رَصَالَةً وَأَكِمَا شِي فِي طاعَيكُ فَا ثَمَّا لَا عَمْدُكَ يَلْرُمْنِي مَثَلُ مُعْمِن فِي صِالَتْ وَلَوْلُمْ تَحْرِيقِ لم كُنْ دلكَ عَيْدِي عَطْمًا وَلا واحاً عَلَى ٱلْمَلْكِ وَلَكُنْ لَكُرُمُهِ وَسْرَفِ مِنصِهِ عَمِدٌ إِلَى مُعَارِ الْي وَحَمِينَ وَا عَلَ سَنِي عِلْوَ ٱلْمَرْثَبَةِ وَرَفْعِ ٱلسَّرِحِةِ حَثِي وَفَدَرَ أَنِ تَجْمَعَ سَا يَنَ شَرَفِ ٱلدِّيا وَالْأَخْرَةُ نَعُمَلُ مُعِرَاهُ شَهُ عَمَّا فَصَلَ لَكُورًا \* قَالَ أَمُوسُرُوإِن \* أَذْكُرُ حَاحَدُكَ فَعَلَيْ مَا يَسُرُكُ فَوْ لَ يُرْرُونِهِ حَاجَتِي أَنْ يَعْرُجُ أَمَرُ ٱلْمَلِكِ أَمْدَهُ ٱللَّهُ تَعَالَى إِنَّى تُحْكَمُ ٱلَّمَاصِلُ ٱلرَّفِيعِ ٱلْمَعَامِ وَرَبِرِهِ بَرْرُحُمْهُو بَنْ لَعَكَالَ أَنْ سَطِ أَمْرِي فِي أَسْعَةُ وَبِيهُ بَ كتاب وبحمل تلك الشحة باليدك فيه امري ويصف حالي وَلا يَدَعُ مِنَ ٱلْمُمَالَعَةِ فِي ذَلِكَ قَصَى ما يَعْدِرُ عَلَيْهِ وَيَأْمُرُهُ إِدٍ . وَعَ مِنْهُ أَنْ يَعْعَلُهُ وَلَ ٱلْأَوْلِ ٱللَّهِي تُمْرَا فَلْ بالدِّالْأَسَد

وَٱلنَّوْرِ وَإِنَّ ٱلْمَلَكَ إِدَا فَعَلَ دُيكَ فَقَدْ بَلَعَ بِي وَمَا هُلَى عَابَةَ ٱلنَّرَفِ وَأَعْلَى ٱلْهَ إِنْ وَأَنْهَى لَمَا مَالاَيْرِ لُ دِكُوْ الْفَاعَلَى ٱلْأَبَد حَبِثًا فَرِئُ هٰذَا ٱلْكِتَابُ فَلَمَّا سَمَعَ كُثْرَى أَنُونُمْ وَإِنْ وَٱلْعُطَّآءُ مَمَا لَيْهُ وَمَا سَمَّتُ ۚ إِلَيْهِ مَعْمُهُ مِنْ تَحْمَةِ إِنَّا ۚ ٱللَّهِ كُرْغَجُهِ مِنْ أَدَيهِ وَحَسَنَ عَتَلُهِ وَكُنَّ نَفْهِ وَ شَحْسُواطُلْمَنَّهُ وَأَحْبَارُهُ وَمَ كُسْرَى حُبًّا وَكُومَةً مَا رَزُّوبُهِ لِلسَّكَّلُّ هُلَّ أَرْ تُسْعَفَ مُحاحَلُكُ فِأَقْلُ ما قَمْتُ بِهِ وَ نُسَرَّهُ عَدُمًا فِي نُ كَالَ حَطَرُهُ عَنْدَكُ عَطِيمًا ثُمَّ قَبَلَ المُسْرُولُنُ عَلَى وربرهِ وَرْحُمْهِرَ فَعَالَ لَهُ قَدْ عَرَفْتَ ماصحة يزرويه ساوتعنمة المحاوف وألمهالك صمايم له منا وَ إِنَّهُ مَدَّمَهُ فِيهِ يَسُوْ الرَّهِ فَي إِلَيْهِ مِن اللَّهُ مُرُوفِ وَما فَ لَا أَلُّهُ عَلَى بَدِهِ مِنَ كُعُكُمِهِ وَٱلْأَدَبِ ٱلْمَاقِيلَةِ الْحَوْرُهُ وَمَا عَرَصُمَا عَلَيْهِ مِنْ حَرَائِسًا بِعَمْ يَهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَلَمْ تَهِلْ نَفِسُهُ إِلَى شَيَّ مِنْ دُلِكَ وَكَانَتُ نُعْيَنُهُ وَطَلِمَتُهُمَّا أَمْرَاتِ مِلْ أَوَهُوَالَّوْابُ مِنَّا لَهُ وَالْكُومَةُ العليلة سنة وإلى حب أنتكم فيدلك وسعية عجاح ومكتب وَأَعْلِ ۚ زَدْ لِكَ مِهَا يَسُرُى وَلاَنْدَعُ سَبًّا مِنَ الْإِحْتِهَادِيَلْ مِمَا لَغَهُ الْأَسَعْتَهُ وَإِنَّ لَنَكُ مِيهِ مَثَقَةٌ وَهُو أَنْ تَكُبُ بِاللَّا مُضَارِعًا المنكنة المسابة

المُكَ آلاً بْهَابِ ٱلْعَى فِي الْكُنَابِ رَبَّذُكُرُ مِيهِ مَصْلَ وَحَمَّهُ وَصَاعِنُهُ وَأَذَّهُ وَكُفَّ كُلُّ بَعْدًا \* مره وشا بهو تسلم الله وتذكر ميه تعته إلى بلادالهند فيحاحسا أَفَدُّنَا مِنَ الْحَكُمُ عَلَى يَدِهِ مِنْ هُ مِنْ وَشَرُّمًا لِهُ وَفُصِّنَا عَلَى عير اوكب كار حد بعد فدومه وما عرص عبد من الامول فَلُّمْ أَنَّمُهُ فَعَلْ مَا أَمْدِرُ عَنَّهُ مِنَ أَنَّ يَعِلْ وَٱلْأَصَّابِ فِي مَدْحِهِ الْعُ فِي دِينَ أَفْضَلَ ٱلْمِمَا عَمْ وَجُمَّهِ لَ فِي دِينَ حَيَّهِ مَا يَسْرُ وْرُو لِهِ قُ قُلْ ٱلْمَهُمُلِكَةِ وَإِلَّــاءُ لَاهُلَّ لِمُلْتَامِنَ فِلَى وَمِنْ قُمَل حَرِيع عَلَ ٱلْمَهْلُكُ وَمِنْ فِبَلَكَ مُعَا يَقِيبُكُ مَعْلُومِ وَ حُوَدَ نُهُونَ عَرَصُ هٰذَا ٱلْكِيابِ ٱلَّذِي يُسَنُ الَّهِ أَفْصَلَ مِنْ أَعْرَاصِ مِلْكَ الْأَبْهِ إِلَّهِ مِنْدَ مُعَاصِ وَٱلْعَامُ وَأَشَدُّ مُمَّا كُلَّهُ ۖ لِمَالِ هِمَا ٱلْكِتَابِ فَإِ لِّكَ ٱسْعَدُ ٱسَّاسِ كُنْ إِنْ بِدَٰلِكَ لِأَسْوِادِ لَكَ بِهِ وَأَحْعَمُهُ ۚ وَلَ ٱلْأَبْوِكِ ۚ وَإِدَا أَنْتَ عَمَلْتُهُ وَوَصَعْنَهُ بَخَبْتُ تُ أَعْلَمْنِي لِاحْمَعُ هُلِ الْمُمَاكَةِ وَتُقُرَّاهُ عَلَيْمٌ فَيَطْمِرُ لْكَ وَحْتَهَادُكَ فِي تُعَيِّمَا فَيَكُونَ لَكَ مِدَلَكَ فَخُوْمٌ ﴿ فَلَمَّا سَمَعَ هُرْمَمًا لَهُ ٱلْمَلِكِ خَرَّ أَهُ ساحًا وَقَالَ أَدِمَ لَلْهُ لَكَ أَيُّهِ بالعدة مؤقعا التيكا بعداك

لْمَكُ أَنْبَاءَ وَيَتَّمَكَ مُعْلَلُ مَسْرِلِ أَعَا يُعِينَ فِي ٱلْآحِرِةِ وْلَى مَّدْسُرُّفْتَنِي فِي دَالتَ سَرْفًا مَاقِيًا أَنِي ٱلْأَبَد ررحهر من عد الميث ورصد بَوْاهُ إِلَى ٱلْمُورُدِبُ وَمُصِيِّهِ إِنَّى بِلَادِ ٱلْهُدِ فِي طَلْبُ ٱلْعَنَاقِيرِ وَالْأُدُونِهِ وَكُنْفَ تَعَلُّمُ حُدْ إِلَّهُ وَتُعْتِمُ إِنَّ تَعْتَهُ أَنُونِ إِلَى ٱلْهُدُ فِي حَبِّ ٱلْحَدِ بِ وَمُ يَدَعُ مِنْ فَصَائِل مَرْرُوبُهِ زجك مديد وَحَلا اللهِ وَمَدْعَهِ مَر إِلَّهُ سَعْهُ وَ ثَلَ لِهِ أَحَوِّدِهِ الْمُودِمِ بكوز مِنَ ٱلسَّرْحِ ثُمَّ عَلَمُ ٱلْمَلْكَ بِمَرْ عِدِ مَنْهُ تَحْمَعُ بُوشِرُولُ فَ قَوْمُو وَأَهْلُ مَا يَحْهُ وَ ذُحَكُمُ إِلَيْهِ وَأَمْرُ بَرُرْحُمْرُ عَرَامَةِ أَلْكَابِوَ رَرَ وَبُهِواعُ إِلَى حايبِ رَرْحَمُورَ رْرَ وَبِهِ حَيَى النَّهِي إِي آحِ هِ فَعَرْجَ ٱلْهَلَكَ يَا أَنَّى بِهِ لَّرَرْحَهُمْ مِنَ ٱلْكِنْمَةِ وَالْعَلْمِ . ثُمَّ نُبَى ٱلْمَلَكُ وَحَدِيعُ مَنْ حَدَرَ عَلَى زَرْ حُمْهُرٌ وَسُكُوْ وَهُ وَمَدَّحُوهُ وَأُمَّرَ لَهُ ٱلْمَلِكُ عَالَ حَرِيلَ وَكُونَ إِ وَحِلِّي وَأُولِيَ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْ دُلِكَ شَيْئًا غَيْرَ كُدْيَةٍ كَالَتْ مِنْ نِيَابِ ٱلْمُلُوكِ - ثُمُّ شَكَّرَ لَهُ ذِيكَ مَرْرَوَبُهِ وَقَلْ رَأْسَهُ وَكَدُّ إ بالذين رو من المعاص أنصوعه وَأَفْهَلَ عَلَى ٱلْمَلِكِ وَقَالَ أَدَامُ ٱللهُ لَكَ ٱلْمُلْكَ وَٱلسَّعَادَةَ فَقَدْ اللَّغْتَ بِي وَيَأْهُلِي عَابَةَ ٱلتُرْفِ بِيهَا أَمَرْتَ بِهِ الرَّرُحُهُرَ مِنْ صَنْعَةِ ٱلْكِتَابِ فِي أَمْرِي وَإِنْهَا ۚ دِكْرِسِهِ \* ثُمَّ ٱلْصَرَفَ ٱلْحَبْعُ مَسْرُورِ بِنَ مُنْتَهِجِينَ وَكَانَ يَوْمَا الامِنَالَ نَهْ

> مابُ عَرَّضِ ٱلْكِتَابِ لِعَبِدِ اللهِ مُن الْمِنْ مُعرَبِ مَد الْكِابِ

هُذَا كُذَبُ كَلِيلة وَدِمْنَة وَهُوَ مِنْ أَوْصَعَنَهُ عَلَما الْهِيْدِمِنَ الْمُعْدِمِ وَلَا مُعْدِما وَحَدُو الأَمْنَالِ وَالْأَحَدِيثِ اللِّيمَ الْهُو الذَّبِ وَلَمْ الْمُعْمَا مُحَدُولُومِها مَّمَعُ مَا وَحَدُو مِنَ الْمُهُولِ فِي نَعْدِ اللَّهِ عَلَيْ الْهُو وَلَمْ الْمُولِ الْعَلَمِ الْمُعْدِمِ الْعَلَمَ الْمُولِ الْمُعْدِمِ الْمُعْدِمِ الْمُعْدِمِ الْمُعْدِمِ الْمُعْدِمِ الْمُعْدِمِ الْمُعْدِمِ وَالْمُعْدِمِ وَالْمُعْدِمِ اللَّهِ اللَّهُ الْعِلْمِ وَمِعْ هَمَا مُحْدَمِمُ الْمُعْدِمِ وَالْمُعْدِمِمِ وَالْمُعْدِمِمِ وَالْمُعْدِمِ وَالْمُعْدِمِ وَالْمُعْدِمِ وَالْمُعْدِمِمُ وَالْمُولِ وَمُولِمَا اللَّهِ وَالْمُعْدِمِ وَالْمُولِ وَمُولِمَا اللَّهُ الْمُعْدِمُولَ مِنْهَا وَوُحُوهَا مِنْ اللَّهُ وَلَيْ وَمُعْوَا فَاحْلُومُ اللَّهُ وَمُعْوَا فَاحْلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ٱلْمُكُمَّا ۗ لِيَكُهُ مِ وَالْأَعْزَارُ لَهُوهِ وَٱلْمُتَعَلِّمُ مِنَ الْأَحْدَاتِ أَمَاسُطُ في حيْطِ ما صارَ إلَّهِ مِنْ أَمْرِيرٌ بَطُ فِي صَدْرِهِ وَلا يَدْرِي ما هُوَّ كُلْ عَرَفُ أَنَّهُ فَدُ ظُفِرَ مِنْ دلكَ بِمَكْتُوبِ مَرْفُومِ وكاب كَالرَّجُلِ ٱلَّذِي لَمَّا ٱسْتَكُمَلَ ٱلرَّجُولِيَّةَ وَحَدَ ٱبْوَبْهِ قَدْ كُمْرالَهُ كُورِ اوَعَنَد لَهُ عَنْدًا ٱلمُنْعَنَّى بهاعَن ٱلْكَدْحِ فِيمَا يَعْمَلُهُ مِنْ مُر مَعِيشَنِه قَا عُناهُ "ما أَشْرَفَ عَلَيْهِ مِنَ كَعَكُمْةِ عَنِ ٱلْحَاحَةِ إِلَىٰ عَيْرِهِ مِنْ وُجُوهُ أَكُأْ دَمِهِ فَأَ وَلُما يَدُّنِي لِمَنْ قَرَّا هَذَا ٱلْكِتَابَ أَنْ يَعْرِفَ ٱلْوُحُوعَ ٱلَّتِي وُصعَتْ لَهُ وَٱلرُّمُورَ ٱلَّتِي رُمزَتْ فيه وَإِلَّى أَيَّ عَابِهِ حَرَى مُوءَ لَهُ فِيهِ عِنْدُ مَا يَسَبُّهُ إِلَى ٱلْمَهَامُ وَخَافَّهُ إِلَ عَبْرِ مُعْقِعٌ ۗ وَعَبْرَ دَلِكَ مِنَ ٱلْأَوْصِعِ ٱلَّتِي حَعَلَهَا أَمْنَالًا • قَرِنُ قَارِثُهُ مَّنَّى لَمْ يَعْمَلُ دُلِكَ لَمْ يَدُرِ مَا أُرِيدِ عِلْكَ ٱلْمَعَالِي وَلا أَيُّ نَهُرٍ وَ يَجْنَني مِنْهَا وَلاَ أَيُّ نَعِينَ تَخْصُلُ لَهُ مِنْ مُتَدِّ ماتِ ماتَّصَمَّهُ هد الكتابُ وَيُّهُ إِنْ كَانَتْ عَاجِهُمَهُ أَسْتِهَامَ قِرَاءَتِهِ وَالْمُلْوعَ لِيَ آحِرِه دُونَ تَعَهُمُ مَا يَقُرُ مِينُهُ لَمْ تَعَدُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَرْحَمُ إِلَيْهِ مَعْهُ وَمَن اسْتَكُثْرَ مِنْ حَمْعِ ٱلكُنْبِ وَقَرَآ ۚ وَٱلْعُلُومِ مِنْ عَبر إعْمال ٱلرَّويَّةِ فِيما يَمْزُأُهُ كَانَ حَلَيْهَا أَنْ لِالْصِيَّةُ الَّامِا ا سدَّح ؟ الصعار ؟ ي عدار . . \* أكد والسي ٥ ، عبير السعا ٦ ي وصل ٧ أي علو

صب الرحل سرير عَمَتِ العُلْمَا اللهُ الله المعص لمعاور فَعَاسَ لَهُ مَوْصِعُ ۖ تَارَكُمْ فَعَعَلَ يَعُعُرُ وَيَعْلَكُ فَوَقَعَ عَنَى ثَقَى عُمِنْ عَبْنِ وَو رَقِ فَعَالَ فِي سُدِي نُ مَا تُحَدَّدُ فِي غَلْ هَدُ ٱلْمَال قَلْهِلا فَسِلاد ال عَلَيَّ وَقَطَّعِينَ أَلَّا شَعِرْ مَنَّاءً وَإِخْرَارِهُ عَسَ سَةِ مَا صَمْتُ مِنْهُ - وَحَكِنْ سَاسَةَ حَرْ قُومًا جُوسِينَهُ إِلَى مَمْ لِي كُونُ أَمَا آخِرَهُمْ وَلاَئِكُمْ إِنَّ أَيْ وَرَآئِهِ ثَمَّ \* مُنْعَلُ وَكُرى بِيقَلِهِ كُونُ قَدِ أَسْتُصُونُ أَ فَسَ فِي إِحَهِ سَالِي سَ الْكُذِيسِيةِ حرة أعطمها ألم . ثم حاء بالكيمة إن فحمل مُعمِل كُلُّ واحد مِنْهُ مَا يُطِينُ فَسَطَلِقُ مِهِ لَى مَنْدِيهِ فَسَهُ رُبِهِ حَتَّى إِدَالُمْ بَيْقَ مِنَ أَكْثَرُ شَيْءٌ لَا يُعلَمْقُ حَلْمُمْ ۚ إِلَى مَنْدِ لِهِ فَهُ تَحِدُ فِيهِ مِنَ أَلْمِالِ سَنَّهُ لا كَنبِرا وَلا قَلْيلا وَ إِذ كُلُّ وَاحِد مِن الْعَمَا لِبِن قَدْ قارَ بِمَا حَمَلَهُ لِيَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنُ للرَّحِلِ مِنْ دَلِكَ أَمَّ ٱلْمَمَا } وَأَلْتُعَدُ لِأَنْهُمُ مِمْ فِي آحراً مره موكد ك من قرر هدا ألكناب وم يويم ما فيه وَ مَ يَعَمْ عَرَضَهُ طاهر وَ باطاً أَيْسَمع ، سَدُو مه مِنْ حديه وَمَثْيه كَالَوْ أَنَّ رَجُلًا فُدْمَ لَهُ حَوْرٌ صَحِهِ لَمْ يَتَّمَعْ مِ إِلا أَنْ يَكْسِرَهُ وَيَسْتَغُرِجَ مافِيهِ وَكَانَ أَبْعَا كَأَارُجُلِ ٱلَّذِي طَلَّبَ عِلْمَ ٱلْعَصِيمِ تعاط سلاما مبا الموددهية المعود فقيه عاسمي المعطو المناسد

مِي كَلامِ ٱلدُّس فَأَنِّي صَدِمًا مُمِي ٱلْعُلَمَ \* لَهُ عَلَّمْ بِأَلَّقُ صَاحَةِ و عُلَية حاحلَة إلى عليم أنفصيم قرسم له صديد في صحيعة صفراً فصبح الكالام وتصاريمه وووحوهه فأحترف عايك منوله فَعَمَلَ كُمُورُ قِرَآءَهَا وَلاَ يَعِلْ عَلَى مَع سِهَا وَلاَ عَلْمُ لَا وَيلَ م فِيهَا حَتَى سَعْلَمَ هُ كُنَّهَا وَسُدَ لَهُ فَدَ أَدِهَ مِن فَهِم مِن فَهِما مُ ﴾ حَلَىٰ ذَتَ يَوْم في تَحْمِل مِنْ عَلَى يُعِيْمِ بِإِلْأَذَبِ فَأَحَد رِيْ مُحَاوَرَتِهِمْ لَكُمْرَتْ أَنْهُ أَمِيهُ مُنْسَاءً مِي فَمَالَ لَهُ مَعْضَ لَحْمَاعِةٍ ، كَذَبْتُ بِهِ فَقَالَ كَبْعَتَ أَخْطِيُّ وَقَدْ قَرْ ثُ تَصْمِيهِ ٱلسِّرْ \* وَفِيَّ فِي مَرْ لِي كُنَّتْ مَّهُ، اللَّهُ عَدِهِ أَوْحَبُ اللَّهِ أَعَدُهُ وَرَادًا دلتَ فَرُمَّا مِنَ ٱلْحَهْلُ وَلَعْدًا مِيَ ٱلأَدْبِ مُمَّاإِنَّ أَمْ قِلَ دِ فَهُمَ عُدِ كُدَبُ وَيَعَجَالَةً عَلْمِهِ فيهِ يَسْعِي بُهُ أَنْ يَعْمَلُ بِمَا عَلَمْ مَنْ لَيْنَاعِعُ بِهِ وَيَعْمَلُهُ مِثَالًا لِاتَّكِيدُ عَنْهُ قَادًا لَمْ يَعْقُلُ ذَٰلِكَ كَانَ مَلَهُ كَأَنْزُجُلِ ٱلَّذِي رَعَمُوا أَنَّ سَارِفَا نَسَوَّرَ عَلَيْهِ ۚ وَهُونَاءُ ۚ فِيهُمْرَ بِهِ فَعَلَمَ بِهِ فَعَالَ وَأَلَّهِ لَّسْكُنْنَ حَمِّى أَنْظُرُ مَادَا يَصَنَّعُ وَلَا أَدْعَرُهُ ۚ وَلَا أَعْلِمُهُ مع عبا ٢ مراحيم في كلام

أَنِي فَدْ عَلَيْتُ لِهِ فَإِذَا لِلْغَ مُرْادَةُ قُلْمَتُ إِلَّهِ فَنَفَّتْ دَٰلِكَ عَلَيْهِ ثُمْ إِنَّهُ مُسَلِّكَ عَنْهُ وَجَعَلَ ٱلدَّارِقُ نَتَرَدُّذُ وَطَالَ رَدُونُ فِي جَمِعِهِ مَا تَعَدُّهُ وَعَلَبَ أَرْحَلُ ٱلْعَاسُ فَامَ وَقَرَعَ ٱللَّصِ مِنْ أَرَادَ وَأَمْكُمُهُ ٱلدُّهَابُ وَأَسْتَمْظَ ٱلرَّحُلُ فَوَحَدَّ ,َلْصُ قَدْ أَحَدُ لَهُمَاعَ وَقَارَ بِهِ قَافَلَ عَلَى نَفْسِهِ يَلُومُ ا وَعَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يَمْعِعُ مِعِلْمِهِ اللَّصِ وَمُ يَسْتَعْبِلُ فِي أَمْرِهُ مِنْ يَعِينُهُ وَقَدْ يُعَالَ إِنَّ ٱلْعِيمَ لاَبَتُمْ إِلَّا الْعَمَلُ وَ إِنَّ ٱلْعِلْمِ كَاشْعُمِ وَ وَ لَعَمِلَ إِوْكًا مُمْرة وَ مَا صحتُ ٱلْعَلْمِ يَنُوهُ لا يَعْمَلُ لِينْعَعَ الله وَإِنْ أَيْسَتُعُمِلُ مَا يَعَلَمُ فَيَسِرَ سَمِّي عَاجًا وَمُو رَرْحُلا كَانَ عِلَّا بطريق مُعُوف ثُمُ سَلَكُهُ عَلَى عِلْم بهِ سَهِي حَمِلاً وَمَعَمُّ إِلَى حَاسَبَ نَفْسَةً وَحَدْهَا فَدَرَكَبَتْ أَهْوَآءً لَهَخَمَهُ عَمَا فَيَمَا هُوَ اعْرَفْ يصررها فيه وَده ومَنْ رَكِبَ هُوهُ وَرَفضَ فَ يَعْمَلُ مِهَا حَرَّنَهُ هُوَ أَوْ عَلَمَهُ مِعَكُرُهُ كَارَ كَاسَرَ مِصِ الْعَامِ رَدِي ٱلصَّع م والسَّر ب وَحَيْدِهِ وَحَدِيهِ وَسِيهِ ثُمَّ حَمِلُهُ النَّرُهُ " عَلَى أَكُلُ رَدِيثِهِ وَتَرْكُ ما هُو أَفْرَبُ إِي الْعَاةِ فَي تَعَلَّصِ مِنْ عِلْمِهِ

وَ قُلْ ٱلنَّاسِ عُذِّرًا فِي أَحْبَابِ مَحْمُودُ الْأَفْعَالِ وَأَرْتَكَابِ مَدَّمُومِهَا مَنْ الصَّرَ دَلِكَ وَمَيْرَهُ وَعَرَفَ فَصْلَ لَعَصِهِ عَلَى بَعْصِ كُما أَنَّهُ نَّ رَخُلَبُن أَحَدُهُما تَصِيرٌ وَٱلْأَحَرُ أَعْهَى سَاقَهُما ٱلأُحَلُ إلى حقرة فوقعا فبهاكاما إ داصارا في قعرها بهذرلة واحدته عيرا نَ ٱلْمُصِيرَا فَلْ عُدُ رَاعِيدَ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْصَدِيرِ إِذْ كَامَتْ بَهُ .ن يُنْصِرُ - ما وَداكَ مِها صارَ إلَّيهِ حاملٌ عَيْرُ عارفٍ \* وَعَلَى أَعَالِمِ أَنْ يَبْدَأُ سَمْسِهِ وِيُؤَدِّمِهَا بِعَلْمِهِ وَلاَ نَكُمِ نَ عَائِمُهُ أَفْسَاعَهُ أَ لَعِلْمُ بِمُعَاوِنَةِ عَبْرِهِ وَتَنْعِهِ بِهِ وَحِرْمَانَ نَسَهِ مَهُ وَيَكُونَ كَأَلَّمُونَ أَتِي يَسْرُبُ ٱلدُّسُ مَا عَهَا وَيُسَ لَمَّا فِي دَيِكَ شَيٌّ مِنَ ٱلْمُعَمَّدِ . وَكُذُودَةِ ٱلنَّرَ ٱلَّذِي نُعُكُمُ صَنَّعَنَّهُ وَلا تَشْعَعُ بِهِ • قَيْسَغَى لَمَنَّ اطَلَبَ ٱلْمُلْمَ أَن يَدَأُ لِمِعَةِ أَنْسِهِ وَيَتَعَبِّدُهَا وَياصَبُها مُ عَلَيْهِ مَعْدَ دُمَاكَ أَنْ يَمْسَكُمْ ۚ فَإِنَّ حِلَالًا ۗ يَنْعِي صَاحِب َلَدُنْهِ ۚ أَنْ يَتْنَبِهُ وَيَنْهُ ۖ مِنْهِ ۚ أَلَّهُ لَ وَمِيًّا بَعْرُ وفِ ﴿ • وَكَيْسَ مُعَامَ أَنَّ يَعِيبَ أَمْرً \* الشِّيَّ عَبِهِ مِنْلُهُ وَيَكُولَ كَالْأَعْنِي أَدِي بُعَيْرُ ٱلْأَعْمَى مِعَاهُ ۖ وَيَسْغِي لِهَنْ طَلَبَ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ عَايَةٌ وَجِهَايَةٌ يَشْمِيدُ عَلَيْهَا وَيَعْفُ ي سيداً العير اولت البيدة " بسيداك اي أمدر المصناع مع سس لاحداً

عَدَهَا وَلاَ يُتَمَادَ عِي أَبْعَلْكِ وَإِنَّهُ يُعَالَ مَنْ سَرَّ إِلَّهُ عَيْر عَيْدٌ فَيُوشِكُ أَنْ تَنْفَصَعَ لِهِ مَصِيَّةً وَ يُهُ كَانَ حَنْبِنَا لَا تَعْلَمُ فِي طَلَّبِ ما لاحدًا لَهُ وَما مُرْيَدُهُ حَدْ قَبَّمَهُ وَلا يَتْ وَلَا يَكُونَ بِدُنْيَاهُ مُؤْثِرُ عَنَى جَرِيهِ فَإِنَّ مَنْ يَرَيُّمُونٌ قَمْتُهُ بِٱلْسَايِدِ تُحَمَّرُنُهُ مِنْدَمُهُ رَفَتِهِ، وقَدْيُهُ أَنْ فِي مُرَيْنَ إِنَّهُمَا يَجُمُلُان حَدُهُم أَسْ لَكُ وَالْآخَرُ مَن عَلالَ وَقَدْ مِن لَكِ مرَيْنِ مِن الْجُمَالِ وَحَدِ أَسَمَكُ لَيُسَارِكُ فِي مُلَكُونَ رُحُر أَنْ يُشَارَكُ فِيحَامَيْهُ وَنُسُ يَمْنِي يُعْفِلِ أَنْ يَهُ هَا وَبَيُّ سَ مِنْ رَحْمَةِ لِللَّهِ وَقَصَلُهِ وَمِنْ لَا يَا فَوَا لَمَاسَقَ ٱلْتُقَرُّ لَهُ رَزُّقَاهَيِينًا وهو عامِل عَهُ لا يدري به ور بعام وحمية وَمِنْ مَالَ هَذَا رَرْحَلا كَانَ بِهِ فَ فَالْوَحُوعُ وَعَرْيُ وَ كُنَّاهُ ذيكَ إِلَى أَنْسَأَلَ بَعْضَ أَفَارِهِ وَ عَدْفَ يُهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْهُمْ قَصْلُ يَعُودُيهِ عَلَيْهِ فَيَسِهَاهُودَاتَ يَلْذِي مَرْبِهِ وْيَصْرَ يسرق فيمنزلد فقال في تسيد فالله ما في متري شيَّع حاف عَلَيْه ا مخودوم ا تحوش المير " دنه يا ال الا علم ا منظالت ٨ مجين ١ ما محين يو ١ مجمع لامل ١٠ محمي محي ١٢ صدا بله ١٢ اصرا وديد الله ويدد عي عوري ١٥ ينص ١١ها

فَلْتَجْهِدِ السَّارِيُ حُهْدَهُ فَيَبُّ مَا ٱلسَّارِ وَيَجُولُ إِذْ وَقَعَتْ يَدُهُ د بِيوْمِيهِا حِيطَةٌ فَمَالَ ٱلسَّرِقُ وَٱللَّهِ مِا أَحِثُ أَنْ يَكُونَ عَالَىٰ ٱللَّلَةُ اطِلاَوَلَعَلَى لاأصِلُ لَى مَوْضِعِ حَرَّ وَلَكِنْ سَأَحْمِلُ هَذِهِ المحطة حار من الرُحوع بغير شيء ثم سطر دامه أبيصت عليه العبطة فأالُ ألرُّحلُ مدعبُ هذا بالْحِطةِ وَيَسَ وَرَأَتَي سوه فيتنمغ على مع عرى ده ب ماكث فات به وم تحميع ولله هِ مَالَ ٱلْعَلَيْلِ عَلَى تَحْدِ إِلاَّ فَلَكَ: ﴿ ثُمَّ صَاحَ بِأَسَّارِقِ وَوَتَسَ البه بهراق كانت عيدر سيه قدم تكن يسارق حيله الا أنهرك مه وَتَرَكُ رِداً ٥ وَتَعَا سَمْمَ وَعَد الرَّحُلُ بِهِ كَاسًا ٥ ﴿ وَلِسْ يَهُ عَي بعافِل نُ يُركن عامل هذا أَلْمِثْلُ فَتَكُلُ عَلَيْهِ وَلَدُعَ مَا عَبُ عليه مِنَ السَّعِي وَالْعَمَلِ اصَلاحِ مَعَ سَهِ مَلْ نُلا مِالْوِ حَهَدًا في الطلب على قدر معرفته ولا بطر بي من تو اليه "الرادير نُساعِدُهُ عَلَى عَبِرِ ٱلْماسِمِيُّهُ وَلا حَرَكُمْ لِأَنَّ أُولِيكَ فِي ٱلنَّاسِ ل وَ نَمَا كُمُورُمُهُمُ مِنْ تَجْهَدُ نَعْمَهُ فِي الْكَدِيرَ السَّعِي وبيه، يُصْلِحُ مِنْ أَمْرِهِ وَيَدِلُ بِهِ مَا مُرِيدُ وَيُقُوصُ أَنْ يَكُو رُمَّكُ يُهُ مِنْ أَطْيَب \* عنه نعر ونحاجه ما عصاحمه

س وأفصلها وألمعها لله وتغيره معاما مكر ولا التتابُ عليهِ العاء والفاء وما يعقبهُ الْهُمَّ وَالْعَمُّ وَلَيْحِدرْ يُعاودَ ما أُصِيَةُ منهُ ٱلصَّرَرُ وَيَسْعِي لَهُ مَعَ ديك أَنْ يَحْدَرُ مِما بِصِيبٌ عَيْرَهُ مِنَ الصِرِرِ شَلَا نَصِيبُهُ مِنْهُ فَيْكُونَ كَا لَحَامَةِ آخَي نَفْرِحُ ٱلْعِرَاحُ وَتُوْحِدُونَدَجُ ثُمَّ لايهمه ديك مِنْ رُ تَعُودُ فَتَعْرِحُ موصعهد ولليم بهكابها متوخد الدبية من درجه منديح حق وُبِحَدُهِيَ قَتُدْجُ أَيْصًا ﴿ وَقَدْيُهُ لَ إِنَّ لَيْهَ نَعَالَى قَدْ حَعَلَ لَكُلُّ شَيْءٌ حَدًا ۚ , فَعَنْ عَلَيْهِ . وَمَنْ نَحَاوَرَ فِي ٱلْأَنْبُ ۚ حَدُّهَا ۚ وَسُلَكَ نْ يَتْدَنَّهُ ٱلنَّفْصِيرُ عَنْ بَلُوعِهَا ۚ وَأَسْتَعَاوِرُ خَدِّ وَٱلْمُنْصِرُ عَنَّهُ سِيَان بِالسُّهُ الْيُهُلِالُ كُلِّيهِمَارِ لَعْ عَنْهِي حَالَيْنِ حَمِيعًا . وَيُقْرِ من كان سعية لاحرته وذلب الم فحيالة له وعبه ومن كال سعية بذنياه حصة تحيانة عليه ومن كان سعية لاحرتو تعبدنة له ويتار في اسباع يجب على صاحب الذئب إصلاحها و بدل حهده ميها مِنْهُ أَمْرُ دِيدٍ وَمِنْهَا أَمْرُ مَعِيتُ و وَمِنْهَا مَا يَبِينُهُ وَيَيْنَ الْنَاسِ وَمُها مَا يَكُسُهُ ٱلدِّكُرِّ عَبَهِيلَ بَعَدَهُ ﴿ وَقَدْ قَيلَ فِي مُورِ مَنْ كُنَّ مِيهِ لَم يَسْتَقِيمُ لَهُ عَمَلٌ مِنْهَا ٱلنَّوالِي ۚ وَمِنْهَا نَصِّيعُ ٱلْفَرْصِ

وَمُهَا ٱلتَّصَّدِيقُ لِكُلِّ مُغْيِرٍ وَمَنْهَا ٱلتَّكْدِيبُ لِكُلِّ عَارِف وَرُبَّ مُحْمَر بِسَى \* عَقَلَهُ وَلا يَعْرِفُ أَسْتِعَامِتُهُ فَيُصِدِّ فُهُ . وَٱلَّدِيمِ يَعْمَلُ ذُلْكُ مِنَ ٱلَّاسِ ثَلاثَةً . رَحُلُ يُصَدِّقُ مِهَا حَرِّ يَهُ عَيْرُهُ وَصَدَّقَهُ وَيُصَدِّقُهُ هُوَ وَيَهُمادَى فِي ٱلْتُصْدِيقِ حَتَّى كَأَنَّمَا حَرَّبَهُ بِيغْسِهِ وَ رَجُلُ بُصَدِّقُ الْأَمْوِرِ أَي حَرَّتِها وَلَكُنْ عَنْ غَيْرِ عِلْم بحققتها ورحل تنسر عليه ألأمير بمصدر وماهويسعي لعافل أَنْ يَكُونَ بِهَوَاهُ مُنَّهِمَا وَلا يَقْلُ مِنْ كُلُ أَحَدِ حَدِيثًا وَلا يَنْهَادَى قِ الْعَطَا وَ الْنَسَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَلا لَحْ فِي شَي عُمِيةُ وَلا يُعْدِمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعَبِّنَ لَهُ ٱلصَّوابُ مِيهِ وَتَسْتُوحِعَ ۚ لَهُ كُعْنِينَةُ ۚ وَلاَّ يَكُونَ كَٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يَزِيغُ عَنِ ٱلطَّرِينِ فَيَــَنَيْزِ عَلَى ٱلصَّلالِ فَلا يُرْدَادُ فِي ٱلسِّيْرِ حَهْدَ إِلَّا أَرْدِ دَعَى أَنْصُدُ لَعْدًا ﴿ وَكَالرَّحُلُ لَّذِي أَمْدَى عَبِيمُ وَلَا رَلْ يَعَكُمُها حَثَى رُبِّها كَالَ ذَلِكَ ٱلْحَكْسَدُا فِيدهابهاه وَجِبُ عَلَى ٱلْعَافِلِ أَنْ يُصَدَقَ مَا تُنصِا وَأَلْقَدَر وَ يَعْلَمُ أَنَّ مَا كُتِبَ سَوِّفَ يَكُونُ وَأَنَّ مَنْ أَبِّي صَاحَبُهُ بِمَا يَكُونُ يَفْسِهِ فَقَدْ طَلَّمَ وَيَأْحَدُ بَالْحَرْمِ فِي أَمُورِهِ وَيُحِبُّ لِنَاسِ مَا بُحِبُ لِمُسِهِ وَتَكُرُّهَ لَهُم مَا يَكُرُهُ لَهُا فَلاَيَطْلُبَ أَمْرًا فِيهِ مَصَرَّةٌ \* حركة سنيه ٢ كالي صديد ٢ كتح ٤ الصبها مدى

عد ، حليًا صلاح مده بعدد سر ، قال كر عدر ما حود وَمَنْ فَعَلَ د يِتَ كَلَ حَسِمًا مُنْ يُصِيبُهُ مَا صَالِبَ السَّحرَ مَنْ رَفِيْهِ وَيَهُ بَهُ لَ إِنْ كَانَ رَحِلْ حِرْوَكَالَ لَمُسْرِيكُ وَسُنَّجَر طَانِيًا وَحَمَلًا مُنْسَمِّهِ أَمِهِ وَكُرَّ حَدُّهُمْ قَرِيدَ أَمْثَرُلُ مِن أَنَّهُ أَنْ تُعَدِّلُ إِلَى سُمَّ أَنْ تَسْرُقُ عِلَا مِنْ أَعْدَى رَسِقِهِ وَ كُمْ عُدُ أَوْ وَلَا وَقُلِ إِنْ الْمِنْ اللَّهُ مَوْاً وَعُمِلَ عدا أبن عدى أرائه من راني والأعرام ولأعما وآلاها مآل عَمِي أَصِلًا فَأَخَذُ رِدْ وَهُ إِنَّ عَلَى ٱلْعِيدُ لِ ٱلَّذِي أَضَّمَ فَدُهُ ثُمَّ أَمُّ أَفَّ بِي مَه بِهِ وَحَ \* رَفِيقُهُ مَعْدُ دُيك بِمُعْجَ عُد لَهُ وَمَالُ اللهِ هدرد أَ ساحيم ولا حَسَمُ إلا قَدْ سَيَّهُ وَما رُ إِنَّ ذُعَهُ هِمَا وَلَكِنْ خَعَمْهُ عَلَى رُرَّمِهِ فَمَعَمَّهُ يَسْتَنَّفَيْنِ و العالموت فعِمَا حَمَّا عَدُ أَمْ أَخَذَا رُدْمَ الْعَامَلَ عِدَّلِ مِن أَعْدُ لِ رَقِيقِهِ وَأَفْلَ أَنْهُ وَتَ وَمَصَى إِلَى مَثْرَبِهِ فَلَمَّا حَاءَ أَسَلُ أَنْ وَمَنْهُ وَمَعَهُ زَحْلٌ قَدُ وَلِمَّا أَوْ عَلَى مَا عَرْمَ عَلَيْهِ وضين له حعلا عبي حملهِ قصار إِلَى أَنْهُ يُونِ فَتُعَسِّرُ أَمْرُ دَ عَ فِي دکامًا ، ي نصحي ؟ وي لا خو ي يه المدية ٥ والعد ٦ خره ٧ عطلية بانحس

ا \* اي احمد ٦ اي اهو يصه عليه ٧ اي سو العاقبه ٨ الظام

وَأُمَّا حِرِ فَعَالَ لَهُ وَكُنْتَ كَانَ دلك

قَالَ رَعَمُوا أَنَّ احِراكَانَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ حَايِمَانَ إِحْدَاهُمُا مَمْلُوا لَهُ عَمْلُوا لَهُ مَعْلُوا لَهُ مَعْلَمُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ الللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلِيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَ

قَالَ مَ أَنْ مَا أَمَدُ ثَالَهَدُ ثَالَهَنَلَ وَلا تَعَاوَرُ ثَالَقِياسَ وَقَدِ اَعْرَفْتُ بِدَنْنِي وَحَطَآ بِي عَلَيْكَ وَعَرِيزٌ عَلَيٌّ نُ يَكُونَ هٰد كَهٰد عَبْرَ أَنَّ ٱلنَّمْسَ ٱلرُّدِيَّةَ مَا مُرُ بِالْمَحْسَآءُ \* فَقَيلِ ٱلرَّحُلُ مَعْدِرَنَهُ وَأَصْرَبُ عَنْ فَوْ بِعِهِ وَعَنِ ٱلْيَقَةِ بِهِ وَمَدِمَ هُوَعِنْدَ مَا عَابَنَ مِنْ سُو وَعَلْهِ وَنَقَدِيم حَهِلُهِ \*

وَقَدْ يَسَعِي النَّاطِرِ فِي كِتابِها هٰدا أَنْ الاَتَكُونَ غَائِمُهُ ٱلتَّصَغُخُ انزارِ فِي ﴿ بَلْ يُشْرِفَ عَلَى ما يَتَصَمَّنُ مِنَ ٱلْأَمْ الرِحَتَّى بَا أَنِيَ عَلَيْهِ ۗ

ا برصہ عبدت آ اي صعب آ سيم من سبوب به اخرص ، معدام منه آ اي انتظر فيها ودنك لانة كان في اصله مر بنا نصو ر شحاص كحوادث اي فيه ۲ جملة

إِلَى آحِرِهِ وَيَقِدَ عِنْدَ كُلُّ مَثَلِ وَكَلِّيةِ وَنَعْمِلَ فِيهَارُوبِّتُهُ وَيَكُونَ مِثْلُ ثَالَتِ ٱلْأَخْوَةَ ٱلثَّلاتَةِ ٱلَّذِينِ صَفَّ لَهُمْ أَبُوهُمُ ٱلْمِالَ ٱلْكَدِيرَ فَتَمَارَعُوهُ لَيْهُمُ ۚ فَإَمَّا ٱلْإِنْمَانِ ٱلْكَيْرِانِ فَإِنَّهُما أَسْرَعَا في اللاقِهِ وَ إِنْهَ قِهِ فِي عَيْرِ وَحْهِهِ وَأَمَا ٱلصَّغِيرُ فَإِنَّهُ عِنْدُمَا مَظَرَّ ماصارَ إِلَيْهِ أُحَوِءُ مِنْ إِسْرَاهِهِما ۚ وَتَعَلِّيهِما ۚ مِنَ ٱلْمالِ أَفْهَلَ عَلَى نَسْهِ ابْسَاوِرُها وَقالَ إِلَىٰسِ نِّما ٱلْمِلْ يَطْلُلُهُ صاحِبُهُ وَبَحْمَعُهُ مِنْ كُلِّ وَحْهِ لَنَا عَجَامِهِ وَصَلاحٍ مَعَاشِهِ وَدُ بِياهُ وَشَرَفِ مَنْزِلِيهِ في أعين الدس وَستعاله عَما في أبديهم وصرفه في وَحيه منّ صِلَةِ ٱلرَّحِمِ ۚ وَٱلْإِنْعَاقِ عَلَى ٱلْوَلَدِ وَٱلْإِفْصَالِ عَلَى ٱلْإِخُونِ . فَهَنَّ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلا يُعْيِعُهُ فِي حُقُوفَهِ كَانَ كُهُ لَّذِي يُعَدُّ فَتَوْرَا وَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا \* وَ إِنْ هُوَ احْسَنَ إِمْمَاكُهُ ۚ وَٱلْعِيامَ عَلَيْهُ لَمُ يَعْدُمُ ٱلْأَمْرُينَ حَمِيعًا مِنْ دُمَّا تَنْتَى عَبَّهُ وَحَمْدِ بُصَافُ إِلَيْهِ . وَمَّتَى قَصَدَ إِنْهِ قَهُ عَلَى عَبْرِ ٱلْهُ حُهِهِ ٱلَّذِي حُذَتْ لَمْ يَلْبَتُ ` أَرْ يُبْلِعَهُ وَيَنْهَى عَلَى حَمْرة وَنَدامةِ وَلَكِنَ ٱلرَّأْيَ أَنْ أَمْسِكَ هٰدا ٱلْهِ إَ عَانِي أَرْحُوأَنْ يَعْمَنِي أَلْهُ لِهِ وَيُعْنِي َ حُوْ تِي عَلَى يَدِي وَ إِنَّهَا هُوَ

اي ساجويُ ٢ بسيره مرجمه ١ الثورة ٥ عيا ٦ صحة اي نديرهُ ١٠ يعه

مل بي وَم ل أبهما و إلى وْنَى أَدُّ عَالَى عَلَى صَنَّهُ ٱلرَّ حَم وَإِنْ مَعْدَتْ مَكِمْ الْحُولِي فَأَنْمَدُ وَحُصرَهَا وَهُ طَرَهُمُ مَا أَنْ مُ كَدُّ لِكَ يَعِمُ عَلَى وَ رِئُ هُدُ أَلْكُتُ إِنَّ يُدِيمُ ٱلنَّهُ يُدِيمُ ٱلنَّهُرَ فِيهِ ا مَنْ عَبُّرِ صَعْرِ وَيَلْتُمُوسَ حَو هِرَ مَعَدِيهِ وَلاَ يَقُن أَنَّ تَدُهِ عُلِيُّما هِيَ الأحار إحية بهدين ومعاور سبع ما رقيقه ف اللك أوس مقطودة بكور منه مل سداديكل في لله المان يُصيدُ مه ألسك قرر ورو وري دات يَمْ في عَسَى الماء مدَّفَة دَاللَّا حَسَا مَدَ مَهِم حَدُهُمْ لَهُ قَدِيمَةٌ وَكَانَ قَدْ أَنِي مُكُمَّةُ فِي حَرْ وَرَشْهَاتْ عَلَى سَهِكَةً كَانَتْ قَدِتَ وَعِهِ 2- (عا رَقَدُو كَسَهُ في أَلْهَ لَهُ حَدُ ٱلصَدُقِ فَلَهَا حَرْحَهَا وحده، درعة لاشر وسها معاطن قدم عَلَى وَالدم في يده العلمَع مَا أَسَّفَ عَلَى مَا فَأَنَّهُ فَأَمَّا كَانَ ٱلَّذِيمُ ٱلَّمَا فِي تَعَيُّ عَنْ ديك مكارة أي سَكَنهُ فأصبَ حُونًا صعير ورّ ي نَصّا صد فه سَنَّةُ قَلَرُ يَنْعَتْ الَّيْهَا وَسَا تَحْلُهُ بِهِا قَارَ كَيْهَا وَأَحْدَارُ \* هِ عُصُ ٱلسيُّدِينَ وَ حَمِداءً عَدُوسِما دُرَّةً أَساوي أَمُوالاً كُدُ لِكَ ٱلْحُهِالُ عَلَى إعْمَالُ أَمْرُ ٱلْتَعْكُمُ فِي هَٰذِ ٱلْكِيَّابِ

وَٱلْإِعْتِرِ رَبِهِ وَتَرُاكِ ٱلْوُقُوبِ عَلَى أَسْرِرِمَعَا بِهِ وَٱلْأَحْدِيثِ هِ مِ دُولَ ٱلْأَحْدُ بِيامِلِهِ وَمَنْ صَرَّفَ هِينَّهُ إِنَّ ٱلْمُطَّرِ فِي أُوب لَهُرُ لِينَهُ فَهُو كُرْحُلُ صَالَ أَرْضًا طَنَبَهُ حَرَّةً وَحَدُّ تُحْجًا فَرَرَعَها وَسَهَ، هَا حَتَّى إِد قُرْبَ حَبْرُهَا سَهُ عَلَى عَبَّهَا حَبَّهِ مَا مها مِنَ ٱلرهْرِ وَاحِلْعِ ٱلسَّمَاكَ وَأَهَّلُكَ مَنَاعُلِهِ مَ كَانَ أَحْسَرَ عائدة وَحُولُ عَنِدة أَهُ وَيُعْيِمُ طَرِ فِي هَذَا لَكُمَّاتِ أَنْ عِلْمَ لهُ عَسمُ إِي أَرْبَعِهِ مُو صِ احْدُهَامِ وَعَدَ قِيهِ إِي وَ مَعَدِي عِنِي أُسْهُ ٱلْهَرِيمُ مَثْرُ ٱلمَاطِئَةِ مِنْ مُسَارَعَةِ أَمْنِ ٱلْهُرُّ لِ مِنَ ٱللَّهُ رَ الى قر "ته فتستمال به فسمه لل هد هم العرس بالواد من حَيْلِ كُنَّهِ وَ فَ وَلَالِي إَصْهَارُ حَالَاتٍ أَحْتُو وَمَا مِسْهُ فِ ألْاصْبِعِ وَأَنَا أُولِ بِتَكُونَ أَسْا بِلُوبِ ٱلْمُلُوكِ بِيكُونَ حِرَّصَهُمْ عَلَيْهِ أَشَد سِلْمُهِ فِي اللَّكُ أَصْوَر وَسُوتُ أَنْ تَكُون عَيْ رَهُ صفة صحيرة الملوك في مدقة فيكار بدلك تساحه ولاسطل يُعْنُقَ عَلَى مُرُورِ ٱلْآيَامِ وَلَيْمَنْهُ لِللَّهِ الْمُصَوِّرُ وَأَسَاسِخُ ۖ رَ والعرص الزاغ وهوالا فقى تعصوس بالعلسوف حاصة قُلَ عَبْدُ اللهِ مِنْ ٱلْمُثْمَاعِ بَدَّ أَرُّيهُ أَهْلُ عَارِسَ قَدْقَسَّرُ وَا

هٰذَا ٱلْكِنَابَ مِنَ ٱلْهِنْدِيَّةِ إِلَى ٱلْعَارِسِيَّةِ وَأَنْحَنُوا يَهِ مِلَّا وَهُوَ مَا الْكِنَابَ مِنَ ٱلطَّيِبِ وَلَا يَدُكُرُ وَ مِيهِ مَا دَ كَرَّمَا سِفِي هٰذا السبِ مِن أُرادَ قِرَاءً لَهُ وَأَفْتِهِ السَّعُلُومِةِ وَقُوا يُدِهِ وَصَعَمَا لَهُ هٰذا ٱلسبِ مَن أُرادَ قِرَاءً لَهُ وَفْتِهِ السَّعُلُومِةِ وَقُوا يُدِهِ وَصَعَمَا لَهُ هٰذا ٱلسبَ مَن أُمَلُ ذَٰلِكَ مُرْشَدُ إِنْ سَاّءً لَهُ مُ تَعَالَى

----

٨٠٠٠٠

الله رُحُبَهَرٌ أَن ٱلْمُعَكَانِ

فَلْ زَرَوَيْهِ مِنْ أَرْهَرَ رَأْسُ أَطِيًّا ۚ عَارِسَ وَهُو ٱلَّذِي تَوَلَّى آئيساحَ هٰذَا ٱلْكِيَّابِ وَتَرْحَمَهُ مِنْ كُنُبِ ٱلْهِيْدِ وَقَدْ مَصَى دِكُرُ ديكَ مِنْ فَمَلُ

إِنَّ أَبِي كَانَ مِنَ الْهُ اللهُ اللهُ وَكَانَتُ أَمِنَ مِنْ عُطَهَا \* لَمُونِ مُرَّمَارِهِ أَوْكَانَ مَنْ إِلَى فَي مَعْهِ كَامِيةِ وَكُنْ أَكْرَمَ لَهُ وَنِ مَرْمَارِهِ أَوْكَانَ مَنْ إِلَى فَي مَعْهِ كَامِيةِ وَكُنْ أَكْرَمَ وَمَدِ أَمَوَ عَلَيْهِ وَكَانَ مَنْ أَمْدُ أَخْدِهِ اللّه وَلَا إِنْ أَمْدُ أَخْدُهُ اللّه وَلَا إِنَّ اللّه وَلَا إِنْ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا مَا أَوْلُ مَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُو

ا بالمدناين ٢ طالعه معرونه عدم ، نتع ؟ معلمه وجوب فيها

أَمَدَا أَنْ بِهِ وَحَرَصْتُ عَلَيْهِ عِلْمَ ٱلطِّبِّ لَأَيْ كُنْتُ عَرَفْتُ فَضُلَّهُ ةً فَهُتُ فِي تَعَلِيهِ سَبْعَ سِينَ وَكُلُّما أَرْدُدْتُ مِنْهُ عِلْمًا أَرْدُدْتُ عَلَيْهِ حِرْصًا وَنَهُ أَنْبَاعًا حَنَّى أَحَطَتُ مِينُهُ بِعِلْمٍ وَاوِرِ وَقَدَرْتُ عَلَى عَوامِضِهِ • قَلَما هَمَتْ نَعْسَى عُداولة الْمَرْضَى وَعَرَمَتْ عَلَى دُلكَ بَيْنَ ٱلْأَمُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلَّتِي يَطْلُلُهَا ٱلنَّاسُ وَفِيهَا يَ ْعَبُونَ وَلَمَا يَسْعَوْنَ وَهُلَتْ أَيُّ هٰذِهِ ٱلْحِلالِ أَتَهَى فِي عِلْمِي وأيها أحرَى إلي مَأْ ذُركَ مِنْ حَاحَنِي ٱلْمَالُ أَمْ ٱلدِّكُوْ أَم للدَّاتُ مِ ٱلْآحِرةُ وَكُنتُ وَحَدْثُ فِيكُنْبِ ٱلطِّيبُ أَرَأُمْمُ لَل الأطيَّاء مَنْ واطَّبَ عَلَى طَهِ لا يَنْعِي إِلَّا أَحْرَ ٱلْآخرة قَرَّايْتُ أُرِنِ أَطْلُبَ ٱلْاَسْتِعالَ مَالطَتَ أَيْعَآءَ ٱلْآحِرةِ وَرَحآءَ أَحْر يُسْلَبُ الأَيْمَغِي مُكَافَأَةَ ٱلدُّمِا وَلا تَعْمِلُهَا لِللَّا كُونَ كَأَمَّا حِرِ الذي اعَ بافوتَهُ تُمه كَانَ يُصبِ نَمْنها عَي ٱلدُّهُر يَحْرَرَة لا نُساوي شَبًّا مَعَ أَنِي فَدْ وَحَدْثُ فِي كُتُب الْأَوَّلِينَ أَنَّ الَّذِي يَنْعِي طِيهِ أَحْرُ ٱلْآحِرة لاَّ يُنْصُهُ ذَلِكَ حَطَّهُ مِنْ - ٱلدُّنْيا وَأَنَّ مَنَلَهُ مَثَلُ ٱلرَّاعِ ٱلَّذِي بَنْدُرُ حَنَّهُ فِي ٱلاَّرْصِ وَيَعْمُرُهَا أَ نِعا عَ ٱلرَّرْعِ لِالمَّيْعَا ۖ ٱلْعُنْبُ ثُمَّ فِي لاتَّحَالَةُ ثَابِتُ قبيها لُوانُ الْ ا اي ندب يا اي اللها ٥ لايد ٦ الواع

العشب مَع رصر أمر رُع فَ تُسْتُ عَنَى مُدُوةَ الْمَرْضَى بَيْعا ﴿ هُ أَلْحُوهُ قَلَمْ ذَعُ مر صَدَ رُحُولُهُ ٱلْمُرَّ وَحَرِ لا أَرْجُولُهُ ديك إذ في أصبغ رُ عد منه عصُ الْمرَص الله عَثْ في مد وله حهدي ومن قد رُتْ على أد مم عليه فيمتُ عليهِ بنعسى ومن ال قدر على اليهم عده وصفت له ما يصفح و عصيلة من لدى ، يَنْ لَجُ لَهُ وَمَرَ فَيْ مِنْ يَنْ مِنْ فَعَلْتُ رَ سَطَأُورُ مِنْ عَمِ فَي سعة در حرا ولاء . أب ل فروري في أنعير وم من فرون في خاري أنه ل وَعيرها ٠٠ لا مود إصلاح ورحس سه ، قولا ولاعملا وما كالت ىلى ئىرقى بى دىك ئوسر غول ئى ئى ئىس مىل مىلىمى بىلىم كُتْ فِي لَهَا إِلَّا خَصُومَ وَقُولُ مِنَا مُصَرِّمًا تَعُرُفِيلَ سعتِ مِنْ صَرَّ لِهِ لاَتَّتِهِ مِنْ مِنْ مِيمِ مَا لا بِمَا لَهُ أَحَدُ الْا قُل أَمِعاعه لِهِ وَكُنْرَ عَمَا فَيْ فِيهِ وَشَدَتِ الْمَوْدِ لَهُ عَلَيْهِ وَمَظْمِت ٱلْمِنْقُةُ لَدَّيْهِ بَعْدُ فِرِاقِهِ عِنْ مُنْ أَمَا تَدْكُرُ مِنْ مَا تَعْدُ هُذِهِ ٱلدُّارِ فباستك ما تَشْرَهِ مِنَ إِلَيهِ مِنْهَا الْأَسْتَعْبِينَ مِنْ مُشَارَكَةٍ عَدْرِ و حبّ هذه ألعاطه ألعالية أم مر كان في مده منها سَيْ الله عَلَّمَ لَا وَجَدَّ بِسَقِي عَلَيْهِ وَلا أَشْهِا إِلا ٱلْمُفْرُورُونَ الحمدون ، يا يُس تُعري في أم مد أُصَر ي عَرْ هَا ٱلسَّمَهُ يَأْفَنِي بَهُ بِلِثِ وُسَعَنْكِ عَلَى تُنْدِي خُدُّ وَ إِنْ لَا وَآلِنْسُونِكَ إِذْكُرِي أَعِدَا الْحَسَدُ مَرْحَبِذَ لَا سِ وَلَهُ مَمِينُوْ وَالْأَلَّا وسده قدرة شفاديه شد عدد ما و كدن أر عاد 3 my Thomas and . This win the 5 مَوْ صِيهِ مِنْ أُو حِدْ يُبْلِلُ " العَصِيدَ ، أَحِدُ لَكُ أوسال ساقت بال المناس المعتري العيما حياً لك و حلايك وراء من على دلك كل أخرص فاو صيمة عي ما دي وي معيد وال مر ديم أنبية و قرالاً دي وَعَاقِمَهُ دِلْكُ أَمْرُو ۚ وَمَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلَّا ٱلْمُعْرِفُ تَتِي يُسْعُمُّولُ في جدِّ بها سِحُونهِ ٱلْمَرَقُ وَيَدْعِدُوهُ وَا قُلْمَتْ صَارَتْ وَقُودٌ فَى ٱلنَّارِ ﴿ يَا مُّسْ لَا يَعْمِينُكِ أَمُّنْكَ وَ قَارِ بُكِ عَلَى حَمْعِ مَا مَهُلِّكُمْزَ مِيهِ إِرَادةَ صَلَّمُهُمْ فَإِدا أَنْتُ كُمْ أَخُهُ ۚ ٱلْأَرْحَةُ ۗ ٱلْآَبِي تُعْرَقُ والشاكار جهموا وأتحه عب

وَيَدْهَبُ أَحَرُونَ مِر مِحِهِ اللهِ ما يَعْسِ لا تَرْكَنِي إِلَى هذِهِ ٱلدَّارِ ٱلْفاسِةِ ولا مغترب يهاطمعًا فِي الْمُهُ وَلُهُمْ بِهِ النَّي يَنْظُرُ إِلَيْهَا أُهُمُهَا فَكُلُّ فِي مِمْنُ لا يُصِرُ صِغْرَ مَا يَسْعَظِمُ وَحَارَتُهُ حَتَى يَعَارِقَهُ كَثَعَرُ ٱلرَّأْسِ ٱلَّذِهِ بَخَدْمُهُ صَاحَهُ وَيُكُرِّمُهُ مَادِمَ عَلَى رَأْسِهِ الإ فَارَقَ رَأْسَهُ اسْتَقَدْرَهُ وَرَفْصَهُ ﴿ يَا نَفُسَ لَا مَهَلِي مِنْ عِيادَةً أسر فني وَمُدُ واتهم و سُارِي كَيْفَ بُعَيْدَ ٱلرَّحَلُ أَنْ بَهُرُ حَمَّو مصبم واحد كرمة واحدة وتستبده منها رحآء ألأخر فكيف الصبيب الدي معل كسر مِن دلك مع كسر من إن هدالعليق رِّيَعُظُمُ رَحاً وَهُو بُونُو مِنْ مِعْمُ عَلَى النَّوبِ "بالله للمعد عَلَيْكِ مُرْأَلُا حِيرَة مَنْمِينِي كَي ٱلْماحِيدِ فِي أَسْتِعْمِالُ ٱلْقَلِيلِ رَبَّيْعِ ٱلْكَتِيمِ البسيركاً نتَاحر أبديكانَ له مِلْ أَبيت مِنَ ٱلصَّدَلُ فَعَلَ إِنْ ىعْتُهُ وَرْنَّا طِهِلَ عَلَى نَاعَهُ حُرِنَّا ۚ أَنْكُس ۚ أَلَّمَن ﴿ وَقَدْ وَجَدَّتُ آرِيَّ ٱلنَّاسِ مُحْلِّمَهُ وَهُو تَعْمُ مُسَايِةً وَكُلُّ عَلَى كُلُ عَادٍ ' وَلَهُ عدو ومغتاب وميه

عَلَمًا رَأْتُ دُيكَ مُ أُحِدُ إِلَى مُنالَعَةِ حَدِينِهُمْ سَيلًا

ا مكم آ وحدةً دراً ١ رسر ١ دي صر ٥ شداً ١ صب علله ٧ صب طيب ارائحة ٨ ملاو رن ١ عص اصم له ١١ ملاح في عرصه وهو عالب ١١ سبّلة

وَعَرَفْتُ أَبِّي إِنْ صَدَّقْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ لَا عِلْمَ لَى مِجَالِهِ كُنْتُ فِي ذَٰيكَ كَاللَّهُ صَدِّقِ ٱلْمُحَدُوعِ ٱلَّذِي رَعَمُوا مِيهِ أَنَّ سارِقًا عَلاطَهُرَّ لَيْتِ رَحُلُ مِنَ ٱلْأَعْمِاءُ وَكَانَ مَعَهُ جَهَاعَةٌ مِنْ أَصْعَامِهِ فَأَسْتَبِهُ طَ ٱلرَّجِلُ مِنْ وَطَنْهِمْ فَأَيْنَظَ أَمْرُ لَهُ فَأَعْلَمُهَا بِدُيكَ وَقَالَ لَهَا وَيْدًا ۚ إِنِّي لِّأَحْبُ ۗ ٱللَّهِ وَصَ عَلَوا عَلَى ٱلْبَيْتِ فَٱ يُقطيبي بصَّوْتِ يَسْهُ أَلْأُدُوصُ وَقُولِي أَلاتُحُرُنِي أَيَّهِ ٱلرَّحُلُ عَن أُمْوِ لِكُهٰذِه ٱلْكَثِيرةِ وَكُورِ لَهُ ٱلْعَطِيمةِ مِنْ أَيْنَ حَمِعْتِهِ • قَادِا أَمْتُعِمْ عَلَيْكَ فَالْحَيْ عَلَىٰ فِي ٱلسَّقِ لِ وَسُخَلُونِ حَتَّى أَذُولَ لَكَ فَعَمَلَتِ ٱلْبَرْأَةُ دُلِكَ وَسَالَتُهُ كَاا مَرَهَا كَالْصَنْتِ ٱللَّصُوصُ إِلَى سَمَاعِ قَوْلهِما فَمَالَ لَمَا ٱلرَّحُلُ أَيْنُهَا لَمَرَّأَةُ فَدْسَافَكِٱلْغَدَرُ إِلَى ررَّق واسع وَمال كَثيرِ فَكُلِي وَأَشْرَ لِي وَلا نَسْأَ لِي عَلْ أَمْرِ إِنْ أَحْبَرُ تُكُ بِهِ أَرْ آمَنْ أَنْ يَسْمَعَهُ أَحَدُ فَيَكُونَ فِي دُلْكَ مَا أَكُرُهُ وَنَكُرُهِينَ . فقالَت ٱلْمَرْأَةُ أَحْدُقِيأً مِا ٱلرَّحُلِ فَلَعَمْرِ عِي مَا يَقُرُ مِا أَحَدُ يَسْمَعُ كُلاَمَا فَقُلَ لَمَا فَا بِي تُخْذِلُكُ أَيْ إِنَّا حَمَعِ هَذِهِ ٱلْأَمُّوالَ الَّا مِنَ ٱلمُرْفَةِ قَالَتْ وَكُنْفَكَانَ دَالِكَ وَمَا كُنْتَ نَصْعُواً مُتَاعَدُ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْمَرَرَةِ أَلْصَلَّاحٍ - قَالَ دَلِكَ لِعِلْمُ أَصَّمَتُهُ فِي ٱلسَّرِ قَةِ

قَالَتْ مَا ذُكُرُ لِي ذَلِكَ قَالِ مَنْ الْأَمْسُ فِي و المعالي حتى أعرد رَعْص ألَّهُ مَا مِنْ اللَّهِ مي يَدْ عَلَى مِهَا الْمُسْوِّ فَأَرْقَ عِدْ الرِقْدِ وَهِيَ مَا أَرْسُولُمُ الْمُ مَرِدُ وَعَيْقُ اللهِ إِ فَالْجُلِ إِذْ عِنْ أَذَا الْإِنْ فِي الْلَّبِيِّ مع الأعلى فعيد الدين الماعة والأساع الأساع الأساعة صة في قبيد مد جار مدر و ش عَلَم مَنْ بَعَقُ د لِكَ الا نَ الْكُولَ لَهُ عُرَادٌ فَيُسْرِدُ لَهُ فَي حِيلَ فَيْمَ وَيَعْلَقُ فِي وَ ال عليها و كنهود ب و الماريه لاد عليه سَمَع أَسْصُوصُ دلكَ قَالَمَ أَمَا وَ مَرْمَ أُسَيِّلَةً مَدُمِنَ أَلْمَالِ عُمَّا عَيْمُ أَعَالُو مُكُنَّ مَ لَهُ وَالْمُورِ وَرُوحِنا قَدْ عَبِيهِ أَوْكَاتَ مِلْكَ أَمِنْهُ مَنْهِرَةً وَلَمْسِتِ كُوْقَ الْعَدِّ مِنْهِمَا الصوا فام فايدهم لحمد حل السد وقل شور شوار أسعمران مُمْ عَمَىٰ أَحْسُو بِيَدْرِنَ إِلَى رُصِ ٱلْمَثْرِلِ فَوَقَعَ عَلَى أَمْ رَأْسِهِ 1,5 ve d 8 2 5 اربه ه سی

مكما فوتب إليه أرحل عداوته و المُصَدِّقُ ٱلْعَدْ وَعُ ٱلْمُعْمَّ مَا لَا يُكُ لَدُ وَهِ فِيمَرَةُ رُقَّ مَكَ وَعَاقِمَةُ مَنْ نُصَدَقُ كُلُّ مَا يَسْمَعُ مَعَلَمَا تُعَرِّرُكُ مِنْ تَصَديق · لا بَكُولُ وَلَا مَنْ يَ صَدَّوْنَهُ أَنْ يُوفِعِي فِي مِلْكُدُ عَدْثُ لَى أَنْتُ عَنِ ٱلْأَدْرِينِ وَٱلْمِدِينِ أَعَدُّلِ مِنْهَا فَلَمْ أَحِدُ مِنْدَ أَحَدِ مِينَ كُلُوا خِيلًا وَمِ سَالًا سَدُومِ وَيْرَ رُومِ كَلَيْهِ فِي مُ سُبًّا يَحُلُّي وَ فَي مَثْلَى اللَّهِ مَا قُلْ مَوْمٌ وَالْ مَعْهُ أَنْسُتُ لَهُ مَ اله الله آخد ملفقر في أو تدري أن وأخادي الدي sign of a paper of a lamin a second مُعْتُ انْ كَانَ مَنْ بَيْعَلُ هَدَ مَعْدُورِ وَالِ ٱلَّذِي يَحَدُ لَّادْسَاحِرُ بِيخُو بِعَلَى مِنْ لَهُ مُكُونَ - أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُلْكُونِ الْمُخْلِمِلُهُ معنل وَد كَرْتُ و دلك فَرْ رَحر كرو م ] أَنْكُمْ معُ نِيَ فِي دِيكَ عَدَلَكُ دِيكَ كُمْ أَكُورُ خَدْرِي عَلَمْ دَهَنْ أَنْهُمْ ٱلْعُدُرَ مَنْ فِي لُرُومِ دِينَ أَمَّ ۗ وَٱلْأَحُدَادِ وَلَهُ أحد ْ لَهَا عَلَى ٱلْدُرِبِ عَلَى دِينَ ٱلاَّ مَا ۚ طَافَةَ بَلَّ وَحَدْ تُمَّا مُرِيدُ ٱلْ نَّتَعَرْغَ الْكَعْثِ عَنِ ٱلَّذَا بِان وَأَنَّهَ سَئِلَةِ عَنَّهَا وَمَنْصَرَ فِيهَا هَحَسَ فِي

فَنِّي وَحَطَّرَ عَلَى بالى قُرْبُ ٱلأُجِّل وَسُرْعَهُ ٱنْقِطاعِ ٱلنَّسِا وَعْبِاطُ الْعَنهَا وَتَحَرُّمُ ٱلدُّهْرِحَيَانَهُمْ . مَكَّرْتُ فِي ذٰلِكَ وَفُلْتُ مَّاأً مَا عَلَمَلَى فَدُ فَرُبَ أَحَلِي وَحَالَتْ نُفَلِّي ۚ وَفَدْ كُنْتُ أَعْمَلُ أَمُورًا يَخْمُودةَ أَرْحُو أَنْ تَكُونَ أَصْخَ ٱلاَّ عَالِ وَلَعَلَّ مَرَّدْدِي شْغَلَيْ عَنْ حَيْرِكُنْتُ عَمَلُهُ فَيَكُونَ أَحَلِي دُونَ مَا تَطْحَمُ إِلَيْهِ نَفْسِي وَبَطْنُبُهُ مَلِي وَبُصِينِي ما أَصابَ الرَّحْلُ ٱلَّذِي رَشَّمُو أَنَّهُ نَوِطَ مَعَ خادِمِ فِي بَنْتَ لِأَحَدِ ٱلْأَعْمَا ۚ عَلَى ۚ زُيَّا لَى ٱلْبَيْتَ فِي كُلُّ بِيهِ يَعِيبُ أَهِمُهُ فَيَجْمَعُ لَهُ حَدَدِهُ مِهَا فِي ٱلبَّتِ قَيْدُهَتَ بِهِ وَيَبِيعُهُ وَيُسَاحِرانُهُمُ ۗ وَاتَّمَقَ دَاكَ لَبِلَّهِ أَنْ عَالَتَ هُلُ ٱلْبَيْتِ وَبَقَىٰ ٱلْحَدِيمُ وَحُدَهُ فَا نَعَدَ فَأَحْدَرُ صَاحِبَهُ فَأَ قُبُلَ حَتَّى دَحَلَّ المَيتَ وَاحَدَا فِي لَحْمَعِ مِنْ فِيهِ وَلَيَّا هُ يَحْمَعُ نِ ادْفُرِعَ ٱلْمَابُ وَكَانَ لِنُسِّتِ الْ آحَرُ مُ يَكُنَّ بَعْلَمُهُ ٱلرَّحُلُّ وَكَانَ دلك ٱلْمَابُ عِنْدَ جُبُ الْهَامَ وَقَعَالِ مَنْ عُدِهُ لِلرَّحُلُ عَلَى عَجَلِمِيَّهُ وَحِيمةِ بِادِرِ حَرْحُ مِنَ ٱلْبِ ٱلْدِي عِنْدَحُبُ ٱلْهِ آ وَأُسْارَ لَهُ لِي مَوْصِعِهِ فَ تَطَلَقَ ٱلرِّحُلُ إِلَى ذَلِكَ ٱلْمِكَانِ فَوَجَدَ ٱلْسِبَ وَلْكُنْ لَا يَعِدْ حُتَّ ٱلْهَا ۚ وَرَحَعَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ أَمَّ ٱلْمَابُ وَوَجَد "لَهُ ا الله المعالم المعالم

وَأَمَّا ٱلْخَتْ فَمْ أَحِدُ فَسَلَهُ لَهِ ٱلْمِينِيُّ وَم نَصْعُ الْحَدِّاهِ دلْتُكَ بِهِ يَعُرِ مَا آلُ مِنْ أَدْفَدُ عَرَقْتُهُ فَا دُهَبُ عَامِلاً فَقَالِ لَهُ لَمْ يُكُنْ ذلك مدِّقًا فَرَدُّكُوْتُ وَيُحَلُّكُ أَبُّ ٱلْأَحْمَنُ أَنْحُ بِمَصْلِكَ وَدَعَ مَلْكَ أَخُمُقَ كَاللَّهُ دُدَّةَ فَعَلَ لَهُ كُنِّفُ مُصِيرَ وَقَدْ صَصَتَ عَلَى وَقَدَ كُرْبُ الْخُتْ وَبَسْنَ هُ لَـ قَلَّ \* مَلْ عَلَى مثل هُدِ مُن حَلَى دَخل رَبْ ٱلْمَتِ فَأَحدَ يَسْسِهِ وَ وْحَعَهُ صَرَّاوَ وَعَهُ إِي لَسَطَانِ ﴿ فَمَهَا حِيْثُ مِنَ ٱلْتُرَدُّدِرَا بَتُ تَعَرَضَ لَهُ وَلا يَدُ أَغُوفُ مِنْهُ أَلَيْكُرُونَ يَّ فَيُحَرِّفُ عَلَى كُلُ سَشْهَدُ بِدَالْعُمُولُ وَسَعِقُ عَلَيْهِ أَعْلُ ٱلْأَدْيَانِ وَيُرَى أَنَّهُ صَوِلَتْ وَحَقُّ فَكُمَّعَتُ يَدِيعَ عَلِ الفَرْبِ وَأَنْسُلُ وَأَسِرِ فَيْ وَرُحَرُدُ مُفِي عَنِ ٱلْكُثِرِ ۚ وَٱلْمُصِبِ وَتِرَّهُتُ قُلْمِي عَنِ تَحِيَّهِ وَٱلْمُعْصِ وَتَحِيالِهِ وَصَمَتُ سِايِي عَنِ ٱلْكَدِبِ وَٱلْمُهُنَالِ وَالْعِبِيةِ وَٱلْمُجَمِّةِ وَكُلُّ أَمْر مُكُرُوهِ وَأَضْفَرُتُ فِي نَسِي أَنْ لاَ مُعِي عَلِي أَحَدِ وَلا أَكَدِّ بَ إِلَّهُ مَثْ وَلا ٱللَّهُ اللَّهِ وَلا ٱلْمُوابِ وَلا ٱلْعِنابِ فَي نَالا إِلَّهِ ٱللَّهُ ٱلْمُرَّدُ ٱلصَّدُّ

ا الاجهابي عابي ؟ ويلك ؟ اي حاطب كما الناص ؟ جمع بياية عندندرة وعليه ما الكور الله النول علي المراد الله الكور الله النول علي المراد الله عليه أنه الاحرس الدياد الما يعني الميامة الما من من المامعناة الدام

يَكَافِئُ عَلَى ٱلْحَيْرِ وَكُو وَعَلَى ٱلْدُرِ بِٱلْمُرْ فَأَنْ لَا يُدُّمِنَ ٱلْمُسْتَلَةِ وَأَنْحِمَابِ وَرَابُلْتُ ' ٱلْأُشْرَارَ وَحَاوَلْتُ ٱلْمُحْلُوسَ مَعَ ٱلْأَحْبَارِ مخهدي ورأيت كلامن الصلاح والعلم تسركبالهصاحب ولا قرين ووَحَدُ تُ مُكْمَةُ إِدارَ فَنَ أَلَهُ وَعَارَ بَسِيرًا وَوَحَدُنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تُعَبِّرُوَ يُنهِ لِاللَّهِ مِعْلِ الصَّدِيقِ لِا صَدِينِ وَوَحَدُنْهُ لَا يَعْصُ عَلَى ٱلْأَمَاقِ مَ ثُهُ مَلْ يَرْدِلاْ وَلاَجَلَةُ عَلَى كَمَرَةِ ٱلْإِسْتَعَالَ مَلْ يَحَدُّ وَيَرْهُو وَيَكُنُرُووَوَحَدْنُهُ لاحْرِفَ عَلَيهِ مِنَ السُّلَّهِ نَ نَعْصِبُهُ وَلا مِنَ ٱلْكُوبَ أَنْ تُفْسِدُهُ وَلا مِنَ أَمَا ۗ أَنْ يُعْرِقَهُ وَلا مِنَ ٱلْمَارِ أَرْ يَكُرُ فَقُولَامِنَ ٱلْمُعَمُوصِ أَنْ تَسُرُ فَقُولِامِنَ ٱلدِّبَاعِ وَحَوارِح الطُّبْرِ أَنْ نُمَّرُ قَهُ وَوَحَدْتِ ٱلرَّجُلِّ ٱلسَّافِي ٱللَّافِي ٱلْمُؤْتِرَ الْسِيرَ بَهُ أَنْهُ فِي يَهُمُهِ وَيَعْدَمُهُ فِي عَدِهِ عَلَى ٱلْكَثِيرِ ٱلَّهِ فِي تَعْيِمُهُ يُصِينُهُ فِيهِ المَصَّتُ فِيهِ أَيْمُهُما صَالِ ٱلْدِرِ الَّذِي رَعَيُها الله كان له حَوْهُرُ تَعِيسُ فَاسْهُ حَرَّ لَيْهِ رَحَالا فِي ٱلْبَوْمِ عَلَى مِئَةِ دِرْقُمْ بَدُنَّمُهَا إِلَيْهِ وَأَعْلَلْقَ بِهِ إِلَى مَثْرِهِ لِيَعْمَلُ وَإِدَا فِي الحيةِ ألْسَبَ صَعِيرٌ مُوصِوعٌ قدر النَّاحرُ يَصَابِعِ هَلَّ تُحْسِنُ الصَّرْبَ بِٱلصُّو قِالَ لَهُ وَكَالَ لِصَرْبِهِ مَاهِمِ فَقَالَ ٱلرَّحَلِ دُونَكَ فارقد المصاحد وشيرا بالصافيرا وظماله عسدمه الاواد عسوجة عاصد

ٱلصَّعَ وَأَسْمِعُ اصَرْ مَكَ بِهِ وَأَحَدَ ٱلرَّحُلُ ٱلصَّعْ وَإَنْ يَرَلْ يُسْمِعُ الناحرَ الصَّرْبَ الصَّعِيمَ وَالصَّوْتَ الرَّحِيمَ وَالنَّاحِرُ يُشِيرُ بَدِهِ وَرَاْسِهِ طَرَمًا حَتَّى أَمْسَى قَدْمًا حَانَ أَلْعُرُ وَبُ قَالَ ٱلرَّحُلُ لِلْمَاحِر مُرْ لِي بِأَلَاحْرة فَعَلَ لَهُ النَّاحِرُ وَهَلْ عَبِلْتَ سَيْنًا النَّحِقْ بِهِ ٱلْأَحْرَةَ فَقَدَلِللهُ عَمِلْتُ مَا أَمَرُنِي بِهِ وَ مَا حِيرُتُ وَمَا سُتَعَبِّدَتِي عَمِلْتُ وَلَهُ يَرَلُ بِهِ حَتَّى اسْتَوْقَى مِهُ مِئَةً لَذَ رَاهُمْ وَلَهِيَ حَبَّهُمْ فَالْمَ مَنْفُولِي \* فَلَّمْ ارْدَدٌ فِي أَسَنِّهِ وَلِسَهُوالِهَا مَطْرِ إِلاَّ رُدَّدُّتُ مِيهَا رُهادةً وَمِنْهِ عَرَمًا وَوَحَدُثُ مُسْلَكَ هُوْ يَدِي بُهَهِذُ كُلُّهُ عَادِ كَمَا يُهَمِّذُ وَالْدُ بَلَّيهِ وَوَحَدَّلُهُ هُو سَابَ أَجْعُنُوحَ فِي أَسْعِمِ أَلْهُمْ وَوَحَدْثُ الماسك قَدُ تَدَّبُرَ فَعُلَمَا لَا سَكِيهِ وَالْوَقَارِ فَسَكُرُ وَ وَاضْعَ وَقَبْعِ وَسَتَعَنَّى وَرَضِيَ فَلَمْ بَهُمَّ وَخَلَعَ لَدُنْيَا فَعَامِنَ أَشَرُ وَرِ وَرَفَصَ الشهوب فصارطهرا وطرح أعسد فوحست له المحنة وأعرد مَصْهِ وَلَكُونَ الْأَحْرِلَ وَسَعَتْ نَفُهُ بِكُلِّ نَتَى \* وَأَسْتَعْبَلُ أَعْقُلْ قَا يُصِرَ ٱلْعَاقِيةِ فَأَمِنَ لِلدِ مِهُ وَالْعَبْرُ لِ أَسَاسٌ فَسَلِّمَ مِنْهُمْ وَمُ يَجَعَيْهُ قَلْ أَرْدُدُ فِي أَمْرُ ٱلْسَلْكَ تَطِرُ اللَّا رُدُدُتُ فِيهِ رَغْهُ حَتَّى نْ أَكُونَ مِنْ أَعْلِهِ ثُمُّ تَعْوَفُ اطلب مني عملة ٢ سر إه يدعى ١ ١٠٠٠ ع من في عواديه ٥ لص سدا غو عدم

ٱلْمَاسِكَ وَلا قُوْى عَلَى عَسْرِه وَمسْدِهِ مَا عَدَّنْهُ وَعْم بِنُ بِهِ مُلْدُ كُتُتُوبِيدُ وَلَا آمَنْ إِنْ يَكُفُ ٱللَّهُ فَيْ خَدُثُ فِي ٱللَّهُ أَنْ صعف عَنْ دلك مَ كُن قَدْرُ قَصْتُ عَالا كُنْتُ أَرْحُه عَالَدَتِهِ وَقَدُّكُتُ عُمَّلُم فَانْمَعْ مِهِ فَالدُّمُ الدُّمُ الدُّكُونُ مَيْلِي فِي دِكَ مَثَل الْڪَلْبُ اُنَّذِي مَنَّ سَهُرُ وَ فِي فِيهِ صَبْعٌ فَرُ يَ طَيْهِ فِي مِهَا \* ور عا ما تعدُّ م كال معه وَمُ حد في الْهِ \* شَيئًا # \_ مَه له سَدِيده وَحَمْتُ مِنَ الْعَمْرِ وَقُلْهِ ٱلصَّبْرِ رُدْتُ ٱلسُّوبَ عَلَى حَانِي أَنَّى كُنتُ عَلَمُ اللَّهُ مَا أَيْ رَا فيهركما أحاف أزلا سنرعيهم الشعب والصيق الحسوية في الله وما يصب صحب الديامي الله وكان عدى مُّهُ لَيْسَ نَمَى لِلْمُ مِنْ مُنْهَوْتُ ٱلدُّنَّةِ وَمُأْتِهِ الْأَوْهُوَ تُخَوَّلُ لَى ٱلاَدِي وَمُوَيْدُ لِخُونِ ۚ فَأَ مُ سَاكًا مِاءً لَعَلِمِ الدِي لا يَزْدادُ سُرِيهُ شرًّا إلاَّ أَرْدَادَ عَطَمًا وَكَالْعَظُمُ ٱلْدِي يُصِينُهُ ۚ ٱلْكُلِّبُ فَعَدُومِهِ رِيجَ عَلْمَ قِلا يَرِالُ يَطْلُكُ دَلِكَ ٱعْتُمْ حَتَّى يُدُعِيَ وَاهُ 'وَلا يَعَالُ شَبِّئاً مِمَاطَلَبَ وَكَالْحِدَا أَوْ ٱلْتِي ظُعَرُ ٱلْبَصْعِدِ مِنَ لَكُمْ فَعَيْمِعُ عَلَيْهِ

الطير فلاترال مدوروت مامَعْهِا وَكُنْكُور مِنَ أَنْعَسَلِ الدي في سُعَلِهِ السَّمُ الدي يُد قُ مِنْهُ حَلَاوِهُ عَاجِلَةً كَ حِزْدُ مُونَ رُعَافُ وَكَأَحَلَامِ أَلَّهُ عِي أَنْ يَعْرَحُ عِلْآرُ سَالُ فِي يَوْمِهِ فَ دِ أَسْسُطُ دَهَتَ ٱلْعَرَجُ وَكَ أَمْرُقَ الدِي بعى يسير فيصبغ بالمرغ يدهد عله و يرجع العلام رَكُدُودَةِ أَ مَرَ فِي سَعِ بَهِ رَوْ اللَّهُ وَعَبِلْتُ وَسَطَّ سِجِها لَّذِي كُنَّمَا رادَتْ مِنْ تَعَمَّا رِدَاسْتُحِكُمَا وَمَنْعَالَمَ عَن خُرُوج عَلْمَا فَكُرْتُ في هده الأمور رحَعْتُ وطَّب النَّلُ وَمَر فِي الاشباقُ الله وَقُسْتُ لا يُسهِ في أَنَّ أَنَّا الدُّسَاءِ سَلَّكِ وَ فَعَكُرْتُ فِيهِا وَ يِيسُرُ وره، وَ حربها عُم حصت بيني أَد في في سُرُورها سارحة وقد لا تشبث على أمر معرم عبيه كعاص سبع من حصم واحد مُعَكَّمُ لَهُ فَلَمْ الْحَصَرَ تَحْصَمُ ٱلتَا فِي عَادَ إِلَى ٱلا وَلَ فَنْصَى عَلَيهِ \* ثُمُّ مَعَرِّتُ فِي أَلَدِي كُلِدُهُ مِن أَحْيِمالِ ٱلْسُلْكِ وَصِيقِهِ فَقُلْتُ مَا أَصْعَرَ هَذِهِ ٱلْمَنْفَةَ فِي جِيبِ رَوْح ۗ ٱلْأَبِدِ وَرَاحَنِهِ تُمُّ كَفَرْتُ مِيما مُشْرَّهُ إِلَيْهِ ٱلْمُسُ أَسَّوِيهِيَّةُ مِنْ لَلْمَ ٱلدُّسْا فَعُلْتُ ما

احبدا بريع " سور

أَمَّرُ هَذَا وَآوَجَعَهُ وَهُوَيَدُعَعُ إِلَى عَدَابِ الْأَيْدِ وَكُوْفَ لَا يَرَكُفُ لَا يَحْدُ فِي الْوَقَ طَوِيلَةٌ وَكَيْفَ لَا يَرَكُلُا عَرَضَا لَا يَحْدُ فِي الْوَقَ طَوِيلَةٌ وَكَيْفَ لَا يَرَكُلُا عُرِصَ الْمَنْ وَالْمَلَا وَالْمَا فَي عَلَيْهِ بَوْمٌ وَاحِدٌ إِلاَّ يَعْمِ مِنْهُ عَلَيْهِ بَوْمٌ وَاحِدٌ إِلاَّ يُعْمِ مِنْهُ عَلَيْهِ بَوْمٌ وَاحِدٌ إِلاَّ يُعْمِ مِنْهُ عَلَيْهُ مَا وَالْمَا فِي عَلَيْهِ بَوْمٌ وَاحِدٌ إِلاَّ يُعْمِ مِنْهُ عَلَيْهُ مَا وَالْمَا فَي عَلَيْهِ بَوْمٌ وَاحِدٌ إِلاَّ يُعْمِ مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمَا الْمَا وَالْمَا وَالْمَالُ وَالْمَا وَالْمَالُ وَالْمَالِ الْمَالِكُونِ وَالْمَالُ وَالْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُولِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ اللّهُ وَلَا الْمَالِمُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُوالِمُوا اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا الْمُؤْمِ وَالْمُوا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

قَانِهُ إِدَاكَانَ طِيْلَادِنَى مِنَ مُعَدَّبِ أَنُواْ إِنْ حَاعَ قَلَيْسَ بِهِ أَسْتِطْهَامُ أَوْعَطِس قَلَسَ بِهِ اسْيِمْ آلَا أَوْ وَحَعَ قَلَيْسَ بِهِ أَسْتِهَا تَهُمَّعَ مَا لِمُنْى مِنَ ٱلْمَاصِعُ فَلَ حَمْلِ وَ مُفْ قَالَدُهُمْ وَٱلْمُسْعُ مِنْ أَنِيمَ عَلَى حَهْرُومَ مُرَسَعَطُعُ قِيمًا وَلا تَقَسًّا أَمْ مَهُمْ فَي صَافَ الْعَدْبِ مَا دَامَ رَصِيعًا فَإِدْ أَفْلَتَ مِنْ عَدَابِ ٱلرَّصَعِ أَحَدَ فِي الْعَدْبِ مَا دَامَ رَصِيعًا فَإِدْ أَفْلَتَ مِنْ عَدَابِ ٱلرَّصَعِ أَحَدَ فِي

دي بعدم ٢ صع مه دعه ١٠ صب مدم ٢ طب شرد

عَدَابِ الْأَدَبِ مَأْدِيقَ مِنْهُ أَعِلَّا مِنْ عُنْفِ ٱلْمُعَلِّمِ وَصَحَّرِ ٱلدَّرْسِ رَسَا مَوْ ٱلْكِتَابِهِ ثُمَّ لَهُ مِنَ ٱلدُّولَ ۚ وَٱلْعِيْبَةِ ۚ وَٱلْأَسْقَامِ وَٱلَّا رُحاعِ عَادِاأَ ذَرَكَ عَنَهُ مُ الْأَهِلِ وَكَاتُ هِيَّتُهُ فِي حَمِعِ م ل وَتُرْسِدُ الْوَلِد وَمُحَاطِّرَة الطَّلَب وَالسِّعِي وَأَنْكَدِّي تَعَب وَهُومَعَ كُلُّ دُيكَ يَعْلَمُ مَعَ أَعْدَ ثِهِ ٱلْبَاطِينِينَ ٱللَّهُ رِمِينَ لَهُوهُمْ المورة أصغر فوكيرة سبد وألز عن بكعم وكدم مع سم مبوت والعية اللابعة والحوف من أسدع ق عوم مع علم عصول مِن خرو مد والأمطرة ترو قرارح كأنشيمان لأثمروهم و من وعبرديك من عواري رُدينَه ثُمَّ أَنْ مِ عَدْبِ لَهْرُمُ أَنِينَ سُلَّعُهُ قَمُوْلَا يَجَدُ مَنْ هُدِ الْأَمْرِ سَيًّا وَكَنْ فَدُأْمِنَ وَوَاتِقَ سَلامِهِ منها فَلَرْ بِعِكُرْ مِمَا وَحَد عَلَيْهِ أَنْ بَكُولَ مُعَكَّرِ فِي أَدْ عِدِ ٱلَّتِي بْعَصْرُهُ فِيهَا مُرَوْثُونِهُا رَقِي لَدُ الْعَلَاكُرُ مَا هُوَ مَرِلٌ بِهِ فِي مَكْ الساعةِمِهُ هُو شُدُّ حدَّامِنْ دلك مِنْ فِراق ٱلا حِبَّهِ وَٱلْاقارِب وَأَلْمُالُ وَكُلُّ مَنْ سُونِ يَمِنَّ لَدُّ سَامَعَ لَإِسْرِ فَدِعَلَى بَيُولُ لَعَصِمِ مَعْدَ ٱلْمَوْتِ فَلُوْ لَا يَعْمَلُ دِ لِكَ كَانَ حَمْيِنًا لَ بَعْدُ عاجز مَعْرُ طَا سر ۱ مهداد کر ۱ کمودد د خدمه ه

عُمَّا سِلَا \* وَ الْحَدَدُ لَـ مُ مَنَّ لَا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ لَا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م قَلْ حَلُونِهِ وَبَحْدُ لَ عَدْ حَهِدَ أُلِي عَبِلَهِ وَيَرْفَصُ مَا يَسْعِلْهُ ويعهيد مِنْ شَهُوا تِ الدُّ مَا وَعُرُو رِهَا ۚ وَلا سِبِهِ، فِيهِذَا رَمَان السُّهِ يَالْمُ قَا وَهُوَ كُدِرٌ فَهِ أَهُ وَ إِنَّ دَرَّ ٱلْمَسِدُ حَارِمًا عطيم ألمندرة رفيع بيبه سبغ محص عدلا مرحو صدوقا بي عربها لأسو كُورِ رَحْتُ ٱلدُّرعِ مُوطِئًا عَلَى تُسَ ما . مور رعمه عدا ع أحوالهم محم بعم و كعبر وَالْاحْدِرِ سُدِيدًا عَنَى أَعَالَمُهُ مُنَّا حَدِي وَاحْدِيفَ أَلْفِيادَ رَمِيًّا . أَوْسُمْ عَلَى ٱلْرَعْدِ صِيهِ هُوْ لَ ٱللَّهُ عَلِي الْمُرْهُونَ فَى ، فَدُ رَى ٱلرمالَ مُدّرا مكل مكان حَقى كار مُر العدق قد يُرِعَتْ مِنَ ٱلنَّاسِ فَأَصُّحُ مَا كَانَ مَرْ يَا قَدُوا لَعْتُود، وَمَوْحُود م كال صاول وُحودة مَكَّلُ عَدَّ اصْعَ ديلا وَالمر مصرا وَكُأَنَّ الْهُمْ أَسْتُمْ فَدْرِاتَ سُبِلُهُ وَكُأْلَ لَكُنَّ وَلَي كَسِيرِ وَأَقْلَ ٱلْمَاطِلُ ، مِنْهُ وَكَانَ يُسَاعَ ٱلْهُوَاتِ وَإِصَاعَةَ ٱلْكُلُّمِ أَسْتُمَ الْحَكُّم مُوكَّلا وَ مَنْ ٱلْمَظُّلُومُ مَا كَتَبِّبِ مُورً وَأَنْظَا لِي مَسِهِ

المُسْرِدُ وَكُلُّ الْمُوْمِ الْمُعْدَوْلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كُلُّ حِنْدِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كُلُّ حِنْدِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَكُلُّ الرَّضَ الصَّيْعَ مَعْهُ وِلا وَكُلُّ نَ الْأَسْرِدُ وَ يَفْوِدُ اللهُ اللهُ وَالله اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

قدماً فكرت في أمر في من المراف في المراف و المناف في أساف المحقق في و المساف في أساف المحقق في و المساف و و المحتف الديم المراور والمحتف المحتف المراف و المحتف ال

معمل ا دخا ۱ . ب با سکو بار ۱۵ التی فعر سی آ درد ع \_ ۱۷ قُ لَمَّعِ وَالنَّم وَالدَّوْقِ المَّسْ عَلَّهُ أَنْ يُصِيتَ مِهُ الطَّيمَ وَ وَ يَعْتَنِيَ مِنْهُ الْلَهِ مِنْ وَدِدُ دَيِكَ بَهْمَلُهُ وَمَدْهَ يَهِ عَنِ الْإِهْنِهِ مَ يَعْدِهِ وَطَلَّبِ الْعَادَ هَا

قَالْتُهَسُّتُ لِلْإِسْالِ مَثَلًا قَايِدٍ مَمَّنَّهُ مَنْ رَحَلِ تَحَامِنَ حَوْف ويل هائج إلى مر قَمْدُ أَنْ فيها وَنَعَنُو مُعَمَّنَ كَامًا عَلَى سَب ثها فَوَقَعَتْ رَجَّلَاهُ عَلَى شَيْءُ فِي طَنَّى ٱلْمَعْرَفَ دِحَاتٌ ۚ مِنْ قَدْاً حَرَّحَى رُوُوسَهُنَّ مِنْ الْحُوارِ هِنَّ ثُمَّ تَصَرَ فَإِذْ فِي فَعَدِ اللَّهِ تِنَانَ فَالِحَ مَاهُ مُسْتَصِرٌ لَهُ لَهِ عَ قَبَا حَدَهُ ﴿ قُرْفَعُ عَسْرَا ﴿ فَ الْعَقْسَانِ فَا لَا فَي صلهما حرد و سودو المصروف بد سار العصير د نير لايَقْتُرال قَيْمًا عُوَ في ألصر يَعْرِه وألاهْمِ الْعَسِيدِ فَ أَصَرُ قَرْ بِنَا مُنْهُ عَلَيْهِ فِي عَسَلُ فِدُقَ مُسَلِّلُ فَشَعَلْنُهُ جَلَاوًا لَهُ وَأَلْهَا لَهُ مُنَّا عُلَى أَلِيكُرُة فِي شَيَّ ۗ وِزَّ أَمُّر ۚ وَنْ يَسُوسَ الْخَلاصِ بمسيورة بدكر زرحيه على حدث أنع لا دري مي تعج عَلَيْهِنَّ وَلَمْ يَدُكُرُ لَ لَحُرَد بِن دَيْنِ فَي فَعَلَمُ الْعَصِيلِ وَمَنِي الْمُطِّعِ الرَّفْعُ عَلَى التَّابِنِ فَمْ يَرِلُ لَاهْبًا عَالْمُشْعُولِا سِلْكُ ٱلْكَلَاقَ حَتَى سَفَطَ فِي قُرِ ٱلسِّينِ فَهِلَا ﴿ فَسَهِّتْ بِأَسْهِ ٱلدُّسَّا ا در ا کی درور داکر کرد کرد کرد درور در د

أَلْمَهُ لُوَّةً آقاتٍ وَشُرُ ورًا وَتَعَاقاتٍ وَعَاهاتٍ وَسَبَّهُتُ بِٱلْحَيَّاتِ الأُرُ بَعِ ٱلْأَحْلاطَ ٱلأُرْبَعَهُ ٱلَّتِي فِي ٱلْدَن قَامِهَامُّتَي هَاحَتْ وْهَاجَ أَحَدُهَا كَانَتْ كُنُّهَةِ ٱلْأَمَاعِيٰ وَٱللَّهِ ٱلْمُهِيتِ وَسَبَّهْتُ مُصْنَيْنِ ٱلْأَحَلَ أَيدِي هُو إِلَى حِينَ ثُمَّ لابدُ منْ فَأَ وَوَلَّ يُعِطَّاعِهِ وَسَلَّهُتُ ٱلْخُرَدِيْنِ ٱلْأُسْدِدِ وَٱلْأَيْضِ ٱلْمُلْلِ وَكَبَّارَ لَلَّذِيْنِهُمْ دائبان في إِنْ عَالاً حَل وَسْتَهْتُ أَيْس لَمُصِيرَ أَلْدِي لابُدُّ مِنْهُ وَشَيَّهُ وَمُعَمَّلُ هَذِهِ ٱلْكَلَاوَةَ أَمَّا لِلَّهَ أَنِّي يَبَالُ مِنْهَا ألأسان فيزى ويطعم أوسمع ويسم ويلمن ويتشاعل عر تَسْبِهِ وَيَلْهُو عَنْ شَابِهِ فَتَسْنَى أَمَّ ٱلْأَحْرَةِ وَيَصَدُّ عَنْ سَيل قَصْده ﴿ فَحَسِيْدِ صَارَ مُرْى إِنَّى رَ ضَى عَالِي وَ صَلاعِ مَا أُسْتَطَعْتُ إِصْلَاحَهُ مِنْ عَمَلِي عَلَى لَ أَصَادِفَ اتِّي ٱبَّامِي رَمَانًا صِبْ مِهِ دَبِلا عَلَى هُدايَ وَسُلطانًا عَلَى سَبِي وَقِولُمَّا عَلَى أَمْرِي فَأَقَيْتُ عَلَى هٰذُهِ أَنْحَالَ قَاعَيْتُ إِلَى لِلادِ مَهِيْدِ فِي طَلَبِ أَعْدَفِيرِ وَٱلْآدْرَبَةِ ثُمْ عُدْتُ إِلَيْهِـا فِي أَسَاحٍ هَٰدَا ٱلْكَتَابِ وَ أَصَرَفْتُ مِنْهِ إِلَى للادِي وَقَدِ أَنْكَعَتْ مِنْ كُتُهُم كُتُا كَتِيرِةً منها هدا آنكتاب

ا اديره التي سوع به ٢ سيد ٢ کا

اعدوا جا ع

مرازان ایسان ایسا

قال دَسْلِمْ مَالِكُ سِنْد السَّلَمُ وَهُوَ رَأْسُ الْرَاهِمَةِ السَّلَمُ وَهُوَ رَأْسُ الْرَاهِمَةِ السَّرِتُ مِي مَثَلَا الْمُعَالَّمُ مِنْدُ الْمُعَالِّ عَلَى الْمُعَالِّ عَلَى الْمُعَالِّ وَلَيْحَالُ عَلَى الْمُعَالَى وَ لَيْحَالُ عَلَى الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ وَلَيْحَالُ عَلَى الْمُعَالِّينَ وَلَيْعَالِمُ الْمُعَالِمِينَ وَلَيْحَالُونِ وَ لَيْحَالُ عَلَى الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمِينَ وَلَيْعِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ عَلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعِمِي مِلْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِم

قال بَدُنَ لَا يُسْمَا لَ يَعْمَدُهِ مَنْ مَنْ الْمُحْدُلُ الْمُهُمَّ الْمُحُدُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

الآحة وَأَمَّا الْأَرْبَعَهُ آلِي بَخْناخِ إِلَيْهِ فِي دَرَتِ هَذِهِ الثَّارِيَّةِ وَ كُنِسَالُ آلَهِ مِنْ حُسَى وَحْدِ تَكُونُ مُمْ حُسُلُ ٱللِّهِم عَلَّم را كُنَّسَتَ مِنْهُ ثُمَّ أَسْمِنُو رَدًّا ثُمَّ الْعَاقَةُ فِيما يُصْلِحُ ٱلْمُعِيسَةَ وَ يِ نَصِي ٱلْأُهْلَ وَٱلْإِحْرِ لَيَعُمُودُ عَلَيْهِ مَعْمُهُ فِي ٱلْآحِرَةِ ﴿ فَمِنْ صَبَعَ سَيًّا مِنْ هَدِهِ ٱلْأَحْمِ لِ أَيْدُرِكُ مَا رَدَّ مِنْ حَجَّهِ لَامْهُ نْ مُ ٱلْكُتْبِ مُ كُنُّ لَهُ مَا لَ تَعْدِسُ بِهِ وَ إِنْ عُوَكَانَ دَا مَالَ وَ كَيْسَانِ مُوْ لُوكُوسِ الْعَالَمُ عَلَيْهِ وَتُمَلُّكُ مِيلٌ أَنْ يَعْنَى وَيَعْنَى مُعْدِمًا و رَنْهُوَ وَسُعَهُ وَرُ يَسْسَهِرُهُمْ سَعَهُ قِيهُ أَلَا لِهِ قِينَ سُرْعَه ٱلدَّهابِ كَا لُكُولِ ٱلْدِي لايوْحَدُ مِيهُ اللهُ رُأَسْمِلُ مُعُمَّو مَعَ ذَلِكَ سَرَعُ وَ فَهُ وَ إِنْ هُوَ لَيْنَهُ فَي عَبْرِ وَحَهِدِ وَوَصَعَهُ في عدر مـ صعيه و حما م مواصع استحقاقه صار بهدية ألغير الَّذِي لامالَ لَهُ مُ مُرَّيِّهُم ولك أَيْمًا مالَّهُ مِنَ اللَّهِ يَأْتُحُوادِبُ وَ عِلْلِ اللَّهِ تَعْرِي عَلَيْهِ كَلَّقْسِ ٱلْهَا ۚ ٱلْدِهِ لا مَرَالُ ٱلْهِاهُ مُصَدُّ مِهِ فَهِ إِنْ لَهِ مَكُنْ لَهُ مَحْرُجُ وَمَعَاصُ وَمُسَعِّسُ جَوْرِج مِنْهُ ٱلْمَامَ بِعَدَرِما يَسْعِي حَرِبَ وَسالَ وَتَرَّ مِنْ تَواحِيَّ كَثِيرَةِ وَرُسَّمَا

ٱلْبَنْقُ ٱلْبُنْقَ الْعَظِيمَ فَدَهَبَ ٱلْمَا أَصَاعًا \* وَإِنَّ نَنِي ٱلسَّعِرِ العَطُوا عَوْلَ أَسِهُم وَأَخَدُوا بِهِ وَعَلِيمُو أَنْ مِيهِ كُعُمَّرُ وَعَوَّلُو عَلَيْهِ . فَأَنْطَلَقَ أَكُرُهُمْ يَحُوَّ رَصِ بَعَلُ لَمْ سَوْرُ فَأَنَى فِي طَرِيتِهِ عَلَى مَكَالِ مِيهِ وَحَلَّ كَتْبَر وَكَانَ مَعَهُ عَجَّمَةً بَحَرُّهَا نَوْرِن يُقالُ لأحدِها سُتَرَبَّةُ وَيلا حَر بَدَّيَهُ فَوَحِلَ سَتُرَبَّةُ فِعِ دُلِكَ ٱلْهَكال فَعَالَكُعُهُ الرَّحُلُ وَأَصْعَدُنَهُ حَيْ لَلْعِ سِيْهُ أَنْعَيْدُ وَلَمْ يَعْدُرُوا عَنَى احراجه ِ مَدَّهَ ٱلرَّجِلُ وَخَلَدَ عِنْدُهُ رَجُلاً بُشَارِفُهُ لَعَلَ ا ٱلوَّحِلُ يَسْفُ فَيَنْهُ لَهِ فَلْهِ الشَّالَرِ مِنْ بِدِلْكَ أَلَهُ كَانِ مَرْمَ بِهِ وَأَسْرُوحَمْ عَمْرَكَ أَمُورَ وَتَحْقَى بِصَحِيدِ فَأَحْبَرُهُ بِأَنْ ٱلنَّوْرَ قَدْماتَ وَقُلْ لَهُ إِنَّ الْأَسَالَ وَالْمُعَمِّدُنَّهُ وَحَسَّامُمُنَّهُ فَهُوَ وَ إِن أَحْتُهَد فِي النَّوَقَى مِنَ ٱلْأُمُورُ سَى تَحَفُّ فِيهِا عَلَى تُّسِهِ ٱلْهَلَالَةَ مَنْ يُعْلِ دَلِّكَ عَنَّهُ أَسَنًّا وَرْسَّمَا عَدْ، حَتَهَادُهُ في توفيه وحدره وتالاعليه

َ كُمْ اللَّهُ عَلِيهِ فِيلَ إِنْ رَحْلا سَلَكَ مَهَارَهُ فِيهِا حَوْفٌ مِنَ السَّبِحِ وَكُوفٌ مِنَ السَّبِعِ وَكَانَ الرَّحُلُ حَبِيدًا مِنْ عَنْدُ أَيْلُكُ ٱلْأَرْضِ وَحَوْفِهِا • السَّبِعِ وَكَانَ الرَّحُلُ حَبِيدًا مِنْ عَنْدُ أَنْكُ مِنْ حَدَّ ٱلدُّنَابِ وَ صَوْهِا فَاللَّهُ الدِّنَابِ وَ صَوْهِا فَاللَّهُ الدِّنَابِ وَ صَوْهِا فَاللَّهُ الدِّنَابِ وَ صَوْهِا فَاللَّهُ الدِّنَابِ وَ صَوْهِا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عرا سع ديد ٢ را دم دمه ٥ شر ١ سد م معم سع صد

فَهُارَ فِي ٱلرَّحُلُ أَن ٱلدِّبِّكَ قاصدٌ نَحْوَةُ خافَ مِنْهُ وَنَصْرَ يَهِمَّا وَسَوِهِ لَا لَهِدَدَ مَوْصِعًا تَفَعُرُ إِ فِيهِ مِنَ ٱلدِّيشِ فَلَهُ مَرَ إِلاَ فَرْيَةٌ حَنْفَ ولِدِ قَدُ هَبَ مُسْرِعًا عَمُو ٱلْمُرْيَةِ فَلَهَا أَنِّي ٱلْولِدِيَ لَا يَرَ عَلَيْهِ قَمْطَرَةً وَرَأْى ٱلدِّنْتَ فَدُ أَدْرَّكَهُ فَأَنَّكَى تَفْسَهُ فِي ٱلْمَآءَ وَهُوَ لا يُحْسِنُ السَّاحة وَكَاديَمْ وَ وَلا أَنْ يَصُرُ مِفُومٌ مِنْ أَهُلُ الْقُرْيَة وَمُو فَعُوا لِاحْرِجِهِ وَحَرْجُوا وَقَدْ الشَّرَفَ عَلَى الهَّلابِ فَلَمْ حَصَلُ ٱلرَّحُلُ عِنْدُهُمْ قُوْمِنَ عَلَى تَسْمِهِ مِنْ عَائِمَةٍ ٱللَّهِ أَسْرَأَى على عُدَّى أَلْودي بَيَّا مُعْرِدًا فَهَالَ أَدْحُلُ هَذَا أَسْبَ فَاسْتَرْبِحُ فيه قلُّها دَحَلَهُ وَحَدَّ حَمَاعَةً مِنَ أَسْفُوصَ قَدْ قَطَعُوا أَنْصُرِ بِينَ عَلَى رَحْلُ مِنَ لَتُعَارِ وَهُرُ بِمُنْسِيمُونَ مَا لَهُ وَبُرِ هُ وَلَ قَمْلُهُ عَلَيْهِ رَّأَى ٱلرَّحُلُ ديكَ حفَّ عَلَى مَعْدِهِ وَمَصَّى نَعُو ٱلْمَرْيَةِ فَأَسْمَهُ صررة لى حاط من حصامها سِتَنه عَمَا حَلَّ يَعِمِنَ ٱلْهَوْل مَا وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كُونَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا

فَلَ ٱلرَّجُلُ صَدَفَتَ قَدْ بَلَعَنِي هَدَا ٱلْعَدِيثُ \* وَأَمَّا ٱلنَّوْرُ الْعَدِيثُ \* وَأَمَّا ٱلنَّوْرُ ا عَالِمُ خَلَصَ مِنْ مَكَالِهِ وَ سُعَتَ قَلَمْ يَرَلُ فِي مَرْح مُحْصِب كَيْرِ ٱلْهَا ۚ وَٱلْكَلَا الْفَهَا سَمِنَ وَأَمِنَ حَعَلَ يَخُورُ ۚ وَيَرْفَعُ صَوْلَةُ المِن سَمْرًا وَ مَرْفَعُ صَوْلَةً مِن حَدِيثًا مِن مِن المَّرِ المُومِونِ مِن المَرْ مُومِونِ مِن المَرْ المُومِونِ مِن المُرْ المُومِونِ مِن المَرْ المُومِونِ مِن المُومِونِ المُومِونِ مِن المُومِونِ المُومِونِ المُومِونِ المُومِونِ مِن المُومِونِ المُومِونِ المُومِونِ اللّهُ المُومِونِ المُؤْمِونِ المُومِونِ اللَّهُ المُومِونِ اللَّهُ المُومِونِ اللَّهُ اللَّهُ المُومِونِ اللَّهُ مِن المُومِونِ اللْمُومِونِ اللَّهُ المُعْلَى الْمُومِونِ اللْمُومِونِ اللْمُومِونِ اللّهِ المُومِونِ اللّهِ المُومِونِ اللّهِ الْمُومِونِ اللّهِ المُومِونِ اللّهِ المُومِونِ اللّهِ المُومِونِ اللّهِ المُومِونِ اللّهِ المُومِونِ المُومِونِ المُومِونِ المُومِونِ اللّهِ المُومِونِ الْمُومِ الْمُومِونِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ المُعْمِونِ المُومِ المُو الناحية وَمَعَهُ سِبِعَ كَيْدَةُ وَدِئْتُ وِسَا آوَرَ وَنَعَالَى لِكَ النَّاسِةُ عَلَيْهِ وَدِئْتُ وِسَا آوَرَ وَنَعَالَى النَّاسِةُ وَدِئْتُ وِسَا آوَرَ وَنَعَالِمُ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُل

عَلَ دِمَهُ يَوْمَا لِأَحِيهِ كَلِيلًا حِيهِ سَأَنُ ٱلْسَدِ مَنِيهَا مَكَامَهُ لا يَمْرَحُ وَلا يُسْطُ حِلاقًا بِعادَتِهِ • قال لَهُ كَبِيلاً ما شَأَكُ أَنْ أَنْ قَالْهَمُ اللّهُ مَعْلَى هُذَا فَعَنْ عَلَى السِمْلِكَ عَدْ سَرِ عِما تَحْف وَتَارِكُمْنِ مَا يَكُرُهُ وَلَسُامِنَ أَعْلِ الْمَرْنَةُ فِي يَعْمَاوَلُ أَهْلُهَا كَلامَ الْهُلُوكِ وَالطَرَ فِي أَمُورِ عِمْ فَأَمْدِكُ عَنْ هَدَ وَعَلَمْ مَنْ فَهُ مَنْ الْهُرُوكِ وَالطَرَ فِي أَمُورِ عِمْ فَأَمْدِكُ عَنْ هَدَ وَعَلَمْ مَنْ فَي مَنْ اللّهُ مَنْ الْهُرُوكِ وَالطَرَ فِي أَمُورِ عِمْ فَأَمْدِكُ عَنْ هَدَ وَعَلَمْ مَنْ فَي مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ هَدَ وَعَلَمْ مَنْ فَي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ هَدَ وَعَلَمْ مَنْ فَي مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حو کایر دانف ؟ جع س آوه وهو حیال معرود ۴ دخله عم د ای دا تعوال عل مکانه ، حرج ۷ سو دو تعلی صاحب ۹ حود ر ب

اله الالمديالور محوركيا وسائره تكلف مِن أَوْ رَوْنُ مِن الْمِن مِن لِكُلُو مُم يَا مَا تُصِي قاردشة تكسكاردك في كيد أردو أروز أراق ، كيد إمراساً عادركد الراح الوساو د م المبين عا بولك عنو سنمن أذًا أم هُ \* أَنْكُ عَلَى عَلَى مُعَالِمُ الْمُعَارِ وَالْمُؤْمِرِ وَ صَالَةُ عَدِينِهِ صحبتهم ويفر بدنهم وكرعه كأكرر يديونه أ مُنومِهُمْ مِنْ مُن الْمُعْلَى يَعْسَى كُلُّ مَيْ وَمِ مِا يَدُنُومِهُمْ بِسُرِّالصَّدِينَ وَكُيتَ ٱلْعَدُو وَإِلَى مِن ٱلْمَاسِ مَنْ لا مُرُوءَ لَعُوَمُ ٱلَّذِينَةِ مُحْوِلُ ٱلْمُسِلِ وَيُرْصَدُنَّ مِدُنِّكَا أُكُلْ ٱلَّذِي يُعْمِيثُ عَظَّمًا يَاسِاً فَيَعْرَحْ بِهِ وَمَا مُلْ ٱلْمُصَلِّ وَٱلْمُرُوفَ فَلا يُقْيِعُهُمْ

الْعُيورُ وَلا يَرْصُونَ مِهِ دُولَ أَنْ سَيْوَ عِيهُ نُمُوسَهُمْ عِنْ مَا هُلَّا هُلَّ كَ وَهُوَ مِنَا يَهُ أَهُلُ كَالْسِدِ أَسِي تَعْرَ مِنْ ٱلْأَرْبَ وَ دَارٍّ فَي ٱلْعَدِدُ وَكُمْ وَطَلْتُ الَّهِ الْآرِي \* الْكُلْبُ تَصْبِصُ سُنَّهِ حَى رَبِيَ عَالَكُ رُدُمِينَ عَنْهُ سَيْرُحُ بِيهِ وَلَيْعِنْ مِلْكَ وَأَلَى الس المعاق سينه وقوره و قدم وسه عينه لا عليمة حتى المع وحمة وسملونة من عس مروطان د قسل ر اصل عي سيد و هيه و حويه الرحون المرد في و إلى فره صريل العمر ومن كال في مسه صيق وقايم ورمسة على عبيه وريه وكال حول المرد ف لمسور حيا مِنْهُ وَمَنْ عَوِلَ بِعَدِهِ رَسِينَ بِدُوفِيعَ وَرَسَمَ سِوَى دَلْكُ عَرَ مِنَ أَلْبُهِم ثُمْ ۚ وَ لَ كُنَّدُ وَدُ صِيفٌ مَا فَسَلَّ فَرْجِع عَمَالًا وَأَعْلَمُ لِكُلُ إِنَّسَانِ مَمْرَ أُوْمِدُرُ فَأَنَّ أَنْ يُوْمِيرُ بِهِ فِي هُوْمِيهِا مكتبيناً كان حيداً راسع وسن مير مير باما يحف حاسًا تِي نُحَلُ عَدِيهُ ثَمْ إِنْ مِلْ مَا لَا بِسَانِ مَعَدُورَةً عَلَّـٰهُ مَلْدُ الْأَرْرِ فَلَاسَمِلَ لَهُ إِلاَ الرِضَى بِهِ كَيْفَ كَدَّمَتْ ۚ فَلَ دَمَّةُ إِنَّ

44

يُرَّكُ عَي قَدَرِ ٱلْمُرُوعِيْنِ فَٱلْمَرَاءُ مُرْفَعُــهُ رُوَّ لَكُمِنَ ٱلْمَامُرِ بِهِ أَ وَصِيعِهِ فِي مَمَّارِ بِهِ لَرَّدِيعِةِ وَمَنْ لَامْرُوعَ، مَهُ تخطيفية من لمير بدأل ميعم من الما يد أنه معد ويا ٱلإِرْيُعَاعُ إِنَّ مُمْرِيِّهِ ٱلسَّرِيَّةِ سَدِيدٌ وٱلْإَخْدِ مَا مِنْ. عَيْنُ كَالْخِرِ ٱلْمِسِ رَفْعُهُمُ ٱلْأَرْسِ لِمَا أَعْلِقِ عَيْرُ وَرَحَعُهُ إِلَى الأَرْسِ هَإِنْ فَعَرْ حَقِ لَ تسوس دلك يهروب م كنب شغيام بدايخل سايع التمول المُعَمَّمُ وَأَلْكُ قَلَ مُمَّا عنه قال كلية و الده أَنْ تَعَرُّصُ لِلأَسَدِ مُدَّ عَدَ أَ ا رحبی کی مسدر المن توري م طهار مُرْ مَكْتُورُ ﴿ أَكِنَّا إِنَّ لَذُ إِلَّا أَنَّا اللَّهُ وَالنَّبُرِ عَلَّهُ أَمْرُهُ قَالَ دَمُّنَّهُ أَخْسِرُ وَلَا فِي غُمُدُ لِكُمِنَّهُ فَإِنَّ ٱلدِّحُلَّ د ٱلرَّأْي بَعْرُفُ مَ رَفَّ مَهُ وَ أَمِنَ مُوْ مِهِ إِمَّا عَهُوْ لَهُ مِنْ دَّهِ وَسَكُلُهُ ۗ عَالَ كَيْلُهُ فَكُبُّمِ لَرْحُو ۖ بَمَنْرِ لِهُ عِنْدَ ٱلْأُسَدِ الداد ما بالكلم المعم المراد الكالا لم الرام الرام ويعود ما

وكست صحرا سمع ولكاعر بدء العمروديم وآدب مُن سهرُ فريث أمر حل ألسديدُ ٱلْمُوسِيِّةِ لاَيْمُوا بِهِ المين أسين ويدم مُن عدلة عيل و ارس أسع ما لا ستۇرىج ۋاڭكان دېڭىيى بەسبە قال كەندەر - را سوحی کرمید صال را عمر به وج المیان د اول فرت وله راس برن الما الله الله الله الما شحر أنك أبرولانعتس كرم حير وكفت يزحوالمبرة عُدُ الْأَسِدُونُ كُو دَدَ مَا مِنْ مِنْ وَثَلُ قُلْ مِنْ قُدَّ وَهِمِتُ كلامك خريعة وللأراب ما فلس في تار دفي لي علم أل الليان الم المسول الربيعة سند ملود الله أنو قبل ل يراقق فه يست كا مرم فيعر بور تعد البعد ويدول عد الما ي يل. مُتَمِسُ بُلُوعَ مَكَاتَتُهِمُ مُهَدِّي وَقَدُ ثَيْلُ لَا بُوصِ عَلَى بال السطار الأمر يطرح المعدوعيل الأدساء بكطم الغيط وَرْفُقْ إِنَّاسِ وَبِكُمُ ٱلدِّرِ فَإِدْ وَصَلَّ فِي دَلَّكَ فَقَدْ بَيْعِ مُوادَّهُ قَالَ كَلِينَهُ هَنَّكَ وَصَلَّتَ إِنَّى ٱلْأُسَدِ فَهَا تَوْفِيغُكَ عِنْدُهُ ٱلَّذِي

بعد المحمد عدد ما ما

gand is an appearance of 20° 100 - 3.0 دَوْتُ مِنْهُ وِمْرَتْ أَدْلاقَهُ أَنْكُ فَيْسَامِعِهِ وَقِلْهُ أَذْلاف مُ و مرا در هو في عسدت و در ريد فوصه نه عسر وعرفته بم فيه من النع و عو وسحمه عالم super of purphension الدكيد ود وَ لُويْنِ عَنْسَاءً حَدْثَ لَهُ لَسَا إ وَ أَرْحُوا أَرْدُ دُيدِكُ ألم حُلَّ 100 سَدُ الْأَسْدِينَ مِنْ الْمُرْتِينِ للايب الرويس من من أصل من أو عن رطالاً معلى كالمحة إلى الدي بسرة و مدل ما كالم حرجه وست عرجر في مراكز المدوسة المعه شُرِرُ أَنْ يَوْجُودُ أَنِي كُرِي ناد ه عرف م سدي آن د ٱلْمُعِمَى كُرْمِي وَوَرَجِي لَهِ وَ لَكُسِمُ مَا إِنْ قُلْتَ عُدَاأً وْقُلْتَ عد ق في أحف عَدْ ل من من من ق عصم مُحَصِّر مَوْ وَالْمُ مِنَ أَسْدِي زَدُّلُهُ كَعِيم حَمْلٍ. عِنْدَا وَقَدْ فَ مَتِ ٱلْعُلَمُ آلَمُ إِنَّ الْعُلَمُ آلَمُ إِنَّ تلاية لا عِنْ يَنْ عَنِيْنِ إلا هُ وَ لَوْ لا يَسْمُ 384

صيَّةُ ٱلسَّلْطَانِ وَعَيْنِ ٱلسِّلَّا عَلَى ٱلْأَسْرَالِ وَسُرِّبُ ٱللَّهِ لِيَغْرِيهِ وَ إِنَّ مَنَّهُ ٱلْعُنَّمَ وَٱلْمُطِّنَّ بِٱلْحُسِ ٱلْصَعْبُ ٱلْمُرْتَتَى ٱلَّذِي فِيهِ السهارُ الطُّسَهُ وَالْدِرِ أَحْدَرِيةً وَ حُومًا أَسَّيْسِةً وَٱلَّادُويَةُ ٱلسَّامِعَةُ وَهُمَّ مَعَ دَيِكَ مَعْدُ رُ ٱلسِّهِ وَ الْمُدَرِ وَٱلدَّ بُنامِ وَكُلُ صر محيف و لارته المشيد والمه مأ دمه شَّدُّ فال دِمْنَا صَدَفْتَ سِمَ دَكُرُ مِنْ أَنْهُ سَنَ أَنْهُ مِنْ أَوْكُ الْمُمُورَمُ بِمَلَّ ألرعائب مَن رَدَ اللهُ الدي عَنْ سُعْ بِهِ مَا حَمْ فَسُهُ وَعَمَا فَا لِمُ مَنْ أَيَّةِ فَالْفَسْرِ عِيجَابِهَا رَفَدُ قِبْلُ أَنْ حِصْدُ لَا الانة أن سنصع لاد د معد ومو بعد شهار ماصير حصر رَ حَ الْعَدُ وَقَدُّولَتُ المعده و المحل المعد الله على و برى الأفي مكانير ولانسية بديريا و و الما سما و ومع سال منعيد كالعيل إن حد ، وم ألك مكري م. ن مراة في المر له مَحْسَبًا وَمُكَا مِنْ عَد وَ مَا مُحْرَقًا لك مر مرمت عليه

تُم نَ دِمْنَةَ أَصْلَ فَي ذَخَلَ عَلَى الْأَسْدِ فَعَمْ وَحَيْفُ مِنْ

يَدُيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَعَالَ أَلْسَدُ يَعْصَ حَسَاتَهِ مَنْ عَلَ قَالَ هَمَا دِمَهُ أَنْ سَبِيهِ وَ فَدُ كُنْتُ عُرِفَ أَنْ أَمْ سَأَمُ مِنْ أَنْكُولُ فَالَ أَوْ أَرْدُرُ مِنْ مِنْ مَنْ مُنْ وَمِنَّا وَمِنْ أَنْ وَمِنْ أَنْ وَمِنْ أَنْ وَمِنْ أَنْ وَمُ رَحَ الْ حَدِيرُ مِنْ الْمِيدِ وَمِهِ سَعِيلِ وَرَفِ وَالْمِيدِ ور ماء كالسرائل والمان والماندي لألَيْهُ لَهُ وَسَا خَمْ تَنْ أَنْ الْأَيْمَ كُمْ لِيهُ تَعْمَلُ آله آيا جي سر عني سر ۽ حتي آهيد آئيٽي ۾ اُلارن ۽ العَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن أَعِم إِلَهُ مَنْ مِنْهِ أَسْدُ فِي مِنْهِ أَسْدُ فِي مِنْهِ مِنْ مِنْ عِنْ مِنْ مِنْ كُونَ مِيْمَا اللَّهِ اللّ ارمل د كر بر شاره كون د من الكراشين مهد Light with Kertin Line of the Royal - جياؤ ۾ لاڙيءَ تي انسان انساني انساني ت منة وَحَالَى وِ ذَا كَاللَّهُ مِنْ لَهُ اللَّهِ لَ إِلَّهُ لَا لِي رَبُّ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ و للمرحلة المالية في عاعده من المم الموا الرح المدفور أدي أهر أو المنه فق بحراج والمراع وه الأراس

فَعَمْتُ عَلَى ٱلْهَمْتِ \* يَسْعُ كُلُ مِنْ الْمُوْتِينَا عَلَى قَدَّرٍ وَ والدر مقروس حَمِلُ عَالَ عَلَانَ حُمَّو لَا فَيَ الرَّاحِلُ وَفِي أَ عِلْ أَلِيكُمْ فِي المرقى ستر عدا معامة الولع ، ، به مرور ركمرة م کر کے ساری کی سام عی انسیان is now as I a for the رمش المعللة من المجول و يد ١١٠ من الحامل الحامل المراه الكرور مر آليان و لعمل لديء عاملان عرب و مدع را متحمه إذ فيم الرحل ود كثر وادول من عدد ي عدوع الأجرالة العبد أن كرا مد أن إلى سهدك حسن أَنْ لا تَحْفُرُ مَا وَهُوَ أَلْبُ حَدِيمَ عِيدِ أَصِي عَامِ الْهِيهُ لِهِ عَلَيْنَ الصور ربه عصم = عصب لدي وعد من المنه عاد عبت مِنْهُ أَمُولُنَ كُرْمُ فِنْ مِنْ عَلِيهِ أَلْمِلُومُ رَكَ حُ إِلَيْهِ فِي

مُ سَوَّالَهُ وَحَدَدُ مَنْ أَنْ رِيَ آلَيْهُ مِنْ مَا مُنْ عِينَ خَرِمة ٱلْمَلِكِ إِنَّهِ هُمْ وَأَنِهِ عَمْرُوتِهِ وَعَنِم لَا بَهُمْ عَرْفُو قَلَّ ديك ولك معرفه ما فالله الله الله الما المرابع لا حال الله الله الله المعالمة المعالمة وكور تبعى والمعالمة الْ كُلِّ رَحْرِ مَا عُدْرٌ مُن لَمْ أَوْ قُرْتُ إِنَّا أَنَّ لَ مِنْ حَسَدِ الاسلام عَمَا سَدَ الْمَا الْأَمَا الْعَلَمَ وَ فَي كُوسِهُ وَ و أنَّ الْ وَمَا يَعِي مِنْ إِلَى اللَّهِ فِي تَصْلِحِ اللَّهِ فِي تَصْلِحِ اللَّهِ فِي تَصْلِحِ اللَّهِ فِي تَصْلِح من من على والعادة المن والله حتى من المنه فعالم ال إلى من الله على المنظمة المسلمة والمنظمة المنظمة ال والمرا الطي فيرا من عَهُ رُكُرُ حَدِيراً نُ عُرُهُ ولك منها فعي الوحار الله وسدعة ورحل الراعد المردقي كالمأس أارد آلدى الأفرط في حكم ما رحرالمودية وَ إِنْ دِهُ وَ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَدِينَا لَا يُعَالِمُ اللَّهُ لَيْمًا رَّ الْمُأْلُمِكُ فَدُّ قَامَ فِي مَان وِحِدِ لاَ مُرْجُمِنُهُ حِلاقًا لَمَا لُدِم وَهُوَ مُعَلَّمَا

لله مَيعُ الْحُربِ مِدَالْكُمْرُ امِنَ الشَّحَةِ مِرَّاتُ مَا أَنَّا لَا مَارَكُمْ لَا مِنْ السَّاحِ الْإِسْتُمْهِامُ عَنَى وَحَدِ سُصِيعِهِ قَالَ ٱلْأُمْدَرُ تَحْمِنَةُ لا شَهْرُتُ الْأَ تَحَتْ عَهُمْ مَرْدَ طَهُرَتْ مُرْسَدُ مُرِيِّت أَعِيدًا فِيهَا فَتَسَمَّا هَمَا فِي هَد عديت إحارَ شَهر ، حور سديد المُعَمَّة ٱلْاسْدُوكِ ، أَرْ إِنَّهُ مُهِ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ أَرْدِيكُ أَرْ رَالْكُ أَرْزُ لِلْكُ أَرْلُ فَذَا ذُلَّ كُلُّ عَلَى أللك رية وَهُمَّا سَأَنَّا عِلْ رِبُّ لَا لِتُسْلِحُونَ عِلْدًا عِلَانَا سَ رَائِمُ مَ يُعْمِيرِهِ مِلْكُومُ اللهِ منسى عمر الْهُدُم في كالى وقد عم مندي من طبير أنه سي حال احياساً عدد لوگر سورا سیعه فط در در آن تایج و في كاكا ما عشال المعافرة لا أما و ريال س ألباك ما الله و مكالم المحل الما يا الله و أب عَبُورُ وَمِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُدِّدِينَ مِنْ الْمُدِّدِينَ

نَحْنَهُ لَاحْلِ مَا سَمِعَ مِنْ سَطِيرِ صَوْبِهِ فَسَمَّا لَمَ ُ وَجَلَاهُ ضَخَّمًا ، بْسَنْ هِ عِنْسِهِ كَثَارُهِ مُشْتُعُ وَيُنْعَ نِعَا نَكَهُ حَي*َ*سَتَهُ قَلَهَا رَّ أَهُ احوف لاسيء ميه من لا دري عَمَى مُثَلَ ٱلْمُشَاءَ أَحْهَرُها مويًا وعصبه حله مو بما صرب ك هد مكل معلم أ هد السُوْتُ مِنِي عَ أَوْ وَمَمَا إِلَيْ وَحَالًا الْمُرْمِمِ مِنْ نَفْسِهُ فَإِنْسَاءً عِنْكُ نَعْنَى وَقَاءً عِلَى حَقَّى آتَهُ بِمِال هد أ سوَّت موتر ألاسدُ تُولُهُ وَ بِل لَهُ يَّ لِمَاتِ حَوَّ ملوت د عاق دما إلى لمكن ساع المشارية الله فَقِيلَ دِمُنْدُمِنِ مِنْكِ. الْأَسْدُ فَكُرِ الْأَسْدُ فِي مُرْوِ وَكُمْ عَلَى رسال دعة حبد ارسلابول في عدم المات في المواج مه و صرعه عدر ي وقد كر بديي معارها مار رحل الدي عِمْمُ بِ لَهَاكُ دَكُمْ قَدْ صَلَتْ حَلُولُهُ كَانْ عِنْدَهُ لَمُعْرُوفًا بِ سَرَّةٍ وَالْخُرُصِ ۚ وَ كَالَ قَدْ صَالَةُ عَرَّا وصق فالم يُعِينُهُ وكانَ قد حَدْمَ حَامًا مَ يَحَافُ الْعَمْدِ.

سِنْهُ أَوْكُانَ يَرْحُو شَيْئًا أَسَارِ الْمَيْثُ وَلَهُ مِنْهُ لَفَعْ أَوْجَ فَ فِي حَرْاً وْكَالْ فَمْ حِيلَ مُمْ وَبَيْرِ مِا فِيدَنَّو مِنَ ٱلمُنظر و عد أو مراء الله السطار المين المعلى في لأماء سال في هواد كل سه ويعدو براسير برا وإلى دمه رائدة يساؤفدك . يرممروم مني وعلاقم حسي الزيدات ما وعل التجويدي حديث وإعام عروي ريم ولا وعلم عدد الموت قوي به اجر قد شد به عنی ریمس معه عنی . د کان الوجب ن عمر على ما حب عالم عمرات راجي ورا أن الأ عمر شدة ، مال ديك حل حلى موسى و مصر في المعرب لَيْنِ - رَ مِينِهِ فِي مَا فَسَمَا يَا مِنْ عَمَرُ فَسِلَ حَتَى نَسْرِ رِدِ مَهُ مَسْلًا تحرُّهُ فَطَأَتُ سُمُهُ لِللَّهِ وَرَحْعَ إِنَّاكُ وَلَحْلُ وَمُنَّا وَلَكُنَّ وَمُدَّا فَعَلَ لَهُ ٱلْأُسَدُ ماد صَعَتَ وماد رَأَتْ ول رَأَتْ وَرُوهُ صحا لمحور والصنائدي سيعه در و فولة قال لا

\_ كه نه وفد ك يشمه و حد واله في وردًا لا كه الله يسم يص عَسَانًا وَالْأَمَدُ لاَيُ لَكُ لِكَ مِنْهُ وَلاَ مِنْهُ وَلاَ مِنْهُ وَلاَ مِنْهُ وَلاَ مِنْهُ وَلاَ مِنْهُ " وقرر الرخاليد بدلاعة عميد تحسير كما عم ل عمل وَعَدِيمُ سِعِم وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَدُ وَحَدُ اللَّهُ مِنْ مَنْ صَعِيد هُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَا يُعَالِمُ اللَّهُ مُنْ عَالِمًا لِللَّهُ مُنْ عَالِمًا لَهُ اللَّهُ أَل ، عَمْ يَعْلِي مَكَ ، وَكُنْ أَلَكَ مِنْدُ سِمِعًا مُطْبِعًا قُولً سَلْمُولَكُ وَمُ لَدُّ مُرْكُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُ بِهِ فَا صَلَّقُ دِمْلُهُ فِي الله الله على عبد ولا مكم در والأسال الما الله الله المَّذَ لِكَ وَأَمْ فِي وَأَنْ عَلَيْنَا أَمَّهُ وَ وَمُمَكُ عَلَى مِعْمَد مِرْ دُمُّكَ فِي أَلْ حَرِيمُهُ وَرُّكُكَ مَا مَا وَانْ ثُفَ ٱلْحُرِّبَ وَ حَمَّا مِنْ أَعْمَلُ ٱلْمُعْدُ ٱلَّهُ فَا مُعْدُدُ فَالْ مُنْتَرَ لَهُ وَمَنْ هَا الأسدُ ٱلَّدي رُسَّكَ بَن وَأَيْنَ هُوَ وَمَا حَالُهُ وَ لَ دَمَّةُ هُمَّ مَنِكُ ٱلسَّاعِ وَهُدِهِ ٱلْأَرْصُ أَحِي تَحَلُّ عَلَيْهِ لَهُ وَهُوَ يَمَكُن كُدا رَّمَعَهُ حَدْ كَنْهُ مِنْ حَسْمِهِ فَرُعْتَ سَيْرً لهُ مِنْ دِكُو ٱلْأَسْدَ وَالسَّمَاعِ وَقَالَ إِنْ مُتَاحَعَلَىٰ إِنَّ مُتَاحَعَلَىٰ إِلَّهُ اللَّهُ مَعَكَ اللهِ وَأَعْطِهُ دِمْهُ مِنَ ٱلْأَمَانِ مِا مِيْنَ بِهِ ثُمَّ قَلَلَ وَأَنَّوْرُ مَعَهُ المروشة المكارد المستانيان فالكوه العروا المعالم

حَتَى دَحَلا عَلَى ٱلْأَسَد وَ حُسَرَ ٱلْأَسَدُ إِلَى ٱلْهُور وَفَرَّتَهُ وَوَلَ الْ مَّةَ فَدِمْتَ عِن أَلَا وَم فَدُمْكِما فَعَصَ مُنَّهُ الْمَسْمُ فَصَنَّهُ مَانَ لَهُ ٱلْأَمْدُ أَصْغَنَّى قَ آمْنِي فَإِي لَكُمْ لَكَ وَمُحْسِرُ إِلَّهُ لَكَ وَمَا مُا الْوَرْ وَأَنَّ عَلَيْهِ وَسَدَّوْ وَقَدْ عَلَى مِالْكَدُ عَمَّا مديد بمالم أيد من مقله وأذيه المرابة في أية في أي والمرابع الموارسية وَ اللَّهُ عَلَى أُسرِرِ وَسُورَهُ فِي أَدْ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن الأَحْمَالُ المُعْمَا صح به عده معرنة ١١ وْرْسَا مِيهِ زُنَّهُ أَيْ حَيْ صَارِ حَمْلِ وَ إِنَّ وَ مِن أَوْ مِنْ أَوْمَ مُعْمِرُ وَأَنْكُمُ فُولِهُ وَأُولُ مِنْ مُعْمِدٍ فَ فَدُ مِن احِيِّ لِمُوِّكُولِهِ مَنْهُ وَ حَسَنَا حَسَد عَصِيما وَمَعْمَةُ مُنْ مُكُلِّ مُنْعَ فَلَكَادِينَ إِن حَمَّ كُلِمَةً وَقُولَ عَالِمُ مُنْ وَقُولَ عَالِمُ وَقُلْ الفيار . الحجاول عجر إلى وقد على سمين ونظر بي ها ينام الأسدَ و معلم عَعْ مَعْمِي حَتَى حَدَّى وَ الْمُسَدِيدُ عَسَى عَلَى مَمْرِي وَمِن كَسَهُ فَدُ سَكُومَ وَمِن أَلَا سِلاَ وَلَ لَمْمَا ركمت كال دلك

فلَ كَلِيلهُ رَعْمُو أَنِي وَيَكُ أَنْ سَامِنْ تَعْصُ ٱلْمُنُولِ كُنْنَ هُ حِرَّاً فَلَمْرُ بِهِ سَرِقْ فَطَعِ فِي نَسِوْ عَمِلٌ عَلَى وَقَيْهَا

put there

اَلَى ٱلسَّدَوَقَالَ الْمِي أُرِيدُ أَنْ تَعْمَلُكُ وَأَمَّا مُثَلِّدُ مُنْ مُسْكَوَ عَنْكَ لَا دِرَ لَهُ ٱللَّهِ فَي صَحْبَتُهُ فَتَعِينَهُ مُثَلِّمُ مَا يَوْرَفَقَ لَهُ في حد متدحتى منه السن وصها الله ترصده حتى د طير. و مَكَنَّهُ ٱلْأَرْدِيْ حَدَمُلُكَ أَنَا مَا يَدَهَبُ مِنَا تَسْبَا فَعَدَالُ سَلَّمُ م له عَلَمَ أَنْ صَاحِلُهُ قَدْ أَحِدُهَا صَاحَةً فَد أَحِدُهَا صَاحَةً في صَلَّمَهِ فَهُمْ في صريقية ركيس فد الكان حل ما المشادم المهما الحدة العالم مَدُ فِي سَتُ أَمِده - رَبِعَكُكُ مِهِما وَ. حَوْمَ وَعَسَامُ لُو وَا عَلَيْهِ وَ حَيْمَ وَتَدَالُهُ فَعِمَ ٱلنَّاسِكُ مِنْ وَمِثْ وَمِثْ وَمِثْ وَمِثْ وَمِثْ وَمِثْ وَمُ د خلَ مُدِّى ٱلمِدُن قَلَمْ يَجِدُ فِيهِ فِرَى ٱلْأَنْتُ مُرَّمِ فَهَ ه وسعده و فك شرية حرية لؤداه ركار المرا فَدْ عَانِمَتْ رَحَالِ مُ أَنْ صَاءً لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الرَّلا يه رَبُّ كُلُّ يه سَمِيلَ و مُدَّفَعِهِ ﴿ وَحَدْ بِتُ يَمْمُونِهِ إِ إِنْ أَعِنْهُ مِنْ اسْتُنَّامُ مِنْ قَلْ مِنْ أَلْ مِنْ أَمْ إِلَا عُلُ وَلَى المُعَمِّلُ الْعَمْرَةُ حَيْمُ سَكَرُ عِنَامُ فَنَهَا سَيْعُوْقَ فِي لَنَهُمْ وَوَهَمَّوْ فِي ٱلْبُولِ عَبَدَتْ شُمْ كَانْتُ قَدْ أَعَدَّنَّهُ فِي فَعِسَهِ لَيَنْفَعُهُ فِي

عُوالرَّحْل مِلْهُ أَرْدَتُ دَيْكُ لَدُرَتُ مِنْ تَعِيمُ لَهُ مَكْمَةُ مُكَمَّةُ سَمُّ إِلَى مَنْقُ عَبِرُهُ فَوَفَعَتْ مَنَّهُ وَكُلُّ دِلِكَ عَبَّرُ أَسِلا إسمعوة فأبار ي ديد أشكري والماء بملح عراجرة سَعِيمًا لِلعَدُ فَسُلَمَ أَرْدُلًا مِكُمَّ أَنْ مِأْ أَنَّ لِمُؤْوَلَ نها تَقَارِي إِن هَمَ مَا اللَّهِ مِنْ أَكُرُ مِنِ مَا أَنْ وَقَدْ بِي جِرَامِهِ عَدْ دَعَا فِي مَعْسَ مَا مُدَاتِي بِمَشْرَكِ بِالْمَا أَمْ أَقْفَلَ مَا فِيا وكان يُعَرِّهُ اللهُ إِلَّ أَنْ أَوْ حَدِيرِهِ إِنَّ يَكُلُ رَوْحُهِم ريدة فكان وهل بخلف إلى أثبت في عبد رؤمها مَرْنَا حَمْدُ وَأَرْسَتُ مُرْدُ أَنْكُوا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعُامُ فِي اللَّهُ وَالْمُعُامُ مر و محام رموله ، حسم الهاولت في برحات ما راجه وَ أَمُّ إِن رَوْحِي فَدُ دَهِمَ إِسْرَبَ عِبْدُ نَعْسَ مَدُوْ لَهُ وَ عدَ لا يَعْرِدُ الاسكُرْالِ تَسْرِيهُ لَهُ وَالْكُرْةُ لَمْ إِن ٱلرَّحَلَّ حَامَ فَقَعْدُ عَلَى مُ سَعَارُ أَلَا ذُنَّ وَوَفَقَ دُيكَ يَحِيَّ ٱلْأَسْكَاد سَكُولَ قَرَاى مَرْحُلُ فِي عَلَيْهِ وَرُنَابِ بِهِ فَلَمْ يُكَلِّمُهُ وَدَحَلَ مُعْصَمًا "إِي أُمْرَ إِنِهِ فَأَوْحَمَهَا صَرَّا أَمْمُ أَوْنَهَا فِي سُطُولُو فِي لْمَمْرِلْ وَدَهَبَ قَدَمَ لا يَعْلُ . وَحَآمَتُ مُوَّأَةُ أَنْتُعْمَام تُعْلَمْهِ

أَنَّ ٱلرَّجُلَ قَدْ أَطَالَ ٱلْخُلُومَ فَقَالَتْ لَمَّا ٱلْظُرِي إِلَى مَا أَمَا فِيهِ رِسَبِهِ فَإِنْ شَيْتِ وَأَحْسَنُتِ إِلَى وَحَلَّاتِنِي وَرَاطَٰتُكِ مَكَا بِي حَتَّى إِنْطَانَيَ إِلَيْهِ وَأَعَجَّلَ ٱلْعَوْدَةَ ۖ فَأَحَانَتُهَا ٱمْرَاهُ ٱلْخُعَّامِ إِلَى ذَٰمِكَ وَحَلَّمْهِا وَ عَلَقَتْ إِلَى الرَّحْلِ وَ وَتَمَّتْ هِي تَعْجَا مَكْتَهِا تُنبِيَّكُ ٱلْإِسْكَافُ قَبْلُ أَنْ تَعُودَرَ وَحِنْهُ صَادِ هِ بِأَسْبِهِا فَهُمْ نُحِنَّهُ أَمْرًاهُ ٱلْقَحْمَمِ وَحَافَتَ مَنَ ٱلْعَضِيَّةِ ۚ إِنَّ أَكُرُ صَوْبَهَا ۖ ثُمَّ دَعاها البه قَلَم تُحُهُ قَامُلاً عَبْضاً وَحَنْقا وَفامَ يَحُوها بِالسَّعْرَةِ لَعَدَعَ أَنْهَا وَقُل حُدِي هَمَا فَأَنْجِي بِهِ صَدِيقَكِ وَهُوَ لا يَشْكُ فِي أَنَّهَا أَمْرُ ثُمُ مُمَّ حَآءَتِ أَمْرَأَهُ ٱلْإِسْكَافِ فَرَأْتُ صَعْرَ وَحِها بأمرأة أتخمام قسآعها ديك وكبرنة وحلت ودقها فأعلقت إِي مَنْهِ لِهِ تَخَذُوعَهُ الْأَعْبِ وَكُلُّ دَلِكَ عَيْنَ ٱلنَّاسِكِ وَسَيْعُو ثُمُّ إِنَّ أَمْرٌ ثَالُاسُكَافِ حَعَلَتْ تَبْنَهِلْ وَنَدْعُوعَلَى رَوْحِها ٱلَّذِي الدي طَأَلَهَا وَتَنْوِلُ لَهُمْ إِنْ كَانَ رَوْحِي فَدُطْلَمْنِي فَاعِدُ عَنِي أُنْفِي صَعِيجًا ثُمُّ رَفَعَتْ صَوْبَها وَمَادَتْ رَوْجَهَا أَبْهَا ٱلْمَاحِرُ ٱلطَّامِ وْ قَالْنَصْرُ كُمَّاتَ صُمُّكُ فِي وَصَاعُ ٱللَّهِ لِي كَمْفَ رَحِمْنِي وَرَدَّ أَنِّي ا اي ياديس عليه ٢ السكين ٢ تسلع ؛ سنة مركبر ٥ ريم

صحيما كأكال فنام وأوقد أأبيد الج وتطرعاد ألعار وحيه صَحِيحٌ ۚ قَدْسُنَعُهُمُ ۚ إِلَمُهَا وَنَالَمُ عَنْ دَسْهِ وَاسْتَعْفَرَ إِنَّ رَبِّهِ وَأَمَّا ٱمْرَأَةُ ٱلْكُنَّةُ مَ مَا لِمَا مَا وَصَلَتْ فَى مَهْ بِمَا عَكُرَتْ فِي طَلَبِ ٱلْعُدْرِ عَنْدَرَ وْحِهَا وَ هَلِهِا فِي حَدْعَ لَيْهَا وَرَفْعِ الْإِلْتِياسِ فَلَيْهَا كَانَ عِبْدَا حَعْرِ ٱسْتُنْفَعَا مُلْخَفَاهُ وَ الْذُو تِهِ هَا إِنْ أَدَى إِنْ كُلِّهِ قَانِي رِبْدُ ٱلْمُنْ ِ أَنْ يَعْصِ ٱلْأَنْمُ لَى فَا يَّا أَيْهُ مِن فَعَالَ لَمَا هَا فِي أَرْدُوان حَمِيمُ اللَّهُ أَنْهُ الْأَبَّا مِيمَ فَعَصَدَ حِينَ طَاسَبِ التُّحُ أَرُّ وَرَمَاهَا مِعَدَّ يُعِيْرُونِ الْحَتْ ثَبِي فِي وَ مُسَتَّ حَتَى مَاءً الهُلُولَيَّاتُ ، وَهُ فَدُ وَهُ عَلَى مِلْكُ آخَا لِهُ فَا حَدُ وَ تُحَامُ فَا نَطِقُولُ به أ الدفيم فنال مُ الدف ما حَمَلَكُ عَلَى صَدْع عَي مُرَّانِكَ مِهُ كُنُ لَهُ حَمَّهُ بَعْمُ إِلَى قَامَ بِهِ ٱلْذَرَ ضِي أَنْ إِنْتُصَ مِنْ عَلَمْ قُدُ مَ لِمُعِمِ صِ وَلَى الْأَلْمِكُ فَتَقَدُّمُ إِلَى ٱلْقَاضِي وَقَالَ لهُ عَهَا لَحًا مُ لا يَسْمِينُ عَلَيْكُ هِذَا ٱلْأُمْرُ فَا الْلُصَّ لَبُسَ هُوَ ٱلدي سَرَقْيِ ﴿ وَإِنَّ الْمُعْلَبُ أَيْدَ ٱلْدَعلانِ قَلَاهُ وَ إِنَّ ٱلْمَرُّ ۗ فَ أَيْسَ ٱللَّهُ قَتَلُهَا وَإِنْ مُرَّاتًا تَعَكَّام بَسْ رَوْحُها حَدَعَ أَنْهَا وَ إِنَّهَا يَحَنُ فَعَلَّمَا دَيِثَ إِنَّا تُعْسِمًا ۚ فَسَأَنَّهُ ٱلْفَاضِ عَنِ ٱلتَّفْسِيرِ

اقاً حَدَّهُ بِالْقِعِيدِ فَالْمُوالِينِينِ عَالَمُوالُهُ فَعِدامِ قَلَ دِمَهُ قَدْ سَمِعْتُ هَدَ أَيْنُلُ وَهُو سَيَدِهُ مِا مُرِي وَقَعَلَى صرَّ لِي حَدْسَوَى تَعْبَ وَكُنْ مَا خُلَةً ، قَلَ كَلَيْهُ خَبْرُ لِي عَنْ رَبِكَ وَمَا يُرِيدُ أَنْ لَعْنِ عَبَّهِ فِي فَلِكَ قُلْ وَهُمَّا أَمَّا أَنَّ اللَّهِ عَلَّهُ مَا أَنَّا ٱلَّذِمُ أَرْحُو أَنَّ وَدُو دَمَهُمْ لَذِي عَنْدُ ٱلْأَسْدِ فَوْقَ مَا كَاتَ ما كات دالي علَّهِ قالَّ 3 مدرا قلانة أنَّه قل مريم مل مل ويا وألا حسل له محيده وبه ألْطَرُ وبه مَتَه برَ ألدً والله " يُخَرُّسُ بِرَ المَرْأَلُدى أمسية ويوا سأم الاعروى دلك ألم ميسوس العع بدي مُقن وحدر بعارد به وماي أسفر ديه هر مثيم ديه سَ ٱلْمَامِعِ وَٱلْمِعَارِ وَٱلْمِدِ عَنْ مِهِ الْعَجْرُ وَرَبْ مِهِ عَلَمُ رَمِينًا أَلِيهِ أَلِيهِ مِينَةُ مِن مَا يُحرِينُ فِينَ الْفِعِ وَمِن فِي الْمِعِ مِن الْمِعِ قبل أنصر لسنتم . يراح وتنوفي الح في عليده ، و يكم لَطَرُّتْ فِي ٱلْأَمْرُ ٱلدِي بِهِ أَرْحُ أَنْ تَعْوِدَ مَثْرَ فِي وَم عُلْتُ عَلَيْهِ مِّ كُنتُ مِيهُ إِلَّا حَدْ حَلَةً وَلا وَحَيَّ إِلا أَلْإِحْدُ لَ لِإِكُلِ ٱلْعُشْبَ الْعُدِدُورُ لَهُ إِنَّ قَارَقَ ٱلْأَسْدَعَادَ تُ لِي هُدَا حَتَّى ۚ قَرْ يَى بَيْهُ وَ حداله المدوقي ما الاعدادية الأمراء الم

مَّنْزِلْنِي وَلَعَلَّ دُلِكَ بَكُونُ حَبَّرًا لِلْأُسَدِ فَإِنَّ مُراطَّهُ فِي ٱلْمُريب ٱلنُّورِ حَلِيقٌ نُ آيَــيَّهُ وَيَصَّرُهُ فِي أَمَّرِهِ ۚ فَالْ كَلِيلَةُ مَا أَكِي عَلَى ٱلْأَسَدِ فِي رَأْبِهِ فِي ٱلْيُورِ وَمَكَابِهِ مِنْهُ وَمَعْرِيتِهِ عَنْدُهُ سُمِّا وَلاشرًا. فَالَ دِمْهُ إِنَّهِ الْمُؤْتَى ٱلْسُعَارِ أُ وَيُسَدُّ أُمْرُهُ مِنْ فَتَلَّ سِنَّةً أَشْباءَ ٱلْحِرْمان وَالْعَنْمَة وَٱلْهُوَى وَٱلْفَصَاحَة وَٱلرمان وَٱلْحَرْق قاما أكورمان قان بحرم مِنْ صابحي أنعوان والمصحاع والسَّسة مِنْ أَهَلِ ٱلرَّايِ وَأَعْلَةً إِنَّ وَأَنْسَاهِ وَأَنْ يَكُونَ مَنْ حَوَّلَهُ فاسِدُ مايعًا مِنْ وُصُولُ أُمُورِ ٱلْمِنْكِ إِلَيْهِ وَأَنْ يَخُرُمَ هُوَ أَهْلَ سُصِعِةٍ وَالصَّلاحِ مِنْ عِامِهِ وَالْبِعالِهِ إِلَّهِ مِ وَأَمَّا أَنْفِينُهُ فَهِي تَعَارُبُ رَعِيْنِهِ وَوُقُوعُ كُلِلافٍ وَالْمِرِعِ سَهُمْ وَأَمَّ ٱلْهُوَى مَا لَاعْوِامُ السام و تحديث والله و والسرب والعشد وما أسته دلك وَأَمْ الْلَهْ طَاحَهُ فَهِيَ قُرَاطُ ٱلْمُنْدَةِ عَنَّى بَخْعَ ٱلْمِسَارُ مِٱلْتُنَّمِ ۗ وَٱلْكِدُ بِٱلْطُسِ فِي عَدُ مَوْدِ عِنْ ، وَمَا لَرْمَانُ فَهُوَ مَ يُصِيبُ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلسِّينَ مِنَ ٱلْمَوْتِانِ وَتَعْصِ ٱلنَّمَرِ تِ وَٱلْعِرَواتِ ۗ وَيُشَاهِ دُلِكَ وَأَمَا تُحْرَقُ فَإِعْمَالُ ٱلنَّذَّةِ فِي مَوْضِعِ ٱللَّهِنِ

ا بوجدعلیه سین ۲ جمع مانی بی سیسه شوند ۲ سید و بانو کا وج ۱۰ یسی یو ۱ سین کی جب سازشد از موم بودی ۸ گهروب

بَاللَّبِن فِي مَوْصِعِ الشِّيدَةِ وَ إِنَّ ٱلْأُسَدَ قَدْأُعُومَ يَالَّتُورُ إِغْرَامًا سَدِيدًا هُوَالَّذِي دَكَّرُتُ لَكَ أَنَّهُ حَايِقٍ أَنْ يَسِيمَهُ وَيَصْرُهُ فِي أَمْرِهِ قَالَ كَلِيلَةُ وَكَنِّعَ يُطِيقُ ٱلنَّهِ رَوْمُوَ أَنْتَدْمِيْكَ وَأَكْرُمُ أَعَلَى ٱلْأَسْدِ مُكَ وَأَكْثَرُأُعُونًا قَالَ دِمْنُةُ لاَ يَطُونًا لَى صِغَرِي وَضُعُونِ فَإِنَّ ٱلْأُمُورَ لَيْسَتْ يَالْمُعْفِ وَلا ٱلَّهُونَة وَلا ٱلصِّغَرِ وَلا ٱلكَّبَرِ فِي المجنة فرب صعير صعب قدسع بحيلتيه ودهائه ورسما يعجز عَهُ كَتِيرٌ مِنَ ٱلْأَقْوِياءَ أَوَرَ بَيْلُمُكَ أَنَّ غُرْانَا صَعَبِمًا ۖ خَالَ لْأَسْوَدُا حَتَّى قَلَّلُهُ قَالَ كَلِيلًا رَكَّامِهَ كَانَ دَيكَ قَالَ دِمْهُ رَسَهُ الْرَعْمِ لَاكَانَ لَهُ وَكُرُ فِي نُتَعَرَهُ عَلَى حَمَل وَكَالَ قَرِيًّا مِنْهُ خُخُرُ نُعْمَانِ أَسْوِدَ فَكَانَ ٱلْعُرَابِ إِذَا أَفْرَحَ عَهَدَ الْأُسُودُ لَى فِراحِهِ فَأَكُلُما فَيَعَ ذَلِكَ مِنَ ٱلْعُرَابُ فَأَحْرَبُهُ نَسُّكَا دَيْكَ إِلَى صَدِيقِ مُمِنَّ بَابَ وَى وَقَالَ لَهُ أَرِيهُ مُثَاوَرَتَكَ

فِي الْمُرْ قَدْ عَرَمْتُ عَلَيْهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ الْعُرَابُ قَدْ عَرَمْتُ كُنْ أَدْهَتَ إِلَى ٱلْأَسْوَدِ إِدَا مَامَّ قَالَهُ مَعْيَيْهِ قَأْفَنَا هُمَا لَعَلَى أَسْتَرَجُ مِينُهُ قَالَ مِنْ آوَى مِنْسَ تَخْيِلُهُ آلَنِي ٱخْتَلْتَ قَالْشَهِسُ

أَمْرًا تُصِيبُ مِيهِ مُغْبَتَكَ مِنَ ٱلْأَسْوَدِ مِنْ عَيْرِ أَن نُعَرِ رَبِيمْسِكَ

أسد معدي " قيد " مركة ميد ا

وَتُخَاطِرَ بِهِا وَ أَيْكَ أَرْ كُنِي مَنْكَ مَنَلَ أَعْتَقُومِ ٱلَّذِي أَرِي فَمْلَ ٱلسِّرَطَانِ فَنَتَلَ لَعْسَهُ قَالَ ٱلْعُرَابُ وَكَلْفَ كَانَ دَلْكَ قَالَ مَنْ أَوَى رَعْمُوا رَعْمُهُما عَنْسَ فِي أَحْمَة كَثيرة ٱلمَّمَكِ فَكَان يَغْتُلُونُ الْكِما فِيها مِنَ ٱلسَّمَكِ فَيْ كُلُّ مِنْهُ فَعَاضَ بِها ماعاش أُمَّ هُرَمَ قَلَمْ يَسْتُطِعُ صَدَّ قَأْصِالَةُ حُدِعٌ وَحَمَّدُ شَدِيدٌ . فَعَلَسَ حَزِيًّا يَلْتَهِسُ ٱلْحِيلةَ فِي أَمْرِهِ فَهَرَّ بِهِ سَرَطانٌ فَرَأْي حَالَتُهُ وَمَاهُو عَلَيْهِ مِنَ أَنَّكُ لَهِ وَأَنْعُرُ نِ وَدَمَا مِنْهُ وَقَالَ لَهُ مَا لِي أُواكَ أَيَّهَا ٱلطَّائِرُهُكَدَا حَرِيبًا كَئِيبًا ﴿ فَالَ ٱلْعُنْكُ مِ وُكَّفِتَ لَا أَحْزَنُ وَقَدْ كُنتُ أُعِيشُ مِنْ صَيْدِ ما هُنا مِنَ السَّمَكِ . وَ إِنِّي رَأَيْتُ الْمُومَ صَبَّادَيْنِ فَدْمَرًا بِهٰذِا ٱلْهَكَانِ فَالْ الْحَدْهُمَا صَاحِبِهِ إِنَّ هُمُّا سَمُّكًا كَتَبَرًا أَفَلا تَصِدُهُ أَوُّلا . فَعَالَ أَلْآحَرُ إِنَّى قَدْرَأَبْتُ فِي مَكَان كَن سَهَكَا أَكُتُرُ مِنْ هُذَا ٱلسَّمَكَ فَلْسَدَأُ بِذَلِكَ فَإِن السَّمَكَ فَلْسَدَأُ بِذَلِكَ فَإِذَا فَرَعَامِنُهُ حُمَّا إِلَى هُلَا قَدْتَبِهُ وَقَدْ عَامِتُ أَنْهُمَا إِدَا فَرَعَا مَمَّا ثُمَّ أَنْتُهُمَّا إِلَى هَذِهِ ٱلْأَحْمَةِ فَأَوْطَاد مَا فِيهِمَا فَإِدَا كَانَ دُلِكَ وَمُو عَلاكِي وَتَعادُ مُدَّ فِي ﴿ قَالْفَلْفَ ٱلدُّوطَانُ إِلَى حَماعة ٱلمُعْمَكَ وَأَحْرَهُمُ لَالِكَ وَقُلْلَ عَلَى ٱلْكُنِّهِ وَأَسْتُشَرَّنَهُ وَقُلْنَ

لَهُ إِنَّا أَتَهُمَاكَ لِهُ بَرَعَلَيْهَا قَالَ د ٱلْعَقْلُ لَابَدَعَ مُشَاوَرَةَ عَدُقِ وَ مِّمَا وَلَكُ مِنْهَا ۚ قُلُّ ٱلْعُلَّمُ مِنْ أَمَّا مُكَارَةُ ٱلصَّبَادَيْنِ فَلَا طَافَةَ لِي بِهَا وَلا أَعْلَمُ حِلْهُ إِلاَّ أَلْمُصِيرًا إِن عَدِيرِ قَرِيبِ مِنْ هُمَا مِيهِ سَهَكُ وَمَالُهُ كَتِيرَةٌ وَقَعَبُ فَإِن أَسْطَعُمَنَّ ٱلاِنْتَقَالَ إِلَيْهِ كَانَ مِيهِ صَلَاحُكُنَّ وَحِصْكُنَّ فَعَلْنَ لَهُ مَا يَمْنُ عَلَيْما بِدَلْكَ غَبْرُكُ فَعَمَلَ ٱلْعَلْمُومُ تَجُولُ فِي كُلُ يَوْمِ سَمَكَتَبَن حَتَى يَتْمِينَ بِهِمَا إِلَى بَعْصِ ٱلنِّلالِ قَبْأَكُلُهُما حَتَّى إِذَا كَانَ دَاتَ بَنْ مِ جَآمَ لاخد أَاسَلَمُكَتَيْنِ فَعَاءُ الدَّرَطَانُ فَعَالَ لَهُ إِنِّي أَيْصًا قَدْ أَنْفَعْتُ مِنْ مَكَا فِي هَٰذَا وَاسْتُوْحَنَتْ مِنْهُ فَأَذْ هَبْ فِي إِلَى دَٰلِكَ ٱلْعَدِيرِ فَقَالَ لَهُ حُبًّا وَكُرُ مِنْ وَأَحْمَلُهُ وَطَارَ بِهِ حَتَّى إِدِ ادْنَا مِنَ ٱلنَّلَّ ٱلَّذِي كانَ لا كُلُ ٱلسَّمِكَ فِيهِ عَلَمُ ٱلسَّرَدَانُ فَرَى عِظَامَ ٱلسَّمِكَ تَجْهُوعَةٌ هُمَاكَ تَعَلِّمَ أَنَّ لَعُلْحُوعَ هُرَ ﴿ احِبُهَا وَأَنَّهُ بُرِيدُ بِهِ مِثْلَ ذلك قَالَ فِي مُّسِهِ إِدَا لَهِي ٱلرَّحُلُ عَدُورٌ فِي ٱلْمُواطِلِ ٱلَّهِ بَعْلَمُ لَهُ فِيهِاهِ لِكُسُو مِعْ فَاكُمَا مُ أَوْ ثَالِ كَا حَمْمًا أَنْ يُعْزِلُ عَنْ تَصْبِهِ كُرِّمًا وَحِدْ طَ وَلا يُمكِّكُ مِن تَسْبِهِ حَتَّى يَسْبُوعُ مَا عِنْدُهُ مِنَ ٱلْحِيلَةُ فِي فِوالِهِ لِأَنَّهُ فَلَا يَهِي أَمْرُهُ عَلَى ٱلنَّفِ فَلَعَلَّ

حَلَاصَهُ فِي دَيِكَ ٱلْتَمَالِ وَٱلْهَلَاكُ وَافْعُ بِهِ كَيْفَ كَانَ وَلَمْ رَلْ بَعْنَالُ عَلَى العُنْعُومِ حَتَّى نَمَكُنَ مِنْ عَنْهِ فَأَ هُوَ لَ كَلَّانَيْهِ عَسَمًا تَعْصَرُها مَاتَ وَتُحْمَصُ ٱلسَّرَطُولُ مِي حَمَاعَةِ ٱلسَّمَكِ وَ حَرَهُنَّ بِدِ بِكَ ﴾ وَإِنَّهَا صَرِّبُتْ لَكَ هِذَا ٱلْمَثْلَ لَمُعْلَمُ أَنَّ نَعْصَ ٱلْحِيلِهِ مَهْلَكُنْ يَعْمُمُنَالَ وَبَكُنَّى ذُلُّكَ عَلَى أَمْرِ إِنْ أَنْتَ فَدَرْتُ عَلَيْهِ كَانَ مِيهِ عَلَاتُ ٱلْأَسُودِ مِنْ عَبِرُ ۚ نُ مُهْلِكَ بِهِ تَمْكَ وَمُكُونُ مِيهِ سَلَامُكُ قَالَ ٱلْعُرِبُ وَمَا دَاتَ قَالَ ٱبْنُ وَى مُطَيقُ فَتَدُورُ \* فِي صَيْرًا لِكُ مَعَلَكُ \* نَافَلُمْ سِنَيْءً مِنْ حُلَيّ الساع فتعطيه ولاترل طائرا وايعا عيث لاتنوث أأعبون فَ دَارٌ يُتَ ٱلمَاسَ قَدْ تَبِعُولَدُ تَا مِي حَجْزُ ٱلْأَسْوِدِ فَتَرْمِي مِٱلْحِلَيّ عِدْهُ وَدِارَى اللَّاسِ دِيكَ حَدُوا طَيِهُمْ قَرَاحُوكُ مِنَ ألسود فأسطنق ألغراب محلقا فى السمآ ووَحَد أَمْرَأُهُ مِنْ بَاتِ العظماع علىشاطئ مر تغتمل وقذ وصعت تيابها وحليهاماحية قَا نُقُصُّ وَخَطَّمَ مِنْ حُلِّمًا عَدًا وَطَارَ بِهِ فَسَعَهُ ٱلنَّاسُ وَإِنَّ يَرِلُ طَائِرٌ وَاقِعًا بَعَيْتُ يَرَاهُ كُلُّ أَحَدِ حَتَّى أَنْهُ فَي إِلَى جُعُو ٱلْأَسْوَدِ

ا الورايع ٢ نظب ل عر ٢ ي تعدر وبع ٤ مرساً ٥ وبع

وَ لَهُ الْمِعْدَ عَلَيهِ وَالنَّاسُ بَعْطُرُ وِنَ إِلَيْهِ ، فَلَمّا نَوْا أَخَدُ واللَّهِ عَلَا أَنْ كَفِيمَه وَقَلُّوا الْأُسُودَ \* وَإِنَّما صَرَّفْتُ لَكَ هٰذا الْمَثَلَ لِيَعْلَمُ أَنَّ كَفِيمَهُ عُرْحَهُ مالانحُرِسِعُ الْمُؤَهُ ، فال كليلةُ إِنَّ النَّوْرَ لَوْمَ بَعْنَمِعِ مَعَ مَدْنِهِ رَايُهُ لَكُلَ كَا أَمُولُ وَتُكِنَ لَهُ مَعْ شِدْنِهِ وَقُرْنِهِ حُسْلَ اللهِ عِي وَالْمَقْلُ فَما داسَنَطِمْعُ لَهُ فَالَ دِسْهُ إِنَّ النَّوْرَ لَكُها وَكَرْتَ فِي فُونِهِ وَرَانِهِ وَكُمَّ مُونِهِ وَرَانِهِ وَكُمَّ مُونِهِ فَي الْمَعْلِي وَأَمَا حَلِقُ أَنْ أَصْرَعَهُ كُو صَرَعَتِ الْكُرْنَدُ النَّهِ وَلَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّه وَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَكُلُونًا أَنْ أَصْرَعَهُ كَلَّهُ وَمَعْتِهِ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَكُلُونَ أَنْ أَصْرَعَهُ كَالَ وَلِي اللّهِ وَالْمَا كُلُولُونَ أَنْ أَصْرَعَهُ كَلَّ وَاللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَاكُولُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا كُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَاللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا كُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال دِه أَرْعَهُوا أَنَّ أَمَا كَانَ فِي أَرْصِ كَبِرَةِ الْهِاهِ وَالْمَعْمُ الْهُ وَلَوْ فِي سَعَهُ الْهِاهِ وَالْمَهُ عَلَيْهُ الْمُرْسِ مِنَ الْوُحُوشِ فِي سَعَهُ الْهِاهِ وَالْمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُرْسِ مِنَ الْوُحُوشِ فِي سَعَهُ الْهِاهِ وَالْمَا وَالْمَا عَلَيْهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللّ

حَيْثُ انْ أَرِيحُكُنَ مِنَ ٱلْأَسْدِ · فَنَالَمَهُ ۚ ٱلْوُحُوشُ وَمَا ٱلَّذِي كُلِّهِ بَمَا مِنَ ٱلْأُمُورِ ۚ فَالْتُ تَأْمَرُنَ ٱلَّذِي سَطَلِقُ بِي لَ ٱلْأَسَة انْ يَعْمِلْنِي رَبُّسَا أَنْظَى عَلَّمُ مَنْضَ ٱلْإِنْظَ \* فَقُلْ لَهَا دلكَ لَكُ وَ مُطَلِّفَ ٱلْأَرْنَبُ مُنَاطِئَةً حَمَّى حَارَزَتِ ٱلْوَقْتَ ٱلَّذِيهِ كَانَ يَتَعَدَّى فِيهِ ٱلْسَدُ عُمْ أَتَدَمَّتْ إِلَيْهِ وَحَدْهَا رُوِّيدًا وَقَدْحَاعَ فَغُصِبَ وَقَامَ مِنْ مَكَابِهِ نَحُوهَا فَعَلَ لَمَا مِنْ يُنَ قَبَّلَت قالَتُ مَا رَسُولُ ٱلْوُحُوشِ إِلَيْكَ وَفَدْ تَعَنَّيْ وَمَعِيَّ رُبِّ ٱلَّكَ فَيَعَى أَسَدُ فِي تَعْضَ نِلْكَ ۖ ٱلطَّرِيقِ مَأْحَدَهَا مِنِّي وَقَالَ ۗ ا أَوْلَى بِهٰدِهِ ٱلْأَرْصِ وَمَا فِيهَا مِنَ ٱلْوَحْشِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هُذَا مَدَا مَدَا ۖ ٱلْمَلِكَ أرْسَلْتُ بِهِ ٱلْوُحُوشُ إِلَيْهِ فَلَا نَعْصِ مَنْ فَسَلَّكَ وَسَنَّا مَكَ فَأَفْلُكُ مُسْ عَةً لِأَخْتَرَكَ . وَمُسَالَ ٱلْأَسَدُ أَنْطَلْقِي مَعِي فَرْ رِيسِي مَوْضِعَ هذا ٱلْأَسَد ، قَا مُطْلَلَت ٱلْأَرْبُ إِنْ حُسْرُ مِنهِ مَآلَا عَامِرْ - في وطَلَعَتْ بِيهِ وَقَالَتْ هَذَا ٱلْمُكَالِ ۖ وَأَصَّلَعَ ٱلْأُسَدُ فَرَ تَى طَلَّهُ وَطِلُ ٱلْأَرْبُ فِي ٱلْمَا ۚ فَمْ بَدُكُ فِي فَوْهِ وَرَبَ ٱلْأَسَدُ لِمُعَامِدًا يِعَرِقَ فِي آغُمُتُ فَأَثَلَتِ ۖ ٱلْأَرْسَا إِلَى ٱلْمُحُوسُ مَأَعْلَا صَبِعُهَا ﴾ لُأُسَدِ هِ وَالْ مَا مَهُ إِنْ تَكُورَتَ كُلَّى عَلَاكِ ٱلنَّوْرِيتَيُّ \* مُ

بْسَ مِهِ مَفْرَةٌ ٱلْسَدِ فَٱلْكَ فَإِنَّ ٱلْمُؤْرَ قَدْ صَرَّ بِي وَبِكَ وَيُعَبِّرُهُ مِنَ ٱلْخُنْدِ وَإِنْ الْتَ أَنْتَفِيزُ عَلَى دِيكَ إِلَّا بِهَلَاكِ ٱلْأُسْدِ فَلا أَتَّكُم مُ لَمِّيهِ مَا يَا مُدَّرٌ مِنْي وَمِلْكَ مُ ثُمَّ إِنَّ دِمْنَهُ رَكَ ٱلدَّحُولِ عَلَى ٱلْأُسَدِ أَيُّمًا كَدِيرًا ثُمُّ أَدَهُ عَلَى حَلْقٍ مِنْهُ فَمَالَ لَهُ ٱلْأَسَدُمَا حَمَّكَ عَبِي مُدُرِّمِال لَمُ أَرَّكَ الْالْحِيْر كَالَ أَمْعِلْ عُكَ. قالَ دِمُّهُ لَيْكُنْ حَيْرًا أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ قَالَ ٱلْأَسَدُ وَهَلْ حَدَثَ أَمْرٌ قَالَ دِمْهُ حَدْثُ مَا لَمْ يَكُنِ ٱلْمَلِكُ بُرِيدُهُ وَلا أَحَدْمِنْ حُدِيهِ • قالَ وَمَا دَاكَ قَالَ كَلَامٌ مَقَاعِمٌ قَالَ أَخَرْبِي بِهِ قَلَ وَمُنْ إِنْ كُلِّ كَلَّامُ يَكُرُ هُمُ سَامِعُهُ لا يَحْسُرُ عَلَيْهِ فَ يُلْهُ وَ إِنْ كَانَ نَا صِحًّا مُسْقِقًا الأَإِذَا كَانَ ٱلْمُتُولُ لَهُ عَافِلاً فَإِن ٱلْمُقَ دَٰلِكَ حَمَلَ ٱلْفَيْلَ عَلَى عَمَلَ الْعَمَةُ وَعَلِمَ مَا فِيهِ مِنَ أَسْصِعِةِ لِأَنَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَعْمِ فِي الله وَ مِنْكَ مِبُهَا لَمُ لِكُنَّدُ وقِعبل وَرَ لَيْكَ يَدُلْكَ عَلَى أَنْ وَحِعْنِي أَنْ أَقُولَ مَا نَكُرُهُ وَ إِنِّي وَأَنِنَ لِكَ أَلَكَ تَعْرِفُ تُصْعِي وَ إِبْنَارِي ا إِلَّهُ عَلَى تَسْمِي وَا لَهُ يَعْرِصُ لِي أَمَّكَ عَثْرُ مُعَدِّدٍ فِي فِيهِما خَبْرُكَ رِ رَيْكُمَى إِدَا تَدَكُرُتُ وَنَكُرُتُ أَنَ تُنُوسًا مَعَاشِرَ ٱلْوُحُوسُ مُتَعَلِّقَةً لِكَ مَمْ أَحِدْ بُدًا مِنْ أَدَاءً مُصْعِ ٱلَّذِي يَرَمُنِي وَإِنْ

أَنْنَ لَمْ نَسَأَ أَنِي أَوْحِيْتُ أَنْ لا تَفْلَهُ مَيْ فَإِنَّهُ يُعَالُ مَنْ كَنَمَ ٱللُّه اللَّه اللَّه عَنْهُ وَٱلْأُطِّيَّا مَمْرَصَهُ وَٱلْحُونَ رَبُّهُ فَقَدْخانَ لَمْهُ. فَالَ ٱلْمُسَدُونَهَا دَكَ عَلَلَ دِسْهُ حَدَّنِي ٱلْأَمِينُ ٱلصَّدُوقُ عِسْدِي أَنَّ شَكْرَةً خَلا يُروُّوس خُدِكَ وَقَالَ بَمُ الِي قَدْ خَبَرُّتُ ٱلْأُسَدَ وَكُوْ مُ رَأَيَّهُ وَمَكِيدَنَّهُ وَفُؤَّنَّهُ فَأَسْبَارَ لِي أَنَّ دَبِكَ يَأُ وَلُ مِنْهُ إِلَى صَعْفِ وَعَخْرُ وَسَيْكُونَ لِي وَنَهُ شَرُّ مِنَ ٱلسُّوعُونِ \* قَلَمٌ المَعْنِي دلِكَ عَبِمَتْ أَلَّ سَنَتُرْمَ حَوْنُ عَذَرٌ وَأَلْكَ أَكُومُهُ ٱلْكُرَامِدَكُمُّ وَحَمَّدُهُ مَطِيرَ مَسْكَ فَهُوَ يَعُنُّ أَنَّهُ مِنْكُ وَ لَكَ مَنَّى إِلَّتْ عَنْ مَكَامِكَ كَانَ لَهُ مُكُلُكَ وَلا يَدِعُ حُوْدًا إِلَّا لَكُهُ وَمِكَ إِلَّا لَكُهُ وَمِكَ وَقَدْكَانَ مُثَالُ إِذْ عَرَفَ ٱلْمَلِكُ مِنْ حَدَرَ عِسِهِ لَهُ قَدْسَاوَاهُ فِي ٱلْهَمْرَاهِ وَأَنْعَالَ قَلْبَصْرَعُهُ وَإِنْ هُوَ مَا يَبْعَنْ بِهِ ذَيِكَ كَالَ مُوَ الْمَدْرُوعَ وَمُنْتُرِيُّهُ أَعْلَمُ لَأَمُورَ وَأَنْتَعْ مِنِهِ وَٱلْهِ فِلْ هُوَالَّذِي بَيْنَالُ بِلَامْرِ قَمْلَ مَنَامِهِ وَوُقُوعِهِ فَإِمْكَ لاَ أَمَنُ نُ يَكُونَ وَنُ لا تَسْتَذَرِكَهُ فَا يَنْهُ يُعَالُ ٱلرِّحَالُ ثَلَائَةٌ حَارِمٌ وَأَحْرَمُ مِنْ مُ وَعَاجِزٌ . قَأَحَدُ ٱلْحَارِمَيْنِ مَنْ إِدِائِرَ لَ بِهِ ٱلْأُمْرُ مَنْ بَدْهَسْ لَهُ وَلَوْ يَدْهَبْ قَلْيُهُ شَعَاعًا ۚ وَلَا يَعَى بِهِ حِيانَةٌ وَمَكِيدَ لَهُ أَتِّي يَرْحُو ا برجع \_ استرفاً وهو كابدعي شدم كنوف

إِمَّا أَنْتَغُرَجَ مِنِهُ ۚ وَأَحْرَمُ مِنْ هَذَا أَلْمِقْدَامُ أَدُو آلَعُدَّةُ ٱلذَّبِ الْمُولِثُ أَلْمُ الْمُعْدَامُ أَدُو آلَعُدَّةُ ٱللَّهُ حِيلَةً أَلَا مُؤْمِنَا وَتَجَنَّالُ لَهُ حِيلَةً أَنْ أَيْنَالُ لَهُ حِيلَةً أَنْ أَيْنَالُ لَهُ عَلِيهُ أَلَا أَنْ أَيْنَالُ لَهُ عَلِيهُ أَلَا أَنْ أَيْنَالُ وَقُوعِهِ وَيَدْفَعُ ٱللَّهُمْ وَمَا أَنْ أَيْنَالُ وَقُوعِهِ وَيَدْفَعُ أَلْأَمْ وَمَا أَنْ أَيْنَالُ وَقُوعِهِ وَأَمَّا ٱلْمُعَاحِرُ فَهُو فَي مَرَدْدٍ وَنَهَنَ وَقُوان حَتَى مَنْ لَا اللّهُ الْمُعَالِقُ فَي مَرَدْدٍ وَنَهَنَ وَقُوان حَتَى مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فالَ دِمْنَةُ رَعَهُوا أَن عَدِيرا كَانَ قِيهِ مَلاتُ مِنَ ٱلسَهَكِ كُنَّةٌ وَأَكْبِرُ مِنْهِ وَعَاجِرُهُ ۚ وَكَانَ دَيْكَ ٱلْعَدِيدُ الْعَبِيَّةُ ۚ وَتَ أَذْ رُضَ لا يَكَادُ يَقَرَنُهُ أَحَدٌ وَيِقُرُ و يَهُرُ و يَهُرُ جارٍ قَأَ لَيْقَ أَنَّهُ أَجْارَ بديك ألمهر صَبَّدان فَأَنْصَرَا ٱلْعَدِيرَ فَتَو عَدَا أَنْ يَرْحِمُ اللَّهِ سنباكهما فيصيدا ما ويومن أأسمك فسمع السمكات فولهما كَيْسَهِنَّ فَلَمَا سَمِعَتْ فَوْلَهِم، أَرْنَاتُ بِهِم وَتَحَوُّفَتْ مَهِم وَلَمْ تُعْرُجُ عَلَى شَيْءٌ حَتَى حَرَجَتُ مِنَ ٱلْهَكَانِ ٱلَّذِي يَدْحُلُ ويه أَلُها قَمِنَ ٱلنَّهُرُ إِنَّى ٱلْعَدِيرِ فَعَتْ بِنَعْمَهَا . وَأَمَا ٱلْكَيْسِةُ ٱلْأُحْرِّے قَالَمًا مُكَنَّتُ مَكَابَها وَيَهاوَسَتْ فِي ٱلْأَمْرِ حَتَّى حاء ٱلصِّبادانِ . فَلَمَّا رَ تُهُما وَعَرَفَتْ ما يُريدانِ دَهَبَتْ لِغَوْمَ مِنْ محري الكار الاقدم ٢ عدا على ٢ ما ربع مر أارض . لم المعدوم عن

حَيْثُ لَدُخُلُ ٱلَّهِ وَإِدَائِهِمَا قَدُ سَدُ الْكَأْلَمُدُنَّ الْحَيْشِ قَاتَ فَرَصْتُ وَهُدُمُ عَاقِبُهُ أَتَعْرِيطٍ فَكُنْ أَنْجِيهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَقْفُه الْحَخُ حِينَا ٱلْحَصَادِ زَا إِلْهِ فِي سَيْرً ۗ ٱلْعَاقِلِ مِ يَّتُوط مِنَّ مَا مِعِ ٱللهِ وَي وَلاَ بَيْأُ سُ عَلَى حال وَلا يَدعُ ٱللهِ يَ والمولد الله ما رَمَتُ أَعَلَمُ عَلَى وَحَدِ اللَّهِ مَا مَا عَلَى وَحَدِ اللَّهِ مَا مَا عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ ف ه الصادر ود. عـ حوره ، روروعی دع منه و و معد على الأول من أسر و بعد و وست داس فَعَتَ إِنَّهُ اللَّهِ حَرَّ مُمَّا وَلَ فِي قَالِ وَإِنَّا مَارِسِي مِ لَا تُعْ قَالَ الْأُسْدُ فَدُ إِنْكُ وَ كُورُ وَلَى الْوِرْ يَعْمُو وَ رَحْدِ أعماني والمستعلوبا ومرويسوه فطويه حَيْرِ الْأَنْعَنَاهُ مَا وَلا مَنْهِ اللَّهُ مِنْ وَلَا قَالَ مِنْهُ المهاك به رئيم به فعلى بت الا و كرنه من أكر مت موسيعات إِيَّاهُ كُلِّ مَهُ وَ حَلا مَهُ لِكُ وَ إِنَّهُ مُتَعَلَّمُ ۚ إِنَّهُ مِنْ ٱلسِّهِمَ لَا يَرَالُ وَفِعًا مَا صَمِّا حَتَّى إِنْعَ إِنَّ ٱلْهُمَّ لِهَ مَنْ أَيْسِ لَهُ إِهْلِ فَإِن لَلْغَهَا شُرَّأُمِتُ عُسُهُ لِي وَاقْدِقَهَا وَلاسِمِهَا هُلُ ٱلْحُمِامَةِ وَلَلْحُورِ ا

وَإِنْ أُلِيَّهِمَ أَنَّ حِرَ لا تَحْدُمُ ٱلمنتظ نَ وَلا يَشْعَخُ لَمْ إِلَّا مِنْ فَرَق وُّ وَاجِذِ فَإِدَا مُنْعُنَى وَدَهَمَتِ ٱلْهَيْهُ وَ لَعَ حَدُّ عَادَ إِلَى جَوْهَرِهِ كَنَّ الْكُلُ الَّذِي يُوكَطُّ لِينَّكِيمَ فَلا يَرْلُ مُتَّويًا ما دمَّ مَرْبُوطَ وَدِ حَلَّ تَحَقَى وَنَعُوجَ كَمْ كَنْ ﴿ وَعُمْمٌ أَيُّمَا ٱلْمَمَكُ مَهُ مَنْ مَ يَبَلُ مِنْ أَفَحَا يَهِ مَا يَعَلَى عَلَيْهِ مِيهِ بَنْصَحُولَ لَهُ لَمْ تَجْمِدَ رَ بِهِ كَدُنْهُرِيسِ لَدِنِي بِدَعُ مَا يَسِفُ لَهُ لَصِيبُ وَيَعْهِدُ بِهِ سَالُهِ فِي نَسْلُهُ وَحَقَىٰ عَلَى شُوْرِرِ ٱلسُّطُنِ لَ أَيْنَا عَ لِيهِ على ما يَا يَدُ و سَعُتُ لَهُ فَقُ أَرْيُو يَهُ وَأَكُمُ عَمَّا بَسْرُهُ رَسِينَهُ وَمَبْرُا أَدِّسُولِ وَأَلْأَعُوا لِ أَنْهُمْ مُدَهَهُ إِلِي جنب وَمَيْزَ أَلَا مِن حَمَدُه عَنَّهُ وَحَالِ أَسِمَ عُوفِهُ بَعْلِهَا وَحَبَّرُ سَامًا كُلُّ عَلَى أَنْوَاءِ الْأَحْدِيرِ وَقَصَلُ أَمْلُوكِ نُ لانج، صُهُ أَعِيرُ وَرَأَيَّتُكُورُعَنُ قُنُولَ أَقْحِهِ وَحَبَّرُ ٱلْأَحْلَاقِ نُونُهاعَلَى "وَرَعِ ، وَقَدْ قِيلَ أَوْ أَنَّامُو ۚ انْتُوسَّدَ ٱللَّهِ رَقَّ فَكُرُسَ أَنْجَيَاتِ لَا كَالَ مَعَقَ أَنْ يَهْبِنَّهُ أَسُومُ مِينَ بُجِينٌ مِنْ صاحِبِهِ مِدَاوَةِ رِيدُا بِهَا وَ يَطْمَينُ إِلَيْهِ وَعُمْرُ أَنْمُنُوكِ آحَدُهُمْ بِٱلْهُولِيا ؟ ا عدمة ۱ معول ۱ تحت ؛ بناوستاً ۵ بنوی ٦ عدد. واسده ی عدا ۲ انجده دراشاً ۸ تحص مر الاج ۱ سیرونزادید هاسوایی

وَ قَلَّهُ ۚ نَظَرٌ فِي مُسْتَكِلَ ٱلْأُمُورِ وَأَسْبَهُمْ بِأَمْدِلُ ۚ هَاتِجِ ٱلَّذِي لا يلْتَمَتُ إِلَى شَيْءٌ قَانِ أَحْرَكُهُ أَمْرُ تَهَاوَنَ بِهِ وَإِنْ أَضَاعَ ٱلْأُمُورَ حَمَلَ دُيكَ عَلَى قُرُمَا تِهِ قَالَ ٱلْأُسْدُلُّاذُ عُنَطَٰتَ فِي ٱلْغَوْل وَقُوْلُ سَاسِعِ مَقْنُولٌ تَخْمُولَ. وَإِنْ كَانَ سَنْرَ مَهُ مُعادِيًّا لِي كَمَا نَمُولُ مَا يَهُ لايستَطِيعُ أَنْ يَصُرُ بِي وَلا نَ يَمُنْ فِي سعدي وَكُبِعَ يَقْدِرُ عَلَى دَلِكَ وَهُوآكِلُ عُنْبِ وَ مَا آكِلُ مَعْم وَ لَمَا هُوَ لِي طَعَامٌ وَبُسَ عَلَيْ مِنْهُ مَعَافَةٌ ثُمٌّ بُسَ إِلَى لَعَدْرِيهِ سَيِيلٌ مَعْدَ أَلَا مَانِ الذِي جَعْنَهُ لَهُ وَلَعْدَ إِكْرَابِي لَهُ وَتُعَالِّي عَلَيْهِ وَإِنْ عَبَرْتُ مَا كَانَ مِي وَبَدَّيْهُ فَقَدَّ سَعَيْتُ رَبِّي وَحَيَّلْتُ نَعْيِنَ ۚ وَعُدَرْتُ يُدِمْنِي وَمَعَمَّتُ عَهَدِي قَالَ دِمَّةُ لاَيْعُرِّبُكُ فَيْ الْكَ هُوَ مِي طَعِيمٌ وَأَيِّسَ عَلَى مِنْهُ تَعَاقَدُ فَإِنَّ شَارَيَةً إِنَّ لَيْم يَسْتَطِعْكَ بِتَعْسِهِ أَخْنَالَ لَكَ مِنْ فَمَلَ غَيْرُهِ ۗ وَيُقَالَ إِلَ أَسْتُصَاقَكَ ضَيْفٌ سَاعَةً مِنْ لَهَارِ فَأَنْتَ لَا نَعْرِفُ أَحْلًا قَهُ مَلًا تَامَيْهُ عَلَى لِمُسِكَ وَلا نَامَنُ أَنْ يُصِلْكَ مِنْهُ ۚ وْسِسَهِ مَا صَابَ مُّهُلَّهُ مِنَ ٱلْمُرْعُوثِ • قالَ ٱلأُسَّدُوِّكَيْفَ كَانَ دُلكَ

قُلْ دِمْةُ رَعَمُو أَنْ فَمُنْ مَنْ فِرِشْ رَحُلُ مِنَ أَنْ سِيدَ دَمُوا فكانتُ تُصِيبُ مِنْ دَمِهِ وَهُوَ . ثُمُ لاَيَسُعُمُ وَثَوِ بُ دَسًا رَفِياً ولمكتَّتُ كُذَلِكَ حِمَّا حَوْ مُنْدُمَ مَّنَامِرَ أَسْ مِنْ أَسْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ لُكُ مَاكَتْ لَهُ سَوَّالَيْلَةُ عَبْدُ مَا فِي ذُرْ سَيْسٍ وَفِرْ مَرْ يَانِيْ وَ قَامَ لَمُرْعُيِثُ عِيْدُهِ حَتَّى إِذَا ۚ وَى أَمْرِضُ إِذَ مِرْتُهِ وَكَ عَلَيْهِ لَّارْعُوتُ فَلَدَعَا لَمْعَ أَلْفَقَا وَعَا إِنَّ ٱلْأَرْبَاسُهُ فَلَا الْمُ لُوْحِلُ فَي مُرِّ أَيْسَلَ مِر مَنْهُ مَنْسِرَ فَلَمْ أَمْرِ الْأَأْلَى الْمُرْدَةُ عَدَتْ فَيْصِعَتْ وَقَرِ ٱلْمُرْسُونِ فِي مِنْ أَنْ لَكُ عَدَ الْمِينِ مِعْلَمْ ل صيحب ألسر لا تستم من آ ريكَ حَمَّالُئُرُ سَمِّهِ ۚ وَ رَكُنْتُ لَاتِهِ مِنْ يُتَّرِّهُ فَعَفَّ عَرَّهُمْ وَحَدْرَتْ مِدْ لِ قَدْ حَرْسِ مِنْ عَيْدَ وَمِدْمُ وَعَيْ عَرِي عَلَى عَدُ وَيَكُ مُوَقِعَ فِي أَنْهُسِ أَنْأَسَدِ كَالِهُ لِمُ يُمَانِينَ مُمَّا مُنْكِي رُبِي إِذِلَّ وَعَادُ نَشِيرُ فَلَ دِمَّةً إِنَّا سِرْدُ مِنْ فِي مُم وَأَدى حَتَّى تَلْعَهُ وَالده مُ أَدِيبِ فَدْسَمِنَ فِي لَّعَن أَرَاحًا فِي قَدْعِهِ ۚ وَالْعَدُّوْ تَحْدِمَا تَوَكُّهُ قَنْمُهُ ۖ قَلْ فُسَدُ أَمَدُ مُرَّكَ مَن أَكْرَهُ مُعَاوِرةً سَدَّ مَن عِي مَرَّ مُرْسِنَ اللَّهِ اعتمراك وردياك محبور

إُود كِرْنَهُ مَا وَقَعَ فِي مَعْيِي مِنْهُ ثُمَّ مَّرَهُ بِٱلْحَالِي حَبِثُ أَحَتَّ وَكُوهَ دِمُّهُ دُلِكَ وَعَلَمَ أَنَّ ٱلْأَسَدَمَّتِي كُلُّمَ شَتْرُبَةً فِي دلكَ وَجَمَعَ مِنْهُ حَوَانًا عَرَفَ بَاعِلُ مَا أَتَى بِهِ وَصَمَعَ عَلَى عَدُرهِ وَكَدِيهِ وَهُ يَحْفَ عَلَهِ أَمْرُهُ ۚ فَعَالَ لِلْآسَدِ أَمَّ إِرْسَالُكَ إِن شَكَّرَبَةَ فَلاأَرِهُ لَكَ رَبًّا وَلاحَرْمًا فَسُعْمِ أَنْهَلِكُ فِي دَيْكَ فَإِنَّهُ لا رَالُ لَكَ فِي نَصْلَكَ كَعِيرُ مَا دُمَّ لا يَعْلَمُ أَنَّ أَمْرَهُ فَدُوصَلَ إلَّلْكَ وَ يُعْمَنَى عَلَمَ ذَكَ حَنْتُ أَيْعَادِلَ ٱلْمَبِكَ بَالْمُكَارِةِ ا وَهُوَ إِنْ فَ تُلَكَ وَتُمَلِّكَ مُسْعِدًا وَإِنْ مَا رَفِّكَ مَا وَقَكَ مِرْقَالًا لِللَّهُ أَلَّهُ مِنْ وَبَلْرُمُكَ مِنْهُ ٱلَّعَرُ مَعَ أَنْ دُوي ٱلرُّي مِيَّ ٱلْهُمُوكِ لِالْمُعْلِمُونَ عُنَّهِ مَا مَنْ أَوْ يُعْلَنْ دَسَّهُ ۗ وَكِنْ لَكُلِّ دَّتُ عَنْدُهُمْ عُنُونَةً قَيْدَتُ الْمَلاَيَةِ عَنْدُهُ ٱلْمَلاَيَةِ وَلَدَّنْتُ السِّرَ مُنْهُولُهُ أَسِرَ فَالْ ٱلْأَسَدُ إِن الْكِلْكَ إِدْ عَافَتِ أَحَدًا عَنَّ طِيَّةِ طَنْهِ المِنْ عَيْدِ تَيْتُس لَخُرْمَهُ أَسْمَهُ عَ قَبَ وَ يَاهِ طَلَّمَ وَكَانَ وَفِصَ ٱلْبَصِيرِ قَالَ دِمْنَهُ أَمَا إِدَاكَانَ هُدَارٌ عِيَ ٱلْمَلَكَ فَلاَ يَدْحُلُنَ عَلَيْكُ شَمَّرَ مِفُوالاً وَأَنْتَ مُسْتَعِدٌ لَهُ وَ يَدْكُ أَنْ تُصِدَة مِنْكَ عِزَةً \* أَوْ عَلَا فَ \* وَ فِي لا حَسِدُ ٱلْمَلِكَ حِينَ

يَدْحُلُ عَلَيْهِ إِلَّا سَيَعْرِفُ ثُنَّهُ قَدْ هُمَّ بِعَصِيدِ . وَمِنْ عَلاماتِ دُلكَ مَكَ مَرَى هَبُّمْهُ مُتَّعَبِرَةً وَرَى وَصِالَهُ أَرْعَدُ وَرِدُ مُلْتَعِبًا بِيهِما وَسُمِ الْآوَرِهُ يُصَوِّبُ فَرْبِهِ فِعُلِ ٱلَّذِي فِي الطاج وَالْتِمَالِ ق آلاَسَدُ سَأَ كُولُ مِنْهُ عَلَى حَدَرُ وَ إِنْ رَبُّ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا دُكُرْتَ عَلَمْتُ أُرِي ما في أمرهِ سَكُّ \* قَلْمًا فَرَعَ دِمَةً مِنْ نَعْرِسِ ٱلْأَسَدِ عَلَى ٱلْمُورِ وَعَرَفَ أَنَّهُ قَدْ وَفَعَ فِي مَدِهِ ما كار لْنَهِسُ وَأَنْ ٱلْأَسَدَ سَبْعَدُرْ مِنَ ٱلنَّوْرِ رَيَّتِهِيًّا لَهُ أَرِدُ أَنْ يَأْتُ لَوْرُ أَيْمُرُكُ أَلْسَدِ وَأَحَتَ رُاكُونَ إِنَّهُ مِنْ قِبَلَ ٱلْأَسَدِ محرفة رُيبعة ديك ف دى به قال به اَلْمَلْكُ الْا آتِي شَكَرَمَةً فَا نَظُر إِلَى حَالِمَ أَمْرِهِ وَأَشْعَعَ كَالاَمَةُ نَعْلَى أَنْ أَطَلِعَ عَلَى سرَ هِ قَاطُلُعَ آمْهَاكَ عَلَى دَ لِكَ وَعَلَى مَا يَعَ رُبِيمِينُهُ ۖ فَأَدِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي دَلِكَ فَالْطَلْقَ فَدَحَلَ عَنِيسَةً﴿ فَأَكْ نَكِئِيبَ الْحَرِينَ قَلَّهُ رَّهُ ٱلتَّوْرُ رَحب له وق م كن سب أيصعت عني وَ بِي لَوْ رَدْمُنْذُ آبَاءِ سَلَامَةٌ هُوَ ۖ قَالَ دِمْنُهُ وَمَنَّى كَانَ مِنْ مُلُ ٱللَّهِ مَنْ لاَ مِمْكُ مَعَمَّهُ وَمَرُهُ بَدِ عَبْرِهِ مِمَنْ لا يُوتَقُيهِ وَلا يَمْكُ عَلَى حَطَرٍ وَحَوْفِ حَنَّى ما مِن ساعة تَمُرُ وَيَعْمَنُ فِيها ا معاصلة ، رعد ؟ توجهي در درم ٤ كرشه نبيه ٥ بده يأتبرجيت

عَلَى نَسْبِهِ قَالَ نَنْتُرَ لَهُ وَمَا ٱلْدِي خَدَثَ مَا رَمَّةُ أَخَدَ، م قَدِّرَ وَهُوَ كَائِنْ وَمَنْ دِ ٱلَّذِي عَالَتَ ٱللَّهُ رَوْمَنْ دِ ٱلَّذِي لَّمْعُ مِنَ أَنْتُ حَسِمِ مِنَ الْأَمْرِ فَلَمْ يَنْفُرُ وَمَنْ دَالَدِي لَنْعُ مُناهُ فَلَّم يعتروم داآمري مع عَمِنْ قَلَم بَحْمَرْ وَمِنْ دا أَمْدِي حادَثَ الساع قلم بعست ومن د مسي علمت من أمد م قلم بحرم وَمَنْ د أَمدي ح مِلْ أَنْاءُ إِنْسَيةٍ وَمَنْ د الَّذِي صحب أسلط ومدم تمية الأمراق لإحدال ومدسر والمري فال مَثْلُ السلاطين في قيده ولا تبيعاً عِنْ صحيمهم وُسَعَ ا للسيم يمن فقدُوا مِن قراء تبيم كمل صاحب أحال كلم فَقَدُ وَحِدًا هُ ۚ حَرُّ وَلَ لَنَّهُ مَا بِي أَسْمَعُ سِلْكَ كَلَامًا بَدُلُّ عَبِي لَهُ فَدُرِ لَكُ مِنَ ٱلْأُسَدِرِيبَ وَهِ لَكَ مِنْهُ مَرْ ۖ فَأَرْدُمِنْهُ حَلَّ أَمَّدُرُ أَي مِنْهُ دِيكَ أَنَّسَ هُوَ فِي مُرْتَفَى قَلَ شَمَّرً لَهُ قَعِي عُسِ مَنْ رِبُكَ قَالَ دِمْ قَدْ تَعْمُ مَا يَنِي وَيَبْكَ وَنَعْمُمُ حَمَّكُ عَلَيَّ وَم حَسَّمُ حَعَيْثُ لَكَ مِن ٱلْعَبْدِ فَأَلْمِيثُ فَي ٱلْعِمْ أَرْسَلِي ٱلْأَسَدُ إِلَّكَ . فَنَمْ أُحِدُ مُدَّ مِنْ حَسْكَ وَ طَلَامِكَ عَنَى مَا طَلَعْتُ عَلَيْهِ مِمَا حَفَ عَبِكَ مِنْ قُلْ شَيْرِ بَهُ وَمِا ، ارطباً ع

ٱلَّذِي لَعَكَ قَالَ دِمُهُ حَدَّثُنِي ٱلْعَبِيرُ ٱلصَّدُوقُ ٱلَّذِي لامِرْية في قَوْرِهِ أَنِي أَنْسَدَ قَالَ مِعْصِ صَعَامِهِ وَحَلَمَ أَيَّهِ قَدْ عَجَمِيهِ سِمَنُ ٱلتَّوْرُ وَبْسِ بِي إِنَّى حَبَاتِهِ حاحةٌ فَأَمَا آحَنَلُهُ وَمُطْعِمْ أصحابي مِنْ لَحْيِهِ فَلَمَّ يَمْعَى هَدْ ٱلنَّوْلُ وَعَرَّفُتُ عَذْرَهُ وَسُوهُ عَهْدِهِ فَلْمُتُ إِنَّاكُ لِأَفْصِي حَقَّكَ وَتَعْمَالِ أَنْتَ لِأَمْرِكَ فَلَمَّا سمع شار به كلام دمة ولد كرم كان دملة حمل له من ألعهد وَٱلْهِمُ وَوَكُمْ فِي أَمْرِ ٱلْأَسْدِ صَلَ رُ بِمُنَّةٍ قَدْ صَدَقَهُ وَتَعْجَ لَهُ وَرَى أَنَّ ٱلْأَمْرُ سَمَةُ لِمِهِ قَالِ دَمَّةً فَا هَمَةً دِيكَ وَقُلُّ مِنا مد ري تعذر في مَ من اللهِ دُنَّا وَلا مِن حَرِ مِنْ حُدُدِهِ مُدُ صَحِيْمُهُ وَلا طَنِ ٱلاسْدَ إِلَّا قَدْ حُمِلَ عَلَيْ بِٱلْكَدِبِ وَشُهُ عَلَيْهِ مَرِي قَالَ ٱلْأَسَدَ قَدْ صَحِبَهُ قَوْمُ سُوعَ وَحَرْبَ آلْڪَدَبَ وَ مُورا مُدَدَقُ إِد لَمَعْنَهُ عَنْ عَيْرِ هِ \* فَإِنْ صَعْنَةً الشرار رُنَّهَا أَوْرَنَتْ صحِبَهِ سُهِ طَنَّ بِٱلْأَحْبَارِ وَحَهَّلَهُ مَا رْ؛ُ مِيْهُمْ عَلَى ٱلْعَطَآءَ بِهِ حَتَى عَبْرِ فِمْ كَغَطَآءُ ٱلْبَطَّهِ أَلِي رَعَهُوا أَمَّا رَتْ فِي ٱلْمَا ۚ فَوْ حَوْكُ عَطَّنَّهُ سَمَّكُهُ فَعَاوَمَتْ أَنَّ تَصِيدُهَا قَلَمًا حَرَّمَتْ دُلِكَ مِرازًا عَلِيمَتْ أَنَّهُ ا فلك ٢ م أدسا يه

بَسَ بِسَيْ ﴿ أَصَادُ فَلَرَ كُنَّهُ أُمَّ رَأْتُ مِنْ عَدِ دَلِكَ ٱلْبَيْ سَمَّكَةً فَظَّمَّتُ أَنَّهِ مِثْلُ ٱلَّذِي رَّنَّهُ إِلْأُمِّس فَأَرَّكُتُهَا وَأَنْ تَصْلُبُ صَيْدُها مَا لَكُانَ ٱلْأَسَدُ قَدْ لَكُهُ عَي كَدِتْ فَصَدَّقَهُ عَلَيْ وَسَهْعِهُ فِي فَها حرَّے عَلَى عَبْرِي بِحَ بِي عَنَىٰ وَ يِنْ كَالَ مُ يَلْعُفُ شَيْءٌ وَ إِلَّ السوِّ بِي مِنْ عَبْرَ عِلْةِ مَا إِنْ دَلْثُ مِنْ غُنِتُ ٱلْأَمُورِ وَقَدُّ كَانَ يُعَالُ إِنَّ مِنَ لَعْقَدُ أَ نَ يَطُلُبُ ٱلرِّحِلُ رِضَى صاحبهِ ولا يُرْضَى . وَعَمْ مِنْ دَلِكُ نُ يَسُولَ رَصَاهُ فَسَمَّطُ فَإِذ كأنب البوحدة عن عليكل الرضي موحدد والعنومامولا وِّ دَا كَانَتْ عَنْ مَار عِلْهِ تُنصَّةِ ٱلدِحَا ۚ لِأَنَّ ٱلْعِلْلَةِ دَاكَانَتِ اَلْمَوْحِدُهُ فِي وُرُودِهِمَا كَانَ ٱلدِّضَى مَامُولًا فِي صُدُورِهِمَا وَقَدْ إَعْلَوْتُ هَلااً عُلَمُ أَنِّي وَيَّانَ ٱلْأُسَدِ حُوْمًا وَلا كَبِيرَ ذَبُّ وَلا صعمه ، ولعمري لا يستطع أحدد طال صحة صاحب أن عَنَّارِسَ فِي كُلِّ شَيَّ مِنْ أَمْرِهِ وَلا أَنْ يَغُمُّطَ مِنْ أَنْ يَحْمُونَ مُ لَيرة أوصفيرة بكرهاصحية وَلَكِنَ ٱلرَّحَلَ د ٱلْعَمْل وَٱلْوَفَاءُ إِذَا سَمَطَ عِنَّهُ صَاحِمُهُ سَعْظَهُ مَطْرٌ فِيهَا وَعَرَّفَ قَدْرً مَلَّغ خَطَّ وَعَمْدًا كَانَ أَوْحَطَأَ ثُمَّ يَنْظُرُ هَلَ فِي ٱلصَّغِ عَمْهُ العبر للعلم " خلاف وروده

أَرْ كُوافَ صَرَرُهُ وَسُبِيُّهُ فَلَا يُوَّ حِذْ صَاحِبُهُ بِسَى مُ يُحَدُّ فِيهِ إِي عَنَّهُ عَنْهُ سَيلًا ﴿ فَا نَكُنَ ٱلْأَسَدُ قَدِ عَنْهَ عَيْ دَيًّا فَعَسْتُ عَسَهُ إِلَّا لَى حَلَّمَهُ فِي تَعْصَ رَّ بِهِ طَوَّامِتِي وَتَسِجِعَهُ مُ تَتَعَلَّهُ نْ يَكُونَ فَدُ أَمْرًلُ مُرَى عَلَى خَرَاءً وَعَلَيْهِ فَالْحَدَ مَدْ إِنَّهُ وَلَا أَحِدُ لِي فِي هَدَ الْحَصِرِ إِنَّهَا مَا لِأَبِي مُ حَالِمُهُ فِي سَيَّهُ إِلَّا ما قَدْ لَدَرَ عَدْ مُعَالِمِهِ لَرُسُدُ وَالْمُعَمَّوْلِلْدِ عِنْ وَمُ حَاهِرٌ لِنِي عَ مِنْ دَلِكَ عَلَى رُوُوسِ حَدْثِ رَعِيدُ أَصَعَابِهِ وَكُنْ كُنْ خُلُوبِهِ و كَيْمَةُ سِرْ كُلامُ أَنِّهِ بِسَا مُوقِدِ وَعَيْمَتُ مَدْمَنِ الْمُسَلِّ الرُّحُصِّ مِنَ أَدْ حُول عِنْدُ مُمَاوِرَةِ وَمِنَ ٱلْأَصِبَ ۚ عِنْدِ لَمْرَصُ وَمِنَا مِنْهُ عِنْدُ لَسَمْهِ وَمَدْ حَطْلُ سَافِعَ ٱلرَّايِ وَرْدِ دُ فِيهَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ دَيِكَ أَوْرُطَا وَحَمَلَ أَلْمِرْرَ ﴿ وَإِنْ مُرْتِكُنُّ هِمَا وَمَنَّهُ أَنْ يَكُونَ لِكُ مِنْ تَعْصِ سَكُر ان أَسْتَطَانَ فَإِنْ صَعْمَهُ السنطان حصوو أن صوحب سلامة والنقة والمودة وحسن صحمة قريم عَارَ مُصاحِبُهُ تَعَرَّ اَ قَلَا يَتَعَسَ وَلَا تَعَالُ عَبْرَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ هُذَا فَتَعْصُ مَا أَوْسَتُ مِنَ أَعْصُلُ فَدْ حُعِلَ لِي فِيهِ

حكان المحصور ٢ ديا ٢ المدى ٢ جع رحصة و في بسر و بسبونه ٥ دمولا في الورطة وفي الملاك ٦ الاغ ٧ يرمع عن سياصه لْهُلَاتُ وَبَعْضُ مُحَاسِلَ أَفَدُ يَصَاحِبِهَا فَإِنْ لَشََّعُرَةً ٱللَّهِ يَدَةً النمر ربه كان داها في حَمَّانِها فَنُونَتُ أَعْسَامُهَا وَهُصِرَتُ أَطْرَافُهَا حَتَى ثَنَكَ ۗ وَأَلطَاوُوسَ ٱلَّذِي ذَبُّهُ وَصَلَّهُ سُمَّلُ \* أَ قَنُوْمُهُ وَٱلْمَرَٰسَ ٱلْمُطَمَّمُ أَنْهُ مِنْ أَمُورُكِ حَمَّى يَمْطِعَ وَٱلْكُلُ المُعَمَّى ٱلصَّدَّتُ بَحِّسُ دُونَ عَبْرِهِ مِنَ ٱلطَّبْرِ وَإِنْ لَمُ بَكُنُ هُذَا وَلاهْدَا وَبُو إِدْنُ مِنْ مَوْفِعِ ٱلْمُصَاءَ وَٱلْمَدْرِ ٱلَّذِي لاَمْدُفَعُ وَأَلْمِدَرُ هُوَ الَّذِي يَسَالُ ٱلْاسْدَ فَهِنَّهُ وَسُدِّنَّهُ وَيُدْحِلُهُ ٱلْمُرَّ وَهُمَّ أَدِي بَحْمِلُ ٱلرَّحُلُ ٱلصَعِيمَ عَلَى ضَهْراً فِيلِ أَلْمَ تَجْ يَوَهُوٓٱلَّذِي السلط على تعبد دات ألحمة من يترع حمتها ويتعب مها وهو ٱلْدِي يُعَيِّرُ ٱلْعَاحِرَ حَرِمًا وَيُنْظُ ٱلسَّمِّمَ مُنْظَيْقَ وَيُوسَعُ عَلَى ٱلْمُقْتِرِ وَخَمَّعُ خُمَّالَ وَمُحَمَّنُ ٱلشَّمَاعَ عِندَما تَعَبَّر بِهِ ٱلْمُقَادِرِ ِ ٱلْعِلْلِ ٱلَّتِي أَنَّهَ مَتْ مَهِ \* فَلَ دِمْنُهُ إِنَّ إِلَادَةَ ٱلْأَسْدِ مِكَ لَبْسَتْ مِنْ تَعْرِيسِ ٱلْأَنْثُرِ رَوَلَا سَكُرَةِ ٱلسُّلْطَانِ وَلَا عَثْرُ دَٰيِكَ وَلَكُنَّهَا الْعَدْرُ وَالْمُحْوِرُمِيْهُ عَالَهُ مَا حَدِ خَوَانٌ عَدَّارٌ طَعَامِهِ حَلامَةُ

جد وعدد ، برد ۴ م کس ٤ کد مجري ه بعيد اصد ۱ دسة ۱ حدث عدد

مُهِيتُ قَالَ شَكَّرَ لَهُ فَأَرِ فَى فَدِ ٱلسُّنَّدَ دُتُ الْحَلاوةَ إِذْدُفْتُهَا وَفَدِ مُنْهَيْتُ إِنَّ آحِرِهَا ٱلدِيهِ هَٰذِ ٱلْهَوْتُ وَلَوْلا نَيْنُ مَا كَانَ مُمْمِي عِنْدَ ٱلْمُسَدِ وَهُوَ كُلِّحُمْ وَالْ كَلْ عُسُدٍ مَا ، فِي همد الْوَرْطَةِ كَا عَلْهِ أَتِي نَعْسِ عَي وَر لَسُوفَرِ وَ نَسْيَدَرِ جَهُ وَطَعْمَهُ فَعُسْمًا تِلْكَ ٱللَّهُ عَي ٱلْحُن مَدِينِ سَمِّعِ أَنْ نَطِيرَ مِيهِ فَهِدٍ حَمَّ ٱلْمِثْلُ يَتْفَتُمْ عَلَيْهِا فَتَرْقَلْكُ فيهِ وَتَمُونُ ۚ وَمَنَّ مُ يَرْضَ مِنَ ٱلدُّنِي ۚ كُمَّ فِ ٱلدِّي يُعْيِبِ وَ الْحَدِثُ مِنْهُ إِنَّا مُ سُوِّي دِلْكَ وَمُّ بَحُولُ عَفِينَهُ كَالَ كَالْذُيابِ ٱلديد رُضِي عدر بَأْرِ حين وَلا يُعِهُ ديكَ حَيْ طُلُبُ أَلَّهُ \* أَ مِنِي يَسِنُ مِنْ أَدُرِ الْمِلِ فَصَدَّ بِهُ ٱلْمِلُ لَا كَابِهِ فَيْهِ الْكُهُ وَمِنْ لَمُدُلِّ وَذُهُ وَتَصْعِمُ مِنْ لاَ تُكُرِّهِ فَهُو كُمِنْ بَا في أأسِّاح وَمَنْ بُسِرُ عَلَى الْمُغْفَ حَسَنَ أَسُورُ أَلَمَيَّا وْ أَسَارُ ۚ ٱلْأَصَرِ مُولِ دَمَةُ دَعُ عَبَلَ هَٰذِ ٱلْكُلَامَ وَحَمَلُ عَمْلِكَ قَالَ سَتُرَبُّهُ أَيْ نَتَيْهُ أَحْدُ لِيَعْسِي دِ أَرِدَٱلْأَسَدُ أَكْلِيمَعُهُ عَرَفْتَنِيمِنْ رَأْيِ ٱلْأَسَدِ وَسُوا أَخْلَاقِهِ ۚ وَعَلَمُ لَهُ

٧ سكتر ٨ كتريكارم دو \* \* الاصرس جنته

أَوْمُ يُردُ بِي إِلاَحَمْرُ مُ أَرَادَ صُعَالُهُ بِمُكْرِهِمْ وَفَعُورِهِمْ فَلا كِي عَدْرُ وَاعَلَى دَنْ فَ أَنَّهُ ﴿ خَمَّعَ ٱلْمُكَرِّ: ٱلطَّمَادُ عَلَى آمْرِيُّ أَلْصَالِحُ كَانُو حَلَقَةً ۚ نُ جُرِكُوهُ وَإِنَّ كُو وَمُعَا ۗ وَهُمْ قُوعٌ ۗ كَا أَهْنَكَ ٱلدِّرْنُسُ وَأَعْرَابُ قَ نُأْ آرَى عَمَلَ حَبَّنَ حَسَعُوا عَلَهِ مِمْكُرُ وَأَحْدِيعَةِ وَأَنْجِالِهِ وَالْ دِمْهُ وَكُعَ كَانَ دُلْكَ قَالَ سَنْرُ مَةً رَعَمُوا أَنْ سَدَا كَرَا فِي أَحَمَّهِ مُعُورِةً عَلَم يَعَ مِنْ طُرْقِ ٱلدِّس وَكَارَ لَهُ تَصْعَابُ ثَلاثُهُ دِئْبُ وَعُرَابٌ وَ مُنْ وَى وَإِنَّ رُع مَرُ و دِيكَ ٱلفَرْسَ وَمُعْمَرٌ حِم لَّ فَعِيفَ مِيهَا حَمَّلُ فَدَحَلَ مُلْكَأَلَّا حَمِيةً حَتَّى أَنْتُهِى لِكَأَلَّاسَدِ فَمَالَ لَهُ ٱلْأَسَدُ مِنْ أَيْنَ فَنَيْتَ وَ لَ مِنْ مَوْسِعِ كُدا قَالَ فَمَا حاحمُكَ قَالَ مِا يَأْمُرُ فِي بِهِ ٱلْمِلِكُ ۚ قُلْ أَسِمُ عِدًا فِي ٱلسَّعَـةِ وَٱلْأَمْنِ وَغُيـنُ وَمَ الْأَسَدُو حَمَلَ مَعَهُ رَمَانًا طولاً أُمُّ رُ ٱلْاَسَدَ مَصَى فِي تَعْصِ ٱلآدِم صَب ٱلمبيد هَلَتِي وَالْاعْصِيمَا فَمَا تَلَهُ فَعَالاتُ وبدا وَ فَتَ مِهُمُ مَا لاَعْمَا بالمجرج بِيلُ مِنْهُ ٱلدُّمُ وَقَدْ حَدَشَهُ ٱلْبِيلُ إِنَّيَا لِهِ قَلْمًا وَصَلَّ بِي مَكَامِهِ وَقَعَ لا يَمْ يَطِبعُ حَرَاكًا وِلاَنَدْ يِرُعَلَى طَلْب ٱلصَّيْدِ. قَلَيتَ ٱلدِّ مُكُ ، جهد کر ۲ جعصو ۲

وَالْعُرِبُ وَيُنْ آوَى مُهَالاَعَدُونَ طَعِمًا لِأَعْبُرُ كَالُو يَا كُلُونَ من قضَلات ٱلْسَد مَطَعام عَاصابَمْ وَأَصالَهُ حُوعٌ شَديد وَهُمْ الْ وَعَرَفَ ٱلْأَسَدُ مِنْمُ دِيكَ مَا لَ مَدْ حَهَدُمْمْ وَخَعَمْمُ إِن مَا تَأْكُلُونَ وَ لَوْ لَيْهِمْ أَيْسُا لَكُ مَ يَ الْمُلْكُ عَي و رَوْسَيْسَ عَدْم أَكُمُهُ وَتَعْلَيْهُ فَالْ ٱلْاَسْدُ مَا شَكُّ فِي الصبحكم وكل مساو عمل صدون صبد أين وقيصيدي وَصِيمُ مِهُرِرُقُ فَحَرَّجَ آمَدُ ثُمُّ وَأَلْعُرِبُو وَالْ لْسَدَقَتْحُوْالُوهِ وَنَسْهِرُولُ فَيِهَا يَنْمُ وَوَ نُومَ . وَلَهُذَا الْأَكِرُ لعُسْبِ لَدي مَن مَا أَنَّهُ مِنْ مُنَافَ الْوَلَارَ أَيْهُ مِنْ رَأْيِدِ اللَّهُ رَبِّي السَدِقَيَا كُلُهُ وَ يُعَبُّ مِنْ لِمُنَّهِ ۚ وَ لَ أَنْ آوَى عَدَا مَوًّا لَا تَسْطِيعُ دِكْرُهُ ۚ الْآسَدِ لِأَنَّهُ قَدْ أَمِنَ ٱلْخَمَلَ وَحَمَلَ مَهُ مِنْ دِمْبُواْ وَ ٱلْعُرِبُ مَا كُمْكُمُ أَمْرَ ٱلْسَدِ ثُمَّ ٱطْلَقَ مَدْحَلَ عَلَيْهِ فَتَالَ لَهُ ٱلْأَسَــُ مُلْ أَصَاتَ شَمًّا ﴿ قَالَ ٱلْغُرِبُ إِنَّهَا بصب من يسعى وينصر . وأما تعل فلا سعى ما ولا تصريب امنَ ٱللَّهُوعِ وَلَكِنْ قَدْ وَفِيمًا إِلَى أَمْرِ فَاحْدَمَعْنَ عَلَيْهِ إِنْ وَافْسَا لَمَلِكُ فَغَنْ لَهُ مُحْبِبُونَ قَالَ ٱلأَسَدُ وَمَادَ لَـُ ۚ قَالَ ٱلغُرَابُ هُٰذَا ا عبص اس ۲ شور یا ۴ محمر ۶ عهدر

لَحْمِلُ كُلِّ أَنْفَشْتُ أَنْهُمَرُعُ لَيْنَدُ مِنْ مَيْرُ مِسْعَةً مَا مِنْهُ وَلارَدَع لِنَهُ وَدَ عَمَل يُعْمَلُ مُصْحَاً قَلْهَا سَمِعَ ٱلْأُسَدُ ذٰكَ عَصِبَ وَقَالِ مَا أَحْصَّ زُلْكَ وَمِهِ تَحْفَزُ مَمَا لَكَوَأُلْمَدَكَ عَن الْوَهِ \* وَالرَّحْمِهِ وَمَ كُنتَ حَقِيمًا أَنْ تَعْتَرِئَ عَلَيَّ عِنْ ٱلْمِعَا لِهِ وَسَتَقَالِي لِهِذَا أَحْصَابِ مَعَمَا عَلِيْتَ مِنْ أَي قَدْ مَثُ ٱلْمُعَمِّلَ وَجَعَلْتُ مُونِ دِمْتِي ۚ وَمُ يَلْعَكَ لَهُ مَا يَصَدَقَ مَعَمَدُ فَ صِدَقَةِ فِي عُصَرُا حُ مِن مَن الماحالية وَحَمَنَ دَمَا مَهُدُورًا وَقَدَّ مَنْهُ وَسَتْ مَعَدَرُ مِوَلَاحَامِرُ لَهُدَمَهُ قُلَّ ٱلْمُرْبُ إِنَّ لَاعْ فِلْمَا تَمْهِلُ الْمَلَكُ وَكُنَّ ٱلْمُعْلِ الْوَاحِمِ يَسْدَى لِمَا هُنَّ البيت و على أدس بعدى بهم العبيبة والتبيعة عندى به على عِمْرُ وَاعْلَ عِصْرُ وَلِدَى عِلْكِ وَقَدْ أَتْ ، عَمَكَ خُوحَهُ وَا وَأَحْمَلُ مُونِ دُمْتِهِ مُعْرَحًا عَلَى أَنْ لا يَكُلفَ الْمَلِكُ دُمِكَ وَلا لِلْهُ مُسْهِ وَلَا يَأْمُرُ بِهِ حَدًا وَكُمْ حَدًا لَا يُحْسَةُ .. رَبُّهُ فيهِ صَلاحٌ وَطَهَرٌ فَسَكَتَ ٱلْسَدُعَنْ حَوِبِ ٱلْغُرابِ عَنْ هد إَنْجُطَابِ فَلَمَا عَرَفَ ٱلْعُرَابُ فِرْزَ ٱلْأَسَدِ أَنَّى صَاحَبَيْهِ فَقَارَ لَهَا قَدْ كُلُّهُتُ ٱلْأَسَدَ فِي كُلُوْ ٱلْحَيْلُ عَلَى أَنْ يَخْتُهِ يَخُونُ وَٱلْحُمْلُ

عَدْ أَلْسَدِ فَنَدْ كُرْم أَصَابَهُ وَسَدِحَعُهُ عُمَامًا مِنْ مُرْو وَحِرْصًا ا عَلَى صَلَاحِهِ وَبِعُرْضَ كُلُّ وَاحِدِ مِا عَدَّهُ عَلَيْهِ تَحْمِلًا مَا كُلُهُ وَرُدُ أَلْآخُرُونَ عَلَيْهِ وَ- فَهَالَ إِنَّهُ وَبِيسِ أَنْصَرَرُ فِي كَانِهِ حَ مِنْ رَبُّهُ حَبَّلُ صَوْءًا رَّا بَهُ فَمَّلَكَ رَسَلِمَ. كَلَّهُ وَرَضِي فَعَلَمُوا دُبِثَ وَنَكَدْمُو إِنَّ أَلْسَدَ فَمَا رَأَكُوبُ قَدَ تَ أَمُ الْهِ لَدُ وَمَ تَقُولُتُ وَخُولُ حَقَّ أَزْبَهُمَا أَسَا كُورًا لِكُ يُعِيلُ وَدَعَمُكُ مُنْسُ لِتُحَدِّمُ اللَّهُ تُعَدَّلُ رِلا أَمَا فَى أَنْكُ هُ مِنْ حَمَّ أَوْمَا كُلُهُمَ ٱلْمَبِكُ فَتَدَّطَّنْتُ بِدِيكَ مُمَّا قَدْحَ مُوْالَدُ نِسَاوَ بَنْ مِي أَرِ أَسْكُتْ فَلَاحَارُ لِمُمَلِكِ في مُكُلكَ وَسُنَ وبك مَا فَيْ فَالْ مُنْ وَلِي عَلَيْ مُ أَسُمِع الْمِيْكُ فَسَا كُلِّي فَلَدُ أَ فِيكُ مِنْ يَدُّكُ وَفَلْتُ نَفَّ فَرَدُ عَسَّهُ لَدُّ أَبُ وَأَمْرِ لَ سَرْبِهِ مِنْكَ أَمْسُرُ فَدِرْ قال مُ أَمْ إِنَّ مِنْ مَدَكَ قَمْنَا كُلِّي أَنْهُمَكُ فَقَدُ سَمَّتُ ملك وَعالَمُ م يَعْمِ وَأَنْهُ رَهُ أَكُمْ مِنْ وَيُنْ وَي وَوَلا قَدُدُة مَا تَا أَلْحَاكُمُ مَنْ رَدَفَيْلَ مُهُ فَيْبًا كُلُحُمُ دِنْكَ فَضَّ أَنْكُمَ لَ أَنَّهُ لِدَعَ قَرَ عَلَيْهُ عَلَى أَلَا كُلِّ سَيْسَ لَهُ عَدْرً " ده وهم طر د څ ي د

كَا أَنْهُمْ يَعْضُمُ يَعْصِ ٱلْأَعْدَارَ فَسَلَّمُ وَيَرْضَى ٱلْأَسْدُ عَهُ بدك وَ بَعُومِنَ ٱلْمِهَا لِمُكِ • فَعَالَ نَكُنُ نَا فِي سَمَلِكِ شِيعٌ وَرَيُّ وَكِيْنِي طَيْتُ هَيْنٌ وَلَصَانِي مَصِيفٌ فَلَيْأَ كُلِّينَ ٱلْمَلِكُ وَيُطْعِمُ أَصْعُر. يَهُ وَخَدِمَةُ فَلَدُ رَسِيتُ بِدِيكُ وَصَابَتُ عَلِينِي بِهِ مَعَ لَ أَلْدِيْتُ وَالْمُ وَتِي وَالْعِرَابُ عَدْ صَدَقَ الْعِيلُ وَكُنْ وَقَالَ مَا عَرَفَ مُمْ أَمِهُمْ وَتُنُوا عَلَيْهِ صَمِرِ فُوفَ ﴿ وَإِنَّهَا صَرَّبُهُ لك دوا ٱلْهُمَلَ لِمُعَلَّمُ أَنَّهُ إِنَّ كُالَّ صَعْدَبُ ٱلْأَسْدِ فَدِ ٱحْدَ عَلَى هَلَا كِي فَرِي سَنْ قَدِرُ نُ مُشْعِ وَمِهُمْ وَلَا حَتَرَسَ وَ إِنَّ كَلَ رَكِي ٱلْسَدِي عَيْ عَبْرِ مَا فَمْ عَسَيْهِ مِنَ أَمْرَأَي فَإِن دِيك لا يَبْعَنِي وَلا بَعْنِي عَنِي نَسَا وَقَدْ نُهِ لَ حَبَّرُ أَسِلاطِينَ مَنْ شَيَّةً أُسْرَ وَحَيْنُهُ حِيفُ لَا مَنْ شُنَّهُ حِيمَةُ وَحَمُّ بِهِ. ا أَنَّ الْاسَدَامُ يَكُو ﴿ فَي عَسِهِ فِي إِلَّا حَيْرٌ وَ رَحْمِةً هَيْرُنَّهُ كُثْرَةً ٱلْأَقَاوِلِ فَإِنَّهِ وَاكْثَرَتَ لَمُ تَكُفُ دُونَ أَنْ ثُدُهِبَ ٱلرَّفَهُ وَأَرْأُوهَ ٱلاَّرِي أَنْ مِنْ صَلَّكَا يَعُولُ وَ نِ أَنْجُحَرُ شَدْعِنَ أَلْأَنَّ ان وَسُهَا مُهَادِ دُمَّ تُحْدَارُهُ عَلَى خَعْرِ مُرْيَرُلُ بِهُ حَتَّى بَنْقُهُ وَيُؤِيِّرُ مِيهِ وَكُذُلِكَ أَمُولُ فِي ٱلْإِسَالِ قَلَ دِمَّهُ فَمَاد

أَيْرُ ۚ وَنَصْبَعُ ٱلَّالَ قَالَ نَتَرَبُهُم ۚ رَدِيااً ٱلْإِخْتِهَادَ وَسَعَاهُمُ إِنْتِتَالِ فَإِنَّهُ بَيْسَ مِمْصَيِّي فِي صَلَايِهِ وَلَا لِلْمُعْنَسِ فِي صَدَفيهِ الاللورع في ورع مِن ألا عر ما المحديد عن عميه إد كات مُحَاهَدُتُهُ عَلَى أَنْعَقَ فَ رَدِمُهُ لا يَسْعِي لِأَحَدِ أَنْ جُعْظُ بَعْسِهِ وَهُوَ سَتَطَعِ عَبْرَ دُلِكَ رَكُو ذَا ٱلَّهِ يَ حَاعِلُ أَبِيهِ لَ آحِرَ تُحَيِّل ويُعْ قَدُّلُ إِلَّ \* أَسْكَاعَ مِنْ وَقَعَ وَتَعَقَّلُ وَقَدُ قِيلَ لِانْتَعْتُرُ تَعَدُّوْا مُنْعَمَّ مُنْ مِنْ وَاسْمَا دِاكْنَ دَ حِياةِ وَيَقْدِرُ عَى أَلاَ عُولِ وَلَكُمُ أَلْسُدِ عَلَى حَرَاتِهِ وَشِدْيِهِ فَإِنَّ مَنَّ حرَّ عَنْ وْرِيدُهُ عِنْ مُمَا صِيدَ وَكِيلَ مُومِنَ الطَيدوى فالسَّرَةُ وَكُيْبَ كَنَّدِكَ ف ل دِمنة رَعْمُو أَنْ طَائِر إِمِنْ طَيُورِ أَنْعُورِ أَمْ اللَّهِ الطَّلِطَةِ يَ كَالَ وَهُ لَهُ عَلَى سَاحِلِ أَنْعُمْ رَمَّعَهُ رَوْحَهُ لَهُ قَلَمُ حَامَ أُونُ فرحوما قاسة ألأثنى يدكرو تمسمكانا خرير أسيرهدا نعرخ مِيهِ وَ إِنْ أَحَافُ مِنْ أَنْجُمْ إِذْ مَدْ أَمَا أَنْ يَدْهُمُ يُرَاحِهِ فَقَالَ لَهُ مَا ارَهُ جَمُولُ عَلَيًّا فَإِنْ وَكِيلٌ نَّعَرِ بَعَافِي أَنْ ٱلنَّقِهُ مِنْهُ وَ فُرِحِي فِي مَكَامِكِ فَهِ مُوافِقٌ لَمَا كَأَنْهَا ۗ وَأَرَّهُمْ مِنَّ قَرِيتُ

ق مَنْ مَهْ يَا عَفِي مَا مُسَدِّ مِدَة وَنَصَبِكُ مُ مَا كُرُ وَعِمَةُ وَمِ دُدُوا إِلَّا لَا تَعْرُوا مَسْلَكُ وَقَدْرَا قَدْ وَسِيرِ مَنْ لا طَافَة أَى أَنْ يُعْبِعُمُ فَنَهَا كُثَرَتْ عَيْدُورًا سَمَعٌ قَدُّتِهِ يسمع قول المح مسلاء جِينَ لَمْ سَمَّعُ قَدِّلَ ٱلْمُصِينَ ﴿ قَالِ الدُّكُرُ وَكُفَّ كَالْ دلك قَالِمَتِ ٱلْأَنْثَى رَعِبُونَ وَعَدِمَ كُنَّ شِنَّا نَسْتُ وَكُارًا وبه لَطَّةُ رُوِّكُ إِنَّي الْعَدِيدِ شَخَّواهُ بَيْمٌ وَيَنَّ ٱلْسُطِّعَاتِي مَوْدُهُ وصدقة فأعلى أربيص ديك له الحات يطان ودع السلامية و و ما السالم عَلَيْك و ما د عيس عَنْ هُمَا الْمِكَال لإحل عَمَا زِيالُم عَنْهُ فَعَالَتُ إِلَهُ بَيْنُ مُعَانُ لُو ۖ عَلَى مِينَ أَيْنِي سَاءِينَهُ مَ قَدْرُ عَنِي أَعْسَرُ إِلَّا بَهِ هِ فَأَمَّ أَفِهَا فَقَدِرَانُ عَلَى أَعْسَ حَنْ كُنَّهِ وَأَنْهَا بِيمَعَلَا وَسَانَعُ ۚ فَاسْ كُنْكَ أَسَامِيلُ وَحَمْدِي فَاسَا خَدُ مِطْرَقِيَ مرد والصحير عيات على وسطه وميداريك في حو ويدر إِذَا سَيْعَتُ أَدَاسَ عَكَمْ مِن أَنْ يَتَوَى ثُمْ حَدَّ مَا فَعَارُد مِ في حُمَّ مَا لَا سُ عَجَتْ شَعَالًا بَرْ تَسْيَنِ قَدْ حَبْسَها المشدق - كولاق عد تا عفر

فَلَهَا سَوِعَتُ دَيِكَ فَالْتُ فَنَا لَهُ أَعْيِكُمُ أَيُّهِ ٱلنَّاسُ • فَلَمَّا فَهَتْ وَاهِ وَالْحُقِّ وَفَعَتْ عَلَى ٱلْأَرْصِ مَهَاتَتْ عِقِلَ ٱلذَّكَّرُ فَدْسَمِعْتُ مَقَالَكُ فَلَا نَحَا فِي وَكِلَ مَعْمِ فَلَمَّا مَدَّالُهَا وَدُنَّا وَكَبِلُ أَسْحَرُ فَكُفَّتَ بِعِرِ حَهِمًا ۚ فَعَالَتِ ٱلْأَسْمَى فَدْ عَرَفْتُ فِي لَدْ ۗ ٱلْأُمْوِ أَنَّ هَٰذَا كَائِنٌ وَمَا صَابَا إِنَّهَا هُوَ بَنْهِ يَطِكَ قَالَ ٱلدُّكُّرُ فَمْ قُلْتُ مَا قُلْتُ يَ مَا عَلَى فَوْ لِي وَسَوْفَ مَرَّيْنَ صَبْعِي مِه وَأَنْتَدَى منْهُ أَمُّ مَصَّ إِلَى حَماعةِ ٱلطَّمْرِقَةُ الْأَبُّهُ لِي أَكُنَّ احْوَاتِي وَيَعَالَى وْ عَنْنِي ، قُلْنَ مِدَا تُربِدُ إِنْ نَهْمَلَ . فَالِ تُحَدِّمِهُنْ وَتَدْهَبُنَ مَعِي إِنَّ سَائِرُ ٱلطَّبْرِ فَسَنَّكُو إِلَّهِنَّ مَا يَفِيتُ مِنَّ وَكِيلَ ٱلْغَرِّ وَغُولَ عِنَّ إِنَّكُ رَحِيرٌ مِنْكُ، فَا عِمَا فَمَا لَتْ يُهُ حَمَاعِهُ أَلِطُيرُ إِنَّ أَنْعَلَقُهُ \* بِتَ ٱلرُّ مِع هِيَ سَيْدُسَا وَمَلَكْتُمَا فَأَدْهَبُ مِنْ النَّهَا حَتَّى تَصْحَ بِهَا فتطوركا فتشكم إليها ماماك من وكيل نغر وسأيه أن تتقه والمنه عُوَّة مُلَكِها مُمَّ مَهُنْ دَهَمَ البَّها مَعَ الطِّيفِ وَفَاسْعَتْما وَصِعْقَ بِهَا قَبْراً عَنْ لَيْنَ قَا حَثْرُ لِيا بِقِصْتِينَ وَسَ مَعَيْنَ الَّي مُعَارَبِهِ وَكُمُلِ لَنْعُمِ فَأَحَاقَيْنَ إِلَّهُ لِكَ قَبْ عَلَمْ وَكِيلُ ٱلْبَمِرِ نَّ ٱلْعَنْدَ ۗ قَدْ قَصَدَتْهُ فِي حَماعِهِ ٱلطَّعْرِ خَافَ مِنْ ا طيين أعالها ي مسطلها

مُحَارَةِ مَلَكِ لاطافِهَ بِهِ فَرَدُورَاحَ ٱلطَيطُوكِ وَصَالْحَةً فرَحَعَتِ ٱلْعَنْقَا ۚ عَنْهُ وَ يَهَا حَدَّثُنُكَ بِهِدَا تُحْدِيثِ لِتَعْلَمَ أَنَّ ٱلْفِيَالَ مَعَ ٱلْأَسَدِلا أَرِكُ لَكَ رَأْيًا . فَا لَشَتْرَبَةُ فَهَا أَمَا مُقَاتِل الاسدَ وَلا ماصِ لَهُ أَعَدُ وَ سَرَّ وَلا عَلا يَهُ وَمَا مُتَعَبِّر لَهُ عَبَّ كُنتُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِدُو لِي مِينُهُ مَا تُخَوِّفُ فَأَعَالِمُهُ . فَكُرةَ دمنه فَوْمَهُ وَعَلِمَ الَّ ٱلْاسَدَ إِنَّ لَمْ يَرْمِنَ ٱلْفُورِ ٱلْعَلاماتِ ٱلَّتِي كَالَّ دُكُرُهَا لَهُ أَنْهَمَهُ وَ سَاءَ بِهِ ٱلْعَلَّ فَعَالِ لِسَنَّرِيَّةً ۚ دُهَتْ إِلَى ٱلْأَسْدَ فَسَعْرُفُ حَبَّ تَعْمُ إِلَيْكُ مَا يُرِيدُ مِنْكَ فَالْ شَكَّرَيَهُ وَكَيْفَ اعرفُ ديكَ ق لَ دِمْهُ سَرَى ٱلْسَدَ حِينَ مَدَّكُ عَلَيْهِ مُنْعِياً عَلَى دَسَهِ رَفِعًا صَدْرَهُ البُّكَ مَاذَّ نَصَرَهُ مَتَّوَ نَوْدَ صَرَّ الْدُيَّةِ وَقَفَرُوهُ وَأَسْوَى بِنْوَنَّكِ فَلَ إِنْ رَّ يَتُهُ هُدِهِ ٱلْعَلَامَاتِ مِنَّ ٱلأُسَدِ عَزِفْتُ صِدْفَكَ فِي فَوْيُكَ \* ثُمَّ بَ دَمْنَهُ لَهُا فَرَعَ مِنْ تَعْرِيسِ ٱلْأُسَدِ عَلَى ٱلْمُؤْرِ وَالنَّوْرِ عَلَى ٱلْأُسَدِ تَوَجَّهَ إِلَى كَلِيلَةَ. وَلَمْ، ٱلْنَبَاقُ لَ كَلِللَّهُ إِلامَ أَنْتَى عَلَمُكُ ٱلَّذِي كُنْتَ فِيهِ قَالَ دِمْ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُرَاعِ عَلَى ما أَحَبُ وَتُحْبُ مُمَّ إِنَّ كَلِيلَةُ وَدِمْهُ تعتلق حبيعا سيحصراقدال ألاسد كالتور وينطرا مابحري بسهد ١ حالمًا على بيبو باسًا محد يركنوس كد. ٢ عسب

وَمَا يَوْ وَلُ إِنَّيْهِ أَمْرُهُمَا وَحَآءُ سُنَرَيَةً عَدَخَلَ عَلَى ٱلاَسْدِعَرَآهُ مُعْعِيًّا كَمَا وَصَعَهُ لَهُ دِمْنَةُ فَقَالَ مَا صَاحِبُ ٱلسَّلْطَانِ إِلَّا كُصَاحِ لَهُبْذِ ٱلَّذِي فِي صَدْرِهِ لا يَدْرِي مَنَى تَهْمَعُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ ٱلْأَسَدَ يَعَ لَى ٱلنَّوْرِ قَرْأَى الدِّلالاتِ أَأْتِي دَكَّرُها لَهُ دِمَةُ قَلَّمْ لِمُنْكُ أَنَّهُ حاً مِنْ الْمِعْوِلْمَهُ وَسَاّ مُسْمَعُهِما تَحْرُبُ وَسَنَّدُ فِيهَا لَ ٱلمَّوْرِ وَٱلْأَسْدِ وَطِهُ لَ وَسَالَتُ مَا هُمِهِ ٱلدِّمَا مَ وَلَهُمَّا رَأَى كَلِيهُ أَنَّ ٱلْاَسَدُ فَدّ عَ مِنَ الْهُوَ لِمَا لَعُ قَالَ بِدِمِيهُ أَمِهَا الْعَمْلُ مَا أَنْكُرُ حَهَّلُكَ وَأَسْوَأُ عَالِمُمْكُ فِي تَمْسُرِكُ قَالَ دِمْهُ وَمَادِكَ. قَالَ كَلَيْكُ حُرِحُ الْأَسَدُ وَهَاكَ أَسَوْرُ وَ إِنْ أَحْرَقَ لَحُرْقَ مَنْ حَمَلَ صَاحَبُهُ عَلَى سُوهُ ٱلْكُنْتُ وَلَهُمَا رَةِ وَالْمِنَالِ وَهُوَ يَجِدُ إِن عَمْرِ دَلِكَ سَيْبِلاً وَ نَمَا ٱلرَّحُلُ إِذَ مُكَنَّهُ الْعُرْصَةُ مِن عُدُوَّهِ بَيْزُكُهُ مُخْطِهِ ٱلنَّعَرُورِ لَهُ مَالْمُعُاهِرَةِ وَرَحَاءً أَن يَتْدِرَ عَلَيْهِ مِدُون ديكَ. وَإِنَّ ٱلْعَاقِلِ لِدُيرٌ ٱلْأَنْبُ = ويُسمِ قَالَ مَا شُرَّتِهَا قَمَا رَجَا أَنَّ يِّمَّ لَهُ مِنْهَا أَقْدُمَ عَلَيْهِ وَمَا حَافَ نُ لَيْعَدِّرَ عَلَيْهِ مِنْهَا أَحْرَفَ عَنْهُ وَمْ يَلْتُمَتْ الَّذِهِ وَ يُرَلُّحافُ عَلَيْكَ عافيه تَعْيِكَ هٰذَهُ مِلْكَ فَدْ مَّتَ ٱلْتُوْلِ وَأَرْتُحُسُنِ ٱلْعَبَلَ . أَيْنَ مُعاهَدِتُكَ الَّهِيَ أَلَّكَ ا الدي لا مر والدالة - إلى اقيم الله حيج حرق وعبه التسفيف أبراي

لا نُصرُ مَا لَأُسَدِ فِي تَدُمرِكَ . وَقَدُ فَبِلَ لا حَبْرَ فِي ٱلْفُولِ إِلاَّ مَعِ الْعَمَلِ وَلا فِي ٱلْمِنْهِ إِلَّامَ ۚ ٱلْوَرَعِ وَلا فِي ٱلصَّدَفَةِ إِلَّهُ ۗ ٱلسَّهِ وَلا فِي ٱلْمَالِ إِلَّامَعَ كُنُودِ وُلا فِي ٱلصِدْقِ إِلَّامَعَ ٱلْوَفَّ وَلَا فِي لحياة إلاَّمَعَ أَهِمَّةً وَلا فِي ٱلْأَمْنِ إِذْ مَعَ السُّرُورِ وَقَدْ سُرَطْتُ أُمَّرُ لاَيُّندِرُ عَلَيْهِ إِلَّا ٱلْعَاقِلُ ٱلْرِمَةِ ۗ وَعْلَمُ ۚ أَنَّ ٱلْأَدَبَ بِنُعِبُ عَن ٱلْعَافِلِ ٱلطَّمْسَ وَيَرِيدُ ٱلْأَحْمَقَ طَبْنَاكُمَ أَنَّ ٱلسَّارَيْرِيدُ كُلْ دِي مَصْرِ تَصْرُا وَيَرِيدُ مُعْمَاشُ مُسُوِّ ٱلنَّظَرِ ، فَدُو ٱلْعَمْلُ لاَيْطُرُ مِنْ مَثْرَاتُواْصَالَهَا وَ إِنْ تَعَاضُ أَمْرُهُ وَقَدْرُهُ وَيَكُونُ عَدَّ دَيِكَ كَأَنْحَلَ ٱلَّذِبِ لا نُحَرِّ كُهُ آلرٌ بِالْحِ ٱلنَّدِينَ ۚ وَالسَّعِيفَ كَالْعُشْبُ بِخُرِّكُهُ ۚ ذُنِّي رِنِي ﴿ وَقَدْ ذُكَّرِ لِي مُؤْكَ نَسَبْتُ ا سَمِعْتُهُ فَا لَهُ مُالَى زُ أَسْلُطَانَ إِدَاكَانَ صَالْحَا وَوْرَرَا فَيْ وُرْرَا سُوعُ مَنْعُوا خَبْرَهُ فَلا يَتْدِرُ أَحَدّاً لَ يَدُمُ مِنْهُ وَمَثَلَهُ فِي دَلْكَ مَثَلُ لُهِ \* ٱلطَّبِّبِ لَدِي مِيهِ لَمَاسِخُ لاَتُمْرِرْ حَدَّ نُ يَسَاوِيهُ وَإِنْ كَانَ لِي ٱلْمَاءَ مُخْتَاحًا وَإِنَّمَا ٱلْمَلِكُ وَرِسَهُ وْتَكُولَ حَنُودُهُ وَوُزَرَاقُ دُوي صَلاحٍ فَبُسَدُرُدُوتِ أَحُولُ ٱلنَّاسِ وَيُنظُرُونَ فِي صَلاحِمِ وَأَنتَ بادِمُهُ أَرَدْتَ أَنْ لايدُنَّهُ

قال كليله رَعْمُو أَنْ حَماعة مِنَ الْقِرَدهِ كَامُوا ساكِينَ فِي حَبَلُ فَالْمَسُو فِي لَيْهُ بِارِدةِ ذَتِ رِاحٍ وَأَمْطارِ مَارَ فَلَمْ يَجْمُوا فَرَ قَالَ مَا يُولُولُ الرَّعْمُ وَالْمَا فَالْمَ عَمُولُ حَطَلًا وَمُ الْمَا فَالْمَ وَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ الْمَارَاهُ الرَّ فَطَلُّوهَا مَرَا وَحَمَعُوا حَطَلًا كَتَبِرَا فَأَلْهُ وَ عَلَيْهِ وَحَمَلُونَ الْمَا فِي وَلَمُ وَكَالَ كَتَبِرَا فَأَلْهُ وَمَ عَلَيْهِ وَحَمَلُونَ الْمَالِمِ وَالْمَا الْمُرْوِلِ اللَّهِ وَمَعْلُونَ اللَّهُ وَمَعْلُولُ اللَّهُ وَمَعْلُولُ وَكَالَ مَنْ اللَّهِ وَمَعْلُولُ اللَّهُ وَمَعْلُولُ اللَّهُ وَمَعْلُولُ اللَّهِ وَمَعْلُمُ اللَّهِ وَمَعْلُمُ اللَّهِ وَمَعْلُمُ اللَّهِ وَمَعْلُمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تَعْوِيم مالا يَسْتَعِيمُ فَإِنَّ أَنْتُحَرَّ أَلصَّبَ ٱلَّذِي لا يَعْطَعُ لا تُحَرَّبُ عَلَيْهِ ٱلنَّهُوفُ وَٱلْعُودَ ٱلَّذِي لِا يَعْنَى لِا مُعَلِّى مِنْ ٱلْهَوْسُ قَلَا تَتَّعَتْ . قَأَلَى ٱلطَّائِرُ ۚ زَيُطبِعَهُ وَتَقَدَّمَ إِلَى ٱلْتِرَدَةِ بُعَرُ فَهُمْ أَنَّ ٱلْبِرَاعَةُ لَيْسَتْ بِمَارِ فَشَالِمَةُ مَعْصُ ٱلْيَرَدَةِ فَصَرَبَ بِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاتَ \* فَهُدا مَنْكُ مَعِي فِي دَيْكُ ثُمْ قَدْعَلَبَ عَلَيْكَ ٱلْخُبِّ وَٱلْقُورُ وَهُمَا حَلْنَاسُوهُ وَٱلْحَبُ نَارُهُما عَافِيةً ۚ وَلَهْمًا مَلَّ . قَالَ دِمَّةُ

وَما دَلِكَ ٱلْمِثَالِ

قَالَ دِمْنُهُ رَعَمُوا أَنْ حَمَّا وَمُعَلَّلاً مُثَّرَكًا فِي نَعِارَةِ وَساقِرا فببيها هما فيألطرين تخلف ألمعكل يتعض حاحنه فوحدكها مِيهِ أَلْفُ دِيبَارِ فَأَحَدَهُ ۚ فَأَحَسُّ بِهِ ٱلْخَتْ فَرَحَمَا إِلَى بَلَدِهِمَا حَتَى إِنادَ يَامِنَ ٱلْمَدْمِيةِ قَعْدَا لِأَقْرِسَامِ ٱلْمَالِ فَعَالَ ٱلْمُغْمَلُ خَذْ يَصْنَهُ وَعُطِنِي صِنْهُ وَكُنَّ خَبُّ فَدْ قُرِّرَ فِي نَسْهِ أَرِيُّ يَدْهَبُ بِالْآعِبِ حَمِيمُهَا فَقَالَ لَهُ لاَ تَقْنَيْمُ فَإِنَّ ٱلنَّرِكَةَ وَالْمُعَاوَصَةَ أَقْرَبُ إِلَى أَصَعَا ۚ وَاللَّهِ بَطَةِ وَكُنَّ أَحَٰ لَا يُعَالُّهُ وَ تَأْحُذُ مِثْلَهَا وَنَدُونُ ٱلْمَا فِي فِي أَصْلَ هُدِهِ ٱلشَّحْرَةِ فَهُو مِكَالٍ " حَرِيرٌ وَذَٰلِكَ أَكُمَهُ لِأُمْرِ ما وَإِدا أَضْعَا حِنَّا مَا وَأَنْتَ مَا خُذُ

حاحثًا مِنْهُ وَلا يَعْلَمُ بِمَوْصِعِنا أَحَدٌ فَأَخَدًا مِنْهَا سَبِرًا وَدَفَّنا آلَمَا فِيَ فِي آصُلُ أَشْجَرَةِ وَدَحَلا ٱللَّهَ ثُمَّ إِنَّ ٱلْخَتَّ خَالَعَ ٱلْهُغَمُّلَ إِلَى ٱلدُّهُ مِيرِ فَأَحَدَهَا وَسَدِّي ٱلْأَرْصَ كَمَا كَانَتْ وَجِنَّا ٱلْمِعَعَلُ بَعْدُدُ كَ فَمَالَ الْمِتَ قَدِ أَحْتُمَتُ بِي نَعْتَةِ فَا عَلَقُ مِا نَ حَدْحَاجَّمَا فَهُ مَ كُعَبُّ مَعَهُ وَدَهَمَا الْيُ ٱلْهَكَانِ تَعَمَّر قَلْمُ تَعَدَّا نْسَتًا - دَ قُلُلَ آعَتْ عَلَى وَحْهِدِ لِأَطِيهُهُ وَيَتُولُ لاَنَعْبَرُ الصَّحْمَةِ صاحب الخالفين إلى الدمانير فأحدثها . تحمل المعمل يَخَلِفُ وَيَنْعَنُ آخِدِهِ وَلا يَرْدِ دُالْعَبْ الْأَسْدَةِ فِي ٱللَّهْ وَقَال ما أُحدُها عَبْرُكُ وَعُلِّمَةً لِهِ أَحَدُ سَاكَ مُ مُ صَلَ يَهُ ديك مِّتُرافَعا إِنَّ ٱلْهَ ضِي مَّا فَتَصَ ٱلْمَاضِي فِصْمُهِمَا ۚ وَدُسَّى أَنِّيتُ أَنَّ ٱلْهُعَمَّلُ أَحَدُهَا وَحَمَّدُ ٱلْهُعَمَّلُ فَمَالَ لِيُعَتْ أَلَكَ عَلَى دَعْوَاكَ بَيًّا فَالَ لَعَمْ ٱلخَّمَرَةُ أَنَّى كَانَتِ ٱلدَّمَامِرُ عِنْدَ مَا تَنْهُدُ لِي تَالَمْعَلَ قَدْ أَحَدَهَا وَكَانَ تُحَبُّقُدُ لَى ١٥ فَعَصَ عَسَهُ الْقِصَةُ وَطَلَبَ إِلَيْهِ نَ لَدُهَبَ فَمُوارَى ۚ فِي ٱلنَّعَرَةِ مُعَتْ دَا سُئِلَ أَحَابَ فَمَا لَأَنْهُ أَبُو ۚ رُبَّ شَخَّيْلِ أَوْفَعَهُ تَحَلَّمُ فِي وَرْطَةٍ عَطِيهِ فِي لا يَعْدِرُ عَلَى ٱلْهَالِاصِ مِنْهِ الْمَاكَ أَنْ يَكُونُ مَنَاكَ مَثَلَ ا مصده مح بناله ، عام ريد منه ، كر يا محيي

أَعْلَيْنِ فَلَ أَنْعَبْ وَكُيْفَ كَانَ دَاكَ قَالَ أُوهُ زَعَهُوا أَنَّ عُنُومًا حَاوَرَ حَبَّهُ فَكَانَ كُلُما أَفْرَ مَحاعَتُ إِنَّ عُنْيُهِ وَأَكُلُّتُ وِرِنَّهُ فَعَزَعَ فِي دِكَ إِلَى ٱلسَّرَطانِ فَعَالَ لَهُ السَّرَطَانُ إِنَّ مَرْبُكَ حَمَّرٌ بَيْكُنُهُ مَنْ عُرِّسٍ وَهُوَمَا كُلُ ٱلْحَيْتِ مَا حَمِعَ سَمِكًا كَنِهِ أَوَمْ فَهُ مِنْ مَجْمُر أَسْ عُرْسِ إِلَى حَجُمْ ٱلْحَبَدِ فَا لَّهُ إِذ بَدُّ فِي أَكُلِ ٱلسِّمَكِ أَنْهَى إِي تَحْرُ كُعِيَّةٍ فَأَكَلَهِا فَمَعَلَ وَكَانَ كُمْ لَكَ ثُمُّ لَذَرْحَ أَنْ عُرْسِ لَى حُجْرَ لَكُمْهِ فِي طَلَب عَبْرِهَا حَتْمِ لَلْعَ إِن حَمْرِ تَعْتَمُوهِ فَأَكُنَّهُ لِمَا وَفُرَاحَهُ حَبِيعًا ﴿ رَّأَنَّهَا ضَرِّنْ لَكَ هُمَا مُمَلِّ إِيعَامَ أَمَنَ مُ مَنْهُ مَنْسَتْ فِي أَحْمِلُ لَدُ يَرْهُ رَبُّ طُرٌ مِيهَا وَقَعَتُهُ حِيلَهُ فِي أَسَدُّمِمًا يَخْنَالُ لَهُ #قَالَ المنشفذ فهمت ماد كرت وكن لا يحف قارع ألامر بسير حَيِّرِ وَأَنْ يَرِلْ بِحَثَّى طَاوِعَهُ وَ صِيقَ مَعَهُ فَدَخَلَ حَوْفَ الشَّعِرَةِ \* لَمْ إِنَّ ٱلْقَاضِي لَمَّا سَمِعَ مِنَ ٱلْحَبِّ حَدِيثَ سَهَادَةِ ٱلتَّعْرَةِ أَكُمْرَهُ والطلق هوق صحاله والحث والمعتل معة حتى واقي الشحرة قسأ عَنَ ٱلْحُدِرِ . فَقَالَ السَّبِهُ مِن حَدِقِهَا لَعَمِ ٱلْمُعَمَّلُ احْدَهَا فَلَمَاسَمَعَ ٱلْمَاضِي دْلِكَ ٱشْتَدَ نَعَفُّهُ وَحَعَلَ نَطُوفُ ٱلشَّحَرَةِ حَتَّى مَانَ لَهُ حَرُقْ فِيهَا فَنَا مَلَهُ فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيئًا فَدَعَا عَطَب وَأَمَرَ أَنْ نَحْرَقَ أَسْعَرَهُ ۚ قَاصِرِمَتْ حَوْلَهَا لَبِرَانُ قَاسْتَعَاتُ بُو ٱلْحَبِ عِلْدَ دلكَ وَأَحْرَحَ وَفَدْ أَشْرَفَ عَلَى ٱلْهَلاكِ . فَسَأَلَهُ الْعَاضِي عَن النصةِ قَأْخُارَهُ الْحَارَ فَأَوْفَعَ بِٱلْحَبِ صَرِبًا وَمَا بِيهِ صَعْمًا وَأَرْكَبَهُ مَنْهُورًا وَعَرَّمَ ٱلْحَبِّ ٱلدِّناسِرَ فَأَحَدَهَا وَأَعْطَاهَا لَمُغَمَلُ \* وَإِنَّهَا صَرَّتُ لَكَ هَٰذَا ٱلْمَثَلَ لِيُعَلِّمَ أَرِحُ ٱلْخَبِّ وَالْحَدِيعَةَ رُبُّهَا كَازَ صَاحِهُمَا هُوَ ٱلْمَعْمُونَ وَ إِنَّكَ إِدِمْهُ حامعٌ يُحْبُ وَالنَّدِيعةِ يَ فَعُمِرٍ . وَ إِنِّي أَحْسَى عَبَكَ تُمَرَّةً عَمِيكَ مَعَ أَنْكَ سَنْ سَاجِ مِنَ ٱلْعُنْدِيةِ لِأَنْكَ دُو يُؤْتَيْنَ وَسَالَينَ وَإِنَّهَا عُدُونُهُ مَآ ۚ ٱلْأَنَّهَا مِا لَمْ تَنْلُعُ لِيَ أَنْحَارِ وَصَلَاحُ أَهْلَ الْمُتُ مَامُ يَكُنُ لِبُهُمُ ٱلْمُعْدِدُ وَ لِمُلاشِي الشَّهُ لِكَ مِنْ لَحَهُ دات ٱللَّه مَن لَهُ عِيهِ ٱللَّهُ وَإِنَّهُ فَدَيِّعُ مِنْ سِالِكَ كُسُومًا وَ لِي أَرُ أَرِلُ لِدَيْكَ ٱللَّهُ مِنْ لِمَالِكَ حَاتِمًا وَمِوا يُحَلُّ لِكَ مَتُوَقِّعًا ۚ وَٱلْمُنْسِدُ مِّنَ ٱلْإِحْوانِ وَٱلْأَسْعَابِ كَٱلْحَيَّةِ ٱلَّتِي رَبِيها ٱلرَّجُلُ وَيُطْعِمِ الرَّبِ مُسَعُّها وَيكر مِها ثُمُّ لا يَكُونُ لَهُ مِنْها عَيْرُ ٱللَّذِي وَقَدْ يُسَالُ ٱلْرَمْ دَا ٱلْعَمْلِ وَذَا ٱلْكُرَمِ وَذَا ٱلْأَصْلِ ٱلطَّيْبِ سرباعلى بوغر بعبى ٢ برية ديما ٢ منظرًا

وَّاسْتُرْسِلُ الْبَيْمُ وَ بِالْكَوَمُعَارِقَتَيْهُمْ ۖ وَأَصْعَبَ ٱلصَّاحِبَ إِدَا كَانَ عَافِلا كُرِيًّا أَوْ عَافِلاً عَبْرَ كُرِيمٍ فَأَ مِاقِلُ ٱلْكُرِيمُ كَامِلْ وَالْعَافِلَ عَبْرَ ٱلْكُرِيمِ ٱصْحَدُ زَالِ كَانَ غَرَ تَعْمُودِ ٱلْحُلِقَةِ كَاحْدُرْ مِنْ سُو ْ أَخْلَاقِهِ وَٱنَّبَعْ مَعَنَّلُهِ ﴿ وَٱلْكُرِيمَ عَيْرَ ٱلْعَاقِلِ ٱلرَّمَةُ وَلاَتَدَعُ مُواصَلَتَهُ وَ إِنْ كُنْ لاَتُعَمَّدُ عَنْدَهُ وَأَنْبَعُ بِكُرِّمِهِ وَأَنْعَهُ مِعَنْلِكَ ۚ وَٱلْمِرَارُكُلِّ ٱلْفِرارِ مِنَ ٱللَّذِيمِ ٱلْأَحْمَقِ وَ إِنِّي الْمُوارِمِكَ لَغَدِ إِن وَكُنِعَ مَرْحُو إِخْوَالُكَ عِنْدَكَ كُرْمًا وَوُدًا وَقَدُّ صَمَّعْتَ بِهِلَكِكَ ٱلَّذِي أَكُرَمَكَ وَشَرَفَكَ مَاصَعْتَ وَيَ مُّنَّكَ مَّلُ ٱلدَّحِ ٱلدِي قالَ إِن أَرْصًا مَّأْكُلُ حِرْدالها مَّةَ مَنَّ حَدِيدًا سِرَ بِمُسْتَكُرُ أَرَاتِيا لَكُنْظِمَ ٱلْفَبْلَةَ قُلَ دِمْهُ وَكُمِكَ كَانَ دَلْكَ

قَالَ كَلِيلَةُ رَعَبُو أَنْهُ كَانَ أَرْضِ كَدَا نَاجِرُ فَ رَدَ الْخُرُونَ إِلَى مَعْضِ الْوُحُورِ لِأَفْهِمَ الْمِرْرُقِ وَكَانَ عِنْدُا مِنْهُ مِنْ مَسْدِ فَا وَدُعَهَا رَحُلًا مِنْ إِحْوِيهِ وَدَهَمَ فِي وَحْهِهِ أَنَّمُ قَدْم مَعْدَ دُيكَ مِدُةً فِهَا يَوْلَكُمِنَ الْحُدِيدَ فَعَالَ لَهُ قَدْ مُكَنَّهُ أَعْرِدُولُ دُيكَ مِدُةً فِهَا يَوْلَكُمِنَ الْعُدِيدَ فَعَالَ لَهُ قَدْ مُكَنَّهُ أَعْرُدُالُ مَالَ قَدْ سَمِعْتُ أَنْ لَا شَيْء افْطَعْ مِنْ أَنْبَالِها لِلْحَدِيدِ . فَعْرِحَ مَالَ قَدْ سَمِعْتُ أَنْ لَا شَيْء افْطَعْ مِنْ أَنْبَالِها لِلْحَدِيدِ . فَعْرِحَ

ٱلرَّجِلُ بِنَصْدِ بَهِ عَلَى مَا قَالَ وَدَعَى \* ثُمَّ إِنَّ ٱلْمَاحِرَ حَرَجَ فَلَهِيَّ مَا لِرَّحُلِ فَ حَدَّهُ وَدَهَ إِنْ إِلَى مَنْرَلِهِ . ثُمُّ رَحَعَ إِلَيْهِ ٱلرَّحُلُ مِنَ ٱلْغَدِلَةِ. لَ لَهُ هَلْ عُبِدَكَ عِلْمٌ مِن أَبْسِي فَقَالِ لَهُ ٱلْمَاحِرُ إِنِّي لَمَّا خَرَحْتُ مِنْ عِنْدِكَ بِالْأَمْسِ زَأَيْتُ مَارِيًا قَدِ أَحْمَطَفَ صَمَّا صِعَهُ كُذَا وَلِمَلَّهُ ٱللَّكَ فَلَعَلَمَ ٱلرَّحَلُ رَأْلَهُ وَقَالَ يَا قَوْمُ هَلَّ مَهِيْمُ أَوْرَأَنِهُمْ أَنَّ ٱلَّذِاةَ تَخَطِّكُ ٱلصَّيَّانَ فَمَالَ تَعَ وَإِلَّ أَرْضًا تَأْكُلُ حَرْدُ مُهَامِئَهُ مِنْ صَدِيدًا لَبْسَ يَعْفُ أَنْ تَعْنَطُفَ إِنَّهَا ٱلْمَبَهُ فَالَّالُهُ ٱلرَّحُلُ أَمَّا كُلَّتْ حَدِيدُكُ وَهُمَا أَنَّمُهُ مَارُدُدٌعَلَى أَنْنِي \* وَ بَهَا صَرَبْتُ لَكَ هِمَا ٱلْمُثَلَ بِمُعْلَمَ ۖ نُعُرُ عَدَرَ بِمِيكِهِ وَصَاحِبُ مِنْ أُ قُلْيِسَ لِعَجِبِ أَنِ مَغَدْرَ يَغَيْرِهِ -و د صحب حد ماحاوعدر بهن سوا. فقد علم صاحبة له بُسَ عِنْدَهُ لِلْمَوَدَةِ مَوْضِعٍ قَلَا شَيْءُ اصْبِعُ مِنْ مَوْدَةِ سَمَّعُ مَنْ لا وَصِياءً لَهُ وَجِياءً كَمُ عَلَمْ عِيدٌ مَنْ لا شَكَّرُ لَهُ وَ دَبِ بِحُمَلُ إِن مِنْ لا يَنَا ذُبْ بِهِ وَلا يَسْمَعُهُ وَسِرَ يُسْتَوْدُعُ مَنْ لَا يُعْمِطُ لِهُ . وَ إِنَّ النَّقُورَةَ ٱلْمَرَّةَ لَوْ طُلِّبَتْ بِٱلْعَسَلَ لَ نُجْدِهِ ﴿ إِنَّ شَيْنًا وَإِنَّ صُحْمَةً ٱلأَّحْدِارِ ثُورِثُ ٱلْحَيْرَ وَصُحْمَةً

الاشرار أورث ألمر . كَأَرْج إد مرَّتْ بأَصْب حَمَلَتْ طَيِّكَاوَ إِدَامَرَتْ بِأَرْتِي حَمَلَتْ نَيْدًا وَقَدْ طُلُ وَتَمُّلُ كَلَامِ عَلَلْكَ مَا شَهَى كَلِيلَةُ مِنْ كَالمِهِ إِلَى لَهُ الْلَمَكَانِ وَقَدْ فَرَعَ ٱلْأَسْدُ مِنَ ٱلنُّورِ . ثُمُّ فَكُرِّ فِي قَنْلِهِ لَعْدَانَ فَلَهُ وَدُهَبَ عَنْهُ ٱلْعَصَالُ وَفَ لَ لَمُدُ مُعَعَنِي شَكَّرُ مَهُ سِنَسِهِ وَكَانَ ذَا عَقُلْ وَرَ ي وَحُلُو كريم ولا درب لملة كال برينًا أو مكذوا عليه . فعرن وَمَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِيْهُ ۚ وَتَكَبَّنَ دِيكَ فِي وَحْمِهِ وَبَصْرَ بِهِ دِمْنَةُ فَتَرَكَ مُحَاوَرَةً كَلِيلةً وَأَمْمَ إِلَى ٱلْأَسْدِيقَالَ لَهُ مَهُمُنْكَ ٱلطَّهُرُ إِذَا أَهْمَكُ أَنُّهُ أَعْدَا وَكَ فَهَادَا يُعْرَبُكُ أَيُّهَا ٱلْهَمَكُ ۖ قَالَ أَنَّ حَرِينٌ عَلَى عَنَّلِ سُتَرَبهُ وَرَأْبِهِ فَ دَبِهِ فَ لَ لَهُ دِمْهُ لا عَرْحَهُهُ يُهِــا ٱلْمَلِكُ فَإِنَّ ٱلْعَافِلُ لا يَرْحُ مَنْ يَحْوَلُهُ وَإِنَّ ٱلرَّحْلُ المحارم رأيها أنعص الزحل وكرهائم قرنة وأداه لها يعلما عِنْدُهُ مِنَ ٱلْعِينَ وَٱلْكِمَايَةِ فَعَلَ ٱلرَّحَلُ ٱلْمُتَكَارِهِ عَلَى ٱلدُّولَ ۗ الشييع رحآ منعته ورنها أحَبُّ الرَّحُلُ وَعَرَّ عَلَيْهِ فَ قَصَاهُ وَأَهْلُكُهُ ثَمَّافَةَ صَرَرَةِ كَا نَّدِي تَلْدَعُهُ ۚ كَتَيَةٌ فِي إِصْعَهِ فَيَعْطُعُمُ وَيَّكُرُأُ مِنْهَا تَحَافَةَ أَنْ بَسْرِيَ سُهُمَا الْحَكَةِ وَرَضِي ٱلْأَسَدُ إِنُّونَ دِمْنَة مُمْ عَلِمَ مَعْدَ دِيكَ بِكُوبِهِ وَتُحْورِهِ فَتَتَلَّهُ سَرَّ فَتُدِّي

بالب

أنتكص عَنْ أَمْرِ دِمْمَةً

ق لَ دَيْمَلِيمُ ٱلْمَهَاتُ سِيَدَمَا ٱلْمَيْسَمُوفِ قَدْ حَدَّنَّنِي عَرِ لُواشِي ٱلْمَاهِرِ مُنْفَقَالَ كَيْفَ يُعْسَدُ إِسْمِيهِ ٱلْمَوَدَّهُ ٱلْكِيهَ بَنْ مُنْفَقَابُنْ فَقَدُنْهِي إِنْ رَأْتَ بِمَا كَانَ مِنْ مَعْدِيرِهِ عِيْدَ ٱلْكَسِدِ لَلْ مَا لَهُ مَعْدَ قَبْلِ سَنْرُ بَهُ وَمَا كَانَ مِنْ مَعْدِيرِهِ عِيْدَ ٱلْكَسِدِهُ عَلَى وأُمنى يَهِ حِينَ رَجَعَ ٱلْأُسَدِرُ بَهْ يُ النُّورِ وَدُحَلَ ٱلمَهِمِهُ عَلَى دِمُنْهُ وَمَا كَانَتْ خَمِنُهُ هِي ٱحْتَمَ بِهَا

يُرِيدُ مَثْرِيَّهُ فَأَحْارَ عَلَى مَنْزِلَ كَلِيمةَ وَدِمْنَةً فَلَمَّا أَسْهَى إِنَّ الباب سَمِعَ كَلِلْهُ بَعَانِتُ دِمْهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَتُلُومُهُ فِي ٱلمُمِيمةِ وَأَسْتُعَالِمَامَعَ ٱلْكَدِبِ وَٱلْبَهْنَالِ فِي حَقِّ ٱلْحَاصَّةِ وَعَرَفَ ٱلسَّهِرْ عَصْبَالَ دِمُّهُ وَتُرَاكُ ٱلْتُعُولُ مِنْهُ ۖ فَوَقَفَ سَتَّبِهُمُ مَا بَحْرِي بَسْهُما فَكَانَ فِيمَا قَالَ كُلِّيانُهُ يَدْمُنَّهُ تُمِدّاً رَبُّكُتُ مُرَّكُنَّا صَمَّا وَكَفَلْتَ مَدْحَلاً مَ أَمَّا وَحَمَّتَ عَلَى لَمْسِكَ حَ بِمُمُونَةُ وَعَفِيْهِا وَخِيهِ أَوْسَوْفَ بَكُونُ مَصْرَعُكَ شَدِينَا إِدَا أَنْكُنَفَ لَأُسَدَّأُ مُرْكَ وَأَطْمَعُ عَلَيْهِ وَعَرَفَ عَدْرَدٌ وَمُعَالَكَ وَبِسَ لا ماصرَ لَكَ فَعِنْمِعْ عَلَيْكَ أَيْمَوا لُو أَمْثُلُ مُحْدِفَ شَرَّتْ وَحَدْرُ مِنْ عَوا للكَ مَلَمْتُ مِخْدِكَ مَعْدَالْدَمْ حَوِلا وَلامُسِ لِكَسِرُ لِإِنَّالْعَلَمِا ۗ فَدْقَالُوا نَاعَدُ مِينُ لارَعْهُ لَكَ مِيهِ وَساحَدِيرٌ مُبَاعَدُمِكَ وَالْمِهِ اللهِ الْعَلاصِ فِي مِمَّا وَقَعَ فِي نَمْسِ ٱلْأُسَدِ مِنْ هُدِ اللَّهُ مُر قَلَهَا سَمِعَ ٱللَّهِ مِنْ مُلامِهِما قَعَلَ الحَمَّا فَدَحَلَ عَلَى أَمْ ٱلْأَسَدِ فَأَحَدَ عَلَيْهَا ٱلْعُهُودَ وَالْهَوَّ لِنَّ أَنِّهَا لا تُنُوحُ عالْمِينُ إِلَيْهِ فعاهدته على ديك فاحتره بواسبع من كلام كليلة ودمنه مَلَها أَصْمَعَتْ دَحَلَتْ عَلَى ٱلْأَسَدِ وَ حَدَثْهُ كَتِيبًا حَرِبًا مَهْمَمِمًا

مِ وَرِدَعَلَيهِ مِنْ قَتْلِ شَكْرَنَهُ فَعَالَتُ لَهُ مَا هَدَا ٱلْهَمُ ٱلَّذِي أَحَدَ مِنْكُ وَعَلَبَعَلَيْكَ قَالَ بُحْرَنِنِي قَمْلُ شَتَّمَ لَهُ إِدْ تَذْكُرُتُ صُحْتَهُ وَمُواطَّنَّهُ مَعِي وَما كُنْتُ أَسْمَعُ مِنْ مُؤَامِرٌ و فَأَسْكُنُ إِلَيْهِ في مُشَاوَرَ لَا وَأَفْلُ مِنْ مُاصَيِّهِ فَامَّتْ أَمُّ ٱذْسَدِ إِنْ كُنَّتَ رَى أَنَّ لَكَ فِي فَغَلِمِ فَرَحًا فَلاَ يَشْعِي لَكَ أَنْ تَعَرَّنَ وَالْأَفَفَلُكَ يَنْهُدُأْنَ عَمَلُكَ ٱلَّهِ عِنْمَلُمُ لَا يَكُنْ صَوَا مَا وَلا عَدُلاً لِانَّ ٱلْعَلَمَاءَ قَدْ قَالُوا إِدَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمُ عَدُونَ مِنْ صَدِيفِكُ فَكُرُ فِي نَصْلِكَ وَإِنْ مَ يَكُنُ قُلُلُكَ لَهُ سَيِبِهَا فَأَعْلَمُ أَنْهُ لَلْتَ كَذَلَكَ • وَأَنْظُمْ ٱلْآنَ وَأَنْفَتْ فِي دَلْتِ مَدِلْكَ أَهَلْ مَرْسِهِ مَهِ، رَكْ سَنَّهُ دُلَكَ أَنَّ الَّذِي فَعَلْنَهُ أَ مَوْرِ كَانَ عَدُلا مُ طَلَّمُهَا عَهُ لَ ٱلْاَسْدُ رِنْ سَحَ مَا تَمُو مِنَ \* يَيْ أَهُ فَعَلَ ٱلْمُورَ الْأَصْلُمُ الْإِلَى قَدْ حَمْثُ فِي مَسِينَ كَ تَتُوانَ قَلَمُ أَحِدُ فِيهِ إِلَّا مَا يَدُلُ عَلَى بَرَ " ق سَهُرَ لِهَ وَقَتْلُهِ طُنْهَا وَتَعْبَا مَكُدُ وِمَّا عَلَيْهِ مِنَ آدْ سُرْرِ • وَ إِنَّ كَثْرَةَ مُنْ عَنِ ٱلْأُمُورُنْمُعِيُّ ٱلْمُعَقِّ وَتُنْطِلُ ٱلْدَطِلُ وَإِنْ حَدِيثَكِ نُ عَلَى مَكُولَ مُرْ أَفَيَلَعَكَ شَيْءٌ عَنْ هَذَا ٱلَّهُمْ فَعَا سَنَّامُ الأُسَدُ إِنَّ أَنْدُ مَا شَهِدَ أَمْرُ فِي عَلَى نَفْسِهِ وَعَذَ حَطَآ لَا عَصِيمٌ

كَيْفَ أَقْدَمْتَ عَلَى قُلْ ٱلدُّورِ لِلاعِلْمِ وَلا يَفِي وَوُلا ١٠ فَالَّتِ ٱلْعَلَمُ أَنَّ مِنْ دِعِهِ الْأَمْرِ لِوَمَا فِيهَا مِنَ ٱلْأَثْمِ زَالُهُمْ وَالنَّمَارِ رِدَكُوْتُ لَكَ وَأَحْمَرُ تُكَ بِهِ عَلِمْتُ وَمَا نُ ٱلْعُلَمَا ۗ فَدُقالُ أَي أَحْمَدَ ٱلنَّاسِ عَفِيهُ فِي ٱلدُّنِّ وَٱلْآحِرَةِ أَكْتَمَهُمْ لِلَّهِ . قالَ ٱلْأَسَدُ إِنَّ أَقُوالَ ٱلْعُنْمَا ۗ هَمَاوْحُونَ كُنِيرَةٌ وَمَعَانِ مُحْلِيَّةٌ فَإِنَّهُمُ قَدُّ قَانُو أَعِامَ لَا أَلْمَا عَلَى دُنُوبِ ٱلْهُدُوبِينَ فَكَنَّمَهَا عَن ٱلسلطان قلم يعاقبُوا عَلَى دُنُوجِمْ عُوفَبَ هُو يَوْمَ ٱلْعِيامَةِ وَ إِنَّ ٱلدِي أَطْلُعَكُ عَلَى هَدَ ٱلدِيرَ ٱلْعَظِيمِ مَ يُصَعِّكُ عَنَّهِ إِلَّا نُعْلَمِنِي بِهِ قَا طُلِمِينِي عَلَى مَا أُسَّرُّ إِلَّيْكِ مِنْ ذَٰلِكَ وَأُحْيِرِينِي يهِ وَلا يَطُوبِهِ عَنِي . فَأَخْتَرَنَهُ يَحْمِيعِ مَا عَدُ الَّهِ، ٱلَّمْرُ مِنْ عَهُ أَنْ يُحْبِرَهُ مُاسْهِهِ وِفَالَتْ إِنِّهُمْ أَحَهَلُ فَوْلَ ٱلْعَلَمَا عَلِيمَ تَعْطِيمِ ٱلْعُنُونَةِ وَتَشْدِيْدُهَا وَمَا تَدْحَلُ عَلَى ٱلرَّحُلُ مِنَ الْعَارِ فِي إِدَاعَةِ ٱلْأَسْرِرِ وَلَكَأْنِي حَنَّتُ أَنْ حَرَّدَ بِمَافِيهِ تُمَصِّيَهُ لَكَ مَّدُ فَأَتِ ٱلْعُلَمِ } إِنْ فَسَدَعَامَّهِ ٱلْأُسْبَ } بَكُونُ مِنْ حَالَبُنِ إِحْدُهُمَا أَمْنَا } ٱلدِيرَ وَٱلْأَحْرَى رَاكُ عَمُونَهُ مِنْ يَسْوُحِبُ ٱلْعُقُوبِةَ وَ لَإِفْشَاءَ ٱلْسِرِّحَيْرٌ مِنْ أَنْ يُنْتَى عَنَى هٰذَا

الْمُائِن دَمَّةُ ٱلدِي أَدْ حَلَ ٱلْمُسَادَ يَسُكُ وَمَنْ ٱلنَّوْرِيَمُكُمْ مِ وَقُعُورِهِ ۚ قَلُوْ كُنِمَ ۚ مُرُهُ لَعَا مِنَ ٱلْهَابِ مَلَى يَعَلِمُ وَحَرِفَ مِنْهُ اكْبَرْ مِنْ هَذِ أَنْفَعُهِ مِنْ سَهَيْدِ ۚ يَقَدُّ أَمْرَ ٱلْعَالِمَا ۗ بِالْعَقْدِ عَن الحالي والصفو من أنهم سِ ولكيهم فَدُنيه مَن أسمار حرم تَعَظِيمِ وَٱلدُّب ٱلكَهِ إِنهِ مَنَّهِ قَصَتْ مُ الْسَدِهِدِ ٱلكَامَ مُحَ عِنْدُ ٱلْأَسْدِمِ الْعَلَ دِمْمُ فَاسْدَعَى أَسُوْ لَا وَحُدَا ۚ وَأَدْحَالُوا عَلَيْهِ مَرَّ نُ يُوْتَى مِمْهُ عَلَم حَصَرَ دِمْهُ نَكَسَ ٱلْأُسَدُ رَسَّهُ إِلَى رْصِ مَلْياً أَنَّ أَنْتَ دِينَهُ إِي مُعْسَ لَهُ صِرِينَ فَعَلَّ مِعْسَدِي وَدَّتَ وَعَلَامَ أَحْمَعُمْرُ وَمِ أَمْرِي أَحْرَنَ ٱلْمَيْلَةَ قَأَلْمَتُتُ أَلْأُسَدِ إِلَيْهِ وَفَ مَنْ لَهُ مُرْنَ أَمْهِ لِكَ لَهُ وَأَ وَمَوْ طَرُّقَ عَيْنِ وَيُ يَدْعَكَ مَا أَنْهُومَ حَيًّا وَ رَبِّمَهُ وَمُ حَدَثَ مِنْ أَمْوْسِيحِ حَتَّى وَحَبَيهِ قَنْمِي قَالَةٌ إِنَّهُ قُدُّ مِنْ مُهَلِّكِ كُدِيلُتَ وَتُعْوِرُكَ وَخَدَيعَنُكَ فِي فَشِ أَا وْرِ مِنْ عَبْرِدَ لَمْ كَانَ مِنْهُ فَلَسْتَ حَيْمًا وْ الْمُرْكُ , آخِه . صَرَفَ عَبْنِ فَ لِدِمْهُ مَ مَرَدَ ٱلْأُولُ لِلْآخِر سَنًّا لَأَنَّهُ يُهِ لَ أَسَدَ ٱلدِّس فِي مَوْتَى ٱلدَّرَ الْجِينِيهُ ٱلسَّرِّ قَلْلَ لْمُتَسَلِّمِ لَهُ وَلا تَكُوِّتُ أَنْهَاكُ وَوَاضُّهُ وَحُنُودُهُ ٱلْمَثَلَ

ٱلسُّوم وَنَّقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ كُلِّهِ. رُدِنْدُ ٱلْأُسَانُ فِي ٱلْعُيَّرِ ٱحْتَهَادًا كَانَ ٱلنَّنُّرُ إِلَيْهِ أَسْرَعَ ۚ وَقَدْ فَلَ مَنْ صَحِبَ ٱلْأَشْرَارِ فَهُ يَعْمُمُ حَاكِمُ كُانَ دَاَّمَ لَعْدِهِ وَمُرِلِكُ أَنْطَعْتِ ٱلنَّسَالُ أتنسها عن أنُعلق وَحَارِتِ أَسْوِهُ وَعَلَى سَعُمَا لَطَةٍ وَحَدِ عَمَلَ يَنْهِ عَلَى حَبِ الدُّمَّا وَ هُمْ وَمَنْ يَجَّرُ وَ بِأَلْحَيْرِ حَبْر وَ الْإِحْسَانِ عَمَامًا إِلَّا لَهُ وَمَنْ صَلَّ لَعُمْ \* عَلَى الْعَيْرِمِنَ الماس كان حَيْمًا رَ يَحْقَى بالْحُرْمان ﴿ دَيْحَقِي ٱلْصَوَّابَ فِي حلوص العمل لعيار الله وطلب معر عمن الناس وكين عفية ما يَسْعِي رُيُهِ اقتربه عُور يُصابُ بِهِ الْأَحْيَارُ وَهُدا ٱلامرُ شَدِهُ تُ أَي لِرُسِي حَمَلَنِي حَدُ أَلْمَيكِ وَاصْمِي لَهُ وَ شِهِ فَي عَلَيْهِ رَ أَطْبِعَهُ عَلَى سَا عَدْ وَيُ أَنْحَالِنَ وَ إِنِ ٱلْمُمِكَ قَدْ شَاهَدَ مِيهُ دِلْتُ عِبِهُ وَصِيَتْ لُهُ أَنْعَلَامَاتُ فِي دَكُرُّتُهَالَّهُ أَمْدِ حَرَيْ مِنْ أَنْ أَفْلَ فَمُ اسْمَعَ الْاسْدَ دَلْكَ مِنْ كَالام يِمْدُ أَمَرَ أَنْ يُحْرَحُ مِنْ عَدْهِ حَتَى يُصِرَ فِي مَرِهِ بَعْمُودُ فِي أَقْفُصُ عَنْمُ ثَلًا بعود إلى المعملة والديه فعنددك سحد دمة للاسد المكر لَهُ وَكَنَّهُ مُوفَالَ أَنَّهِ ٱلْهَاكَ لِانْفُمْلُ فِي نَتْنِي وَلِانْكُمُّعُ فِي كَلامَ

175

لْأَشْرَارِ وَأُسِعَتْ ٱلْمَرِكْ عَنَ أَمْرِ بِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ صِدْفِي • وَقَدْ قَالَتِ ٱلْكُلَّا ۚ إِنَّ ٱللَّارَ خَفْلَتَ فِي ٱلْجُعَارَةِ فَلَا تُسْتُعْرَجُ مِهْ إِلَّا إِنَّهُ عَالَحَةِ وَٱلْدَحِ وَتَوْكُنْتُ أَعْلَمْ يَعْبِي ذَنَّا فِيما يَنِي وَمَيْنَ ٱلْهَاكِ مُ قُعُمُ مَيْنَ مَدَيْكَ وَمَا رُعَتُ إِي ٱلْهَلِكِ إِنْ كَانَ لْيَامَرُ مُصْرِعِهِ وَيَكُونَ مَنْ يَسَوِّى دُلكَ في شك من مري لاَ أَخُذُهُ فِي أَنْهُ مِنْهُ لاَعْ وَ إِلاَ فَلاسْمَ لِي وَلِكَ إِلاَّ لللهُ وَهُوَ أمدي يَعْلَمُ أَسَرُ رُزَأَتُعَ دِيوَمَا نُكُنُّ صُدُ مِرْهُمْ وَ إِنَّ حَقَمَا رَعِتَ مِهِ رَعِيُّهُ أَنْسَلَتِ هُوَعَدِسُ أَنْأُحُ لاق رَمَّوا فَعُ ٱلصَّوابِ وَحَيِمِلُ ٱلسِّيْرِ وَإِنَّ مُ صِلِّ فَدُمُلُسُ مِ تُحْقَحَنَّى بَسَابَهِ اوْقَدْقًا سَالْعُلُوآ ۖ مَنْ صَدُّقَ ما لا يَسْمِي رُ يُعْمَدُقَ أَمَا يَهُ مَا أَصَالَ ٱلْمُعَارِكِ لدِي فَعَجَ سِرَهُ } سَلْبِس عَلَيْهِ قَالَ أَنْسَدُ وَكَيْبَ كَانَ دُلْكَ قَ لَ دِمْهُ رَعْمُو أَنَّهُ كَانَ فِي مَعْسِ ٱلْمُدُنِ تَحِرُ وَكَانَ لهُ حَارِ نُ لِيَبْتِ \* يِهِ وَ إِنَّ الْحَارِ نَ أَرِدَ خَيْلَاسَ لَتَيْ عُمِرَ أَلُّم لِ فَلَمْ يَسْتَطَعُ لِأِنَّ أَذْ حَرَّ كَانَ إِدَادَحَلَ ٱلْخَارِنُ يَسْتَ أَمْ لَ أَفْهَلَ عَلَيْهِ ٱلْبَابَ عَادٍ أَرِدَ ٱلْخُرُوجَ أَتَى فَعَعَ لَهُ وَقُشْهُ قَبْلُ أَنْ يَجُرُحَ وَكَانَ إِنَّ حَسْبِ ٱلنَّاحِرِ رَحَلُ مُصَوِّرٌ Suz.

ماهر وكان هوَ الْعارِي صَدِيبًا فَعَالَ لَهُ ٱلْمُتَارِينَ يَوْمًا هَلْ لَكَ أَنْ تُواطِئْنِي عَلَى ٱلْإِحْنِلاسِ مِنْ هُذَا ٱلْمِالِ قَالَ لَعَمْ قَالَ وَمَ لَكُمِينَةً وَلَاسَيْبِلَ لِي بَى أَخْرُوحِ إِلَيْكَ وَلَاسَيِسَلَ لَكَ إِلَى ٱلدُّحُولِ إِلَّى وَدَكَّرُ مَهُ لَا يُعَمُّ اللَّهِ وَلَا ٱلْمُصَوِّرُ أُوِّمَا بَيْتِ أَنْهَالَ وَيَدُّ إِلَّى أَكْارِح تُنَاوِلُي مِنْهِ سَبَّا فِي ٱلْعَلَامِ. فَالَ لَكُن وَلَّكُنُّ حُنِّي أَن يَرِلنا حَدٌّ وَإِنَّ فَأَ أُمُّونُ فَرِيًّا مِنَ ٱلنَّافِلَةِ إِذَا مُشَدُّ ٱلصَّلَامُ وَ صُعْرُ لَكَ أَبِهُ وَمِي ٱلَّٰلِكَ فَتَرْجِي لِي العَمْرُةُ فَأَحَدُهَا وَلَا يُعَرِّما وَأَضِيَ أَحَرِبُ إِلا لِكَ وَأَعْجَهُ وَأَفَامَا عَلَيْهِ حَمِيًّا ثُمَّ أَنَّ كُورٍ وَ فِي لَ دَاتَ يُومِ الْمُصَوِّرُ إِن ٱسْتَطَعَّتُ أَنْ تَعْدُلُ بَعْسَهُ مِّلْمُ لِهَا تَحْمَلُكُ مِنْ عَلَا صَعْرِ وَلَا إِيمَا \* وَلا ما أَرْ اللَّهِ مِنْ بِهُ لَكَ وَفَعْلِي فَرِيِّي قَدَّتُحُوِّقُتُ أَنْ يُعِينَ بِمِ أَحَدُ قَالَ ٱلْمُسَدِّرُ عَدِي مِنَ كَجِلهِ ماسَ سَتَ إِنَّ عِنْدِي مُلْآءَةِ فِيهَا مِنْ لَمِهِ مِنَ الصُّورِ وَتَمَا يُمِلُ الصُّعةِ وَإِي الْمُسَهَاحِينَ عَيْنِي مِنْ مَرَى لَكُ مِد عُمْ إِنَّ الْمُصَوِّرَ كُسَ ٱلْهُلَاءُةُ وَمْرَ عَي نُهُ مَرْمَى لُهُ . صَرْهِ قَدْ يَهَا ۚ وَمُ يَرَ لاَعَلَى دلك حَقَّى تصرُّ مهما في تأك عالمة حرا لمصور وكان

بُّهُ وَيْنَ خَادِم لِمُنْصَوْرِ صَدَقَةٌ فَطَلَّبَ ٱلْهُلَاءَ مِنْهُ وَقَالَ رِيدُ أَن أُرِيهَا صَدِيقًا لِي لِأُسُرُ أُو يِدْلِكَ وَأُسْرِعَ ٱلْكُرْةَ رُدِها قَبْلُ أَنْ يَعْلَمُ بدلكَ مُولاكَ قَأْعُطاهُ أَيَّاها ﴿ وَمَا أَلَى اللِّيلُ أَسْرَعَ فَلَيْسَهَا وَمَرَّمِنْ حَبَّثُ كَانَ يَهُوْ ٱلْمُصَوِّرُ فَلَمَّا رَآهُ أَنْحَارِ لَمْ نَشُكُ فِي تَحْمِينِهِ مَرَى لَهُ بِأَ صَرَّةٍ مَسَاوَلَها وَ مَلْكَ فرحم بأسلاءة وحادم المصة وقدمها البدقوصعهاموضعها وَكَانَ ٱلْمُصُورُ عَنْ سَبِهِ عَانًا فَلَهَا عَادَ إِلَى مَعْرِيْهِ لَيِسَ ٱلْمُلَا ۗ وَكَانَ ٱلْمُعَالِ ۗ وَكَانَ ٱلْمُعَالِ ۗ وَكَانَ ٱلْمُعَلِي مِنْ الْمُعَلِي مِنْ الْمُعَلِي وَالْمُعَالِ وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِينِ الْمُعَلِي وَلَيْمِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَلَيْمِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَلَيْمِ وَالْمُعَلِي وَلَيْمِ وَالْمُعَلِي وَلَيْمِ وَلِي مِنْ الْمُعَلِي وَلَيْمِ وَالْمُعِلِي وَلِيْمِ وَالْمُعِلِي وَلَيْمِ وَالْمُعِلِي وَلِي مِنْ الْمُعَلِي وَلَيْمِ وَالْمُعِلِي وَلَيْمِ وَالْمُعِلِي وَلِيْمِ وَالْمُعِلِي وَلِي مِنْ الْمُعِلْقُولُ وَلَا مِنْ مِنْ فِي اللَّهِ وَالْمُعِلِي وَلِي مِنْ الْمُعِلْمِ وَلَمْ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلِي وَلِي مِنْ اللَّهِ فَيَعِيلِ وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلْمِ وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُلْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ فِي وَالْمِنْ فِي أَمْ مِنْ الْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ فِي الْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِي عَلَى عاديهِ وَنُرْأَتِي لِلْعُالِ فَعَعِبَ مِنْ رُحُوعِهِ وَمَ ْ يَكُنْ لَدَبِهِ مَا يرمي له ي وَيَعْرَفُ الْمُصَرِّرُ لِانْتَى مُ تَلَاقِيا لِعَدَدُكَ فَعَمَالَ مَا لَهُ صُوَّرُ إِنَّ مُ تَرْمِ لِي أَصَّرَّةِ قَالَ أَوَا تَمُرُ فَعِلَّا مُرُورِكَ وَرَمَيْتُ لَكَ فِي الْمَرْجَعُ ٱلْمُصَوِّرُ إِنَّ مَمْرَامِ قَدَعًا حادِمةُ وَوَعدهُ مِ نَعْلُ وَجُعِرَةُ الْحَقِيقِهِ قَاخَيْرَهُ بِالْعَصَّةِ قَاحَدَ أَمْلَا وَ قَأْحُرُفَها ﴾ وَ إِنَّها صَرَّتُكُ لَكَ هذا ٱلْمَثَلُ إِرادةً نَ لا يَغْمَلَ ٱلْمَيكُ فِي أَمْرِي شُيْهِنِي • وَلَسْتُ أَقُولُ هُمَا كُرَاهِةً يِلْمَوْتِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ كَرِيهَا لا مَعْمِي مِنْهُ وَكُلُّ حَيَّ هَالِكٌ. رَ إِنَّ ٱلْعُلَمَا ۗ قَدْ فَا لَوْ مَنِ ٱقْتُرَفَ ۚ خَطِئَّةً أَوْ إِلَهًا ثُمَّ أَسْلَمَ ا تعل

مَّسَمُ إِلَى الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِ صَرُورِةِ لَدَّعُوهُ لِلَّهِ عَفْ اللهُ عَنْهُ وَأَنْعَاهُ فِي ٱلْآحِرةِ مِنْ عَذَابِ ٱلنَّارِ ﴿ وَمَوْ كَامَتْ بِهِ مِثَنَّا نَفْسٍ وَعْلَمُ يِّ هَدِي ٱلْهَلِكُ فِي إِتَّلَافِهِنَّ طَيْتُ لَهُ بِدِيكَ نَفًّا · فَعَالَ تَعْصُ أَخْدِ لَمْ يَبْطَقُ بِهِذَا لَحْيَةِ ٱلْمَبِيثَ وِكُنْ خَلاص عَدِهِ وَٱلْمُماسِ ٱلْمُذْرِبُّهَا فَعَالَ لَهُ دِمْنَةً وَ لَكَ وَمَلْ عَلَى فِي ٱلْمَاسِ العذر لفسى عبد وَهَلُ أَحَدُ قُرْبُ مِنْ الْأَسَالُ مِنْ نَسْمِهِ وَإِنَا لَمْ يَلْمُوسَ لِمَا ٱلْعُذْرَ فَمِنْ الْمُوسَاءُ لَمُذَ ضَهِرَ مِلْكُ مِ لَا تَكُنَّ تَمْثَلُكُ كُنْمَانَهُ مِنَ الْحَسَدِ وَالْمَعْمَ \* وَأَنَّدُ سَرِّفَ مَنْ سَمَعَ من ألك لاعت الحد حد و لك عدو من الله عمل سواها ٱلأَوْلَى مَهِ مَلْكَ لا يَعْلَمُ أَنْ تَكُورَ مَعَ ٱلَّهِ مِعْ فَعَلَا عَنْ أَنْ تُكُونَ مَعَ ٱلْمِيكِ وَأَنْ يَكُونَ سِلْمُ فَدَمًّا ﴿ فَادْمُنَّا مُلَّا مُا مُدَمَّةُ مِذَلَّكُ حَرْجَ مُكْنَدًا حَرِينًا مُسْتَحَمًّا فَدَيْتُ أَمِ ٱلْأَسَدِ دَمْنَهُ لَمُدْ تَحْدَثُ منتُ أَيُّمَا ٱلْعَنَالُ فِي فِيلَةِ حَرَّاتُ وَكُثْرَةٍ فَعَلَكُ ۚ وَسُرْعَةٍ حَوِيكَ لِمَنْ كَلُّمَكَ فَالْ دِمْهُ لِأَنَّكِ تَنْظُرُ سَ إِلَّى عَمْن واحدةِ وَلَسْمَعِينَ مني بأدر واحدة معَ لَ شَفُوةَ حَدِّي قَدُّ رَوَتْ عَنِي كُلُّ شَيْ \* حَتَّى لَفَدْ سَعَيُّ إِلَى ٱلْمِلْكِ وَسَهِيهِ عَلَيَّ

فَي إِنَّ أَرِّي كُلُّ عَنَّ \* فَذَ تَكُمُ احَّى صَارَ الْدُسُ لا يَطْعُونَ بَأَكْمِنَ وَصَارَ مَنْ مَابِ ٱلْمَلَكِ لَاسْتَعْمَا فَهُمْ بِهِ وَطُولِ كُرِامِتِهِ إِياهُمْ وَمَاهُمُ مِيهِ مِنَ ٱلْعَبْسِ وَالْمُعَةِ لاَيَذِرُونِ ۚ فِي أَيْ وَقْت سِّعِي أَيْمُ ٱلْكَالِا، وَلا مَنَّ بَعِبْ عَالَيْهِمِ ٱلسُّكُونُ قالتُ ٱلا مُطَرُونَ إِلَى هُذَا لَحُسِبُ مَعَ عَظِيمٍ ذَيْهِ كُفَّ جُعَلَ مَسَةً مَرِيثًا كُمِّنُ لادَّنْتُ ﴾ قال دِمْهُ لِ ٱلدِينَ بَعْبَلُونَ عَيْرَ عَالِمْ بَسُواعَلَى شَيْءٌ كَالَمْ يَ سَدُّ ٱلره لدَمَدُ صِمَا يَسْعِي أَنْ يَصْعَ فِيهِ أرَّمْلَ وَيَسْعَمِلُ مِيهِ ٱلدِي حِينَ وَأَلْهِ حَلِ ٱلدِي يَلْسُ الماسَ الله أَق يَا مُرَاة الله الله عن المحل وألمه عب الدي يَعُولُ ورَثْ ٱلْبَيْتِ وَالْدِيهِ وَهِيْ أَيْنَ الْمُعَاعِدَ عَالا بِما لَ عَنْهُ وَإِنَّهَا لَحُسِينًا مَنَّ لَا يَعْرِفُ أَنَّ أَنْ رُوْلًا حَمَّ رَالًا سَوَلَا يَقُدُورُ على دفع الذر من عُسِه وَالْمَدْ عَلَيْهُ ذلك قالَتْ مُ ٱلْأُسَد طُنْ يَهَا اللَّهِ إِنَّ عُمَّالُ عَ اللَّهُ هِد مِنْ تَعْدَعُ ٱلْمِلْكُ وَلا رسَحُكَ قَالَ دِمُّهُ ٱلْعَادِرُهُوٓ ٱلدِي مَا مِنْ عَدُوُّ مَكَّرُهُ وَ إِدَا سُمْكُرُ مِنْ عَدُقِ وَ قُدَّةً عَلَى عَبْرِ دَسْبِ قَالَتْ أَمُّ ٱلْأَسْدِ أَيْبِ لَمَادِرُ ٱلْكَذَرُوبُ أَنْصُ أَلَكَ باج مِرْ عافية كَدِيكَ وَأَنَّ 12.

مُحَالَكَ هذ يَعْمُكَ مَعَ عِطْم جُرْمِكَ قَالَ دِمْةُ ٱلكَدُوبُ هُوَ آلْدِي بَهُولُ مَا لَهُ كُنُورَ آني مِهَا لَهُ وَمُلْ وَمُ مَنْعَلْ وَأَمَّا أَمَّا أَمَّا فَكَلامِي حَقٌّ وَٱلْمَاكُ مَلَّمُ أُنِّي لَوْكُنْ كُدِيًّا مُ لَكُنْ لِيحُوْأَهُ أَنْ أَنكُمْ هٰذَا ٱلْكَلَامُ مَنْ مَدَّيْهِ لِأَنْهُ قَدْ فَالْ مَسْلَ الشَّعْ مِنْ بَرِي \* وَلا أَذْلُو السَّامِنُ دِي حَنَى فَالْتُأْمُ ٱلْأَسْدِ الْعُلَمَا وَيُكُمُ ثُمُ لَدِينَ يوضيُونَ مُرَهُ مَنْصُلُ عُطاب أُمُّ لَهُصَتْ ثُمَّ حَتْ قَدَ فَعَ الْأَسَدُ دِمْةَ بَى الله ضِي قَأْمُرَ أَوْاضِي عَنْهِ وَ أَنَّى فِي مُرْتِهِ عُلَّ وَالْطَلِقَ مِهِ فَيُ السَّمِنِ هِ فَأَمَا أَنَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مُرَّكِيدٌ وَمُمَّةٍ فِي أَحْمِينَ فَ نَاهُ مُسْتَعِيبًا فَلَمَا رَبُّهُ مُ مُ عَلَّهِ مِنْ مِنْ أَوْ وَحَرَّجٍ ۗ ٱلْهِكَانِ كى وقال ما وصَّبَ إِنَّ ما وَصَلَّتَ الَّهِ إِذَّ لِأَدُّ عِنْ الكَّ الْحَدِيمَةُ وَأَلْمُكُرُو السَّرَائِكُ عَنَّ مِعْلَمِ فَاسْحَ وَكُنَّ مُرَكِّرُ فَيُلَدُّ فَيَالُدُ فَيَامُّضَّى مِنْ إندار لَتُوَ مُصِيم لَكُ وَأَلْمُسَارَعَهُ إِمَّكُ فِي حُمْ مِن ٱلرَّغْيَةِ مِلْكُ فَإِنَّهُ لَكُلِّ مَنَامِ مِمَالٌ وَكُلُّ مَوْسِعِ مَعَالًا و يُكُنَّتُ فَصَّرْتُ فِي عِظْنِكَ حِنْ كُنْ فِي عَامِيةِ لَكُنْ أُدُّومْ مَدَّ كُكَ فِي دَنْكَ. عَارٌ زُ أَنْعُلُ مَ حَلَّ مِلْكُ مَدْ حَلَّا قَهِمْ رَأَلُكَ وَعَلَّتَ عَلَى عَلْكَ وَكُنْتُ أَضُوبُ لَكَ ٱلْأَمْنَالَ كَسَرًا وَكَ لِأَكَ قَوْلَ ٱلْعُلَمَا ۗ حدًا ؟ أعص يع تكونها على ؟ طوق ٤ صيد

وَقَدُ قَالَتَ ٱلْعُلَمَ آ اِنَّ ٱلْعُمَّالَ يَهُونُ قَبُّلَ الْحَلِمِ • قَالَ دِمْهُ فَدْ عَرَّفْتُ صِدْقِ مَهَ لِكَ • وَقَدْ قَالَتِ ٱلْعُلَمَا ۚ لِا تَعْبَرُعُ مِنَ الْعَدَابِ إِدَا وَقَعْتَ مِنْكَ عَلَى حَطِينَةِ وَلَانْ تُعَدَّبَ فِي ٱلدُّسِ يُحرُّ ملكُ حَبُّو مِنْ أَنْ نُعَدَّبَ فِي ٱلْآحِرةِ مِعَيَّهُمْ مَعَ ٱلْإِثْمَ . فالَ كَلِيالَةُ فَدُّقِهِ مِنْ كَلامَك . وَلَكُنَّ دَلْكَ عَطِيمٌ وَعِقَابَ ٱلْأُسَدِ شَدِيدُ أَيْمُ وَكَالَ مِنْ مِهِما فِي ٱلْحَرِّي فَهِدْ مَعْتَقَلْ سَمْعُ كَالْمَهُمَا وَلا يَرْبِيهِ فَمَرَفَ مُعَامَةً كَلْبِلَةً لِدَمْنَةً عَلَى سُو العِلْلِهِ وَمَا كَانَ منة وَأَرَّدِمُهُ مَعُ لِمَا عَمِلُهِ وَسَطِيهِ وَسُو يَعَمِلُ الْعَمَا الْعَمَا وَرَةَ يَدِهِمُ وَكُمْ بِسَهُدُ بِهَا إِنْ سَيْلِ عَبُّهِا ثُمُّ إِنَّ كُلَّهِ الْصَرَفَ إِلَى مَمْرِيهُ وَدَحَمَتُ مِنْ ٱلْأَسَدِ حِينَ أَصْغَيْتُ عَلَى ٱلْأَسَدِ وَمَا مَثْ لَهُ باسبد الوعوش حرتوت أزاتمي ماقلت الأمس وألك المَرْتُ بِهِ مَوَقَيْهِ وَرُحَيِّتَ مِورِبُ ٱلْعِيادِ • وَقَدْ قَالَتِ ٱلْعُيَهَا ۗ لاَيْمْ فِي الْإِسَانَ نَ بَتُواتَى فِي ٱلْحَدُ لِلتَّمْوَى لَلَّ لَا يَسْعِي رُهُ يُدافعَ عَنْ دَنْبِ ٱلْأَثْمِيرِ ، فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْأَسَدُ كَالاَءَ أَمْوَأُمَرَ أَن تحصر اللمر وعوصاحب التصاع فلماحسر فالله ولحق س العادل أطل إلى مَوْصِعِ ٱلْحُكْمِ وَمَادِيا فِي ٱلْحُدُوسَعِيرِهُ وكبرع أنتمكر وويطروا فيحال دشة وتعنى عنشابه وَالْعُصُواعَلُ دَيْهِ وَيُعُولُ قَوْلُهُ وَعُدُرَةُ فِي كُتُب ٱلنَّب وَرُفِع إِنَّ ديك يَوْمَا فَيُومًا فَلْمَاسِمِعَ ٱلْمَوْرُدَيْثَ وَأَكُّونُ لَعَادِلُ وَكَانَ هُمَا مُنَّهِ مِنْ ثُمَّ أَذُ سَدِهِ لاسَمُمَّا وَمَاعَةُ مِمَ أَمَرَ أَنْهَاكُ وحَرَحا مِنْ عِنْدِ فَعَمَلا سَمْنَتُنَى مَا أَمْرَهُمَا بِهِ حَتَّى إِذْ مُسَدِّ مِرْ مَوْمُ ٱلَّذِيبِ حَسُوا فِيهِ ٱلأَتْسَاعَاتُ أَمَّرُ ٱلَّهُ صِنَّ أَنْ يُوْ يدمنه قاني به موفيت أبن بديه وأشباعه حداور الشيا سُمَّرُ بِهِ ٱلْمِكَ إِ مَادَى سَيْدَ أَجْمُعِ مِأْعَلَى سَيْتَهُ أَجْبَ الكُوْ قَدْ عَلِيمُمْ أَنْ سَبْدَ السِّلاعِ مَا يَرَنَّ مُكَّدُ قَلَلَ سَهُرِية حامَرًا ٱلنَّهِي كَثِيرَ أَيْهُمْ فَيُلْقُرُونِ بَرْنَا لَهُ قَدْ فَلَ مَنْ مَا أَنَّا لَكُونَ مَا مُ تَرَاللَّهُ خُذَهُ بِكُنْبِ دِمَّهِ وَبَهْبِهِمْ وَهُمْ أَنَّهُ مِنْ فَدُّ مَوْ رَ سُلِسَ مُعْلِسَ الْمِمَا وَيَجْتَ عَرَاسُ وَ دَمَّهُ مَرَرًا عَلِمَ مَاكُمُ سَيُّنَّا فِي مُرْ دَهِ ، مِنْ حَدْرُ أُوْسَرُ كُلِّيمُلْ ، بِكَ وَنُبِّكُمُمْ بِهِ عَلَى رْزُوس الْمُعَمَّمِ وَٱلْأَنْهَادِ أَيْكُونَ ٱلْقَصَاءَ فَي أَمْرُهِ يَعَمَّلُ دلِكَ عَإِدَا أَنْ الْحَبُ ٱلْتُكُلُّ وَأَنْكُ عُوا أَمْ وَأُوكَ وَ تَعْمَالُ مِنْ لَهُ عَنْ وَمُتَالَعَهُ ٱلْأَصَّابُ عَلَى ٱلْمُصِلُ دُلٌّ لَعَبْدُهَا وَ لَ ا مونق ؟ يومعيدر

سهموافول سبدكم ولاتكتهوا ماعرفهم مرا روواعنبرو فيتحب أسترعليه فلاتخصال أما إحاهرا اهمِنَ فَ لا رَادَرُ وَ فِعْنَهُ وَلا تُعَدُّوهُ أَيْمِيرٌ فَا نَّ مِنَّا عُظَّم تُحصيا قَتْلَ ٱلْهُويُ الَّذِي لا دَّمْ أَنَّهُ مَا تُكُوبٍ وَاللَّهِ عِنْهِ - وَمَنْ عَلَمَ مِنْ مُر هَدُ الْكُذُبِ ٱلَّذِي مُمَّ ٱلَّهِي مِنْ مُرَالِهِ وَيَمِيمِهِ سَيًّا فَسَتَّرَ عَلَيْهِ مَهُمَّ سَرَكُمُ فِي ٱلْاعِ وَالْعَقُومَةِ - وَالثَّالِيةُ أَنَّهُ إِدا عَثَرَفَ ٱلْهُدُّسُ بِدَسِهِ كَالَ أَسْلَمَ لَهُ وَٱلْأَحْرَى الْمَلِكِ وجُّدِهِ أَنْ بِعَنْ عُهُ وَيَعْنَعُو وَالَّاسِةُ نَاكُ مُرعَدُ أَهُلِ ٱلدُّمَّ وَ عَبُورِ وَفَطْع سَابِ مُو صَنتِهِ وَمُودِّهِمْ عَن تَحَاصَةِ وَالْعَامَةِ مَونَ عَلِمَ مِنْ مَرِ هـ د أَعَفَ ل سَبْنًا مَنْبَكَلُمُ بِهِ عَلَى رُؤُ وس ولأسهادمون حدر مكول ديك محد عليه وقد قبل الهمل كم سَهَ وَهُ مَيْتِ خَمْ مِهِ مِنْ مَارِيُّومُ ٱلْقَيْمَةُ وَمُثَلِّلُ كُلُّ وَإِحِدِ مَكُمْ مَا عَلَمَ ﴾ ولما سَعَ ديك لحمع كالمَهُ مُسكُواعَنَ المُول. فقال دمنة ما يحكم كلموا ما عليتم وعلموا أن كل كلية حَوَابًا وَقَدْ فَ مَنِ أَعْمَا لَهُ مَنْ بَنْهُدْ مِمَا أَوْ يَرُونَعُلُم لا يَعْمُ يُصِيُّهُ مَا صَابَ ٱلطِّيبَ ٱلْدِيدِ قَالَ لِمَا لاَيْعَلَمُهُ إِيَّ أَعْلَمُهُ . قالَتِ ٱلْحَمَاعَةُ وَكَيْفَ كَانَ دَاكَ

فَالَ دَمْةُ رَعَهُوا أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْصِ ٱلْمُدُنِ طَبِيتٌ لَّهُ رِفْقٌ وَعِلْم . وَكَانَ ذَا فِطْنَة فِيهِ الْجَرِي عَلَى يَدِيْمِنَ ٱلْمُعَالَحَاتِ فَكُثَرُ ذَلِكُ ٱلطَّيْبُ وَصَعَفَ بَصَرُهُ وَكَانَ مِلِكَ يَلُّكَ ٱلْمَدِيدَ أَبْنَةٌ قَدْ رَوْحَهِ لِأَنْ أَحِ لَهُ فَعَرَضَ بَهَا مَا يَعْرُصُ الْحُوامل مِن ٱلْأَوْحِاعِ فَعِيءَ مَهُدا ٱلطَّبِيبِ قَلَّمًا حَصَّرَ سَأَلَ ٱلْخَارِيةَ عَنَّ وَحَعِهِ وَمَا تَعَدُ وَ حَمَرَتُهُ فَعَرَفَ دَآءَهَا وَدُولَ عَمَا وَقَالَ لَوْ كُسْتُ تَصِرُ عَمَهُتُ ٱلْأَخْلَاطَ عَلَى مَعْرُ فِي بِأَحَاسِهَا وَلِأَلْتِي في دلك بأحد عبري وكان في المدية رَحلُ عاملُ فيعلَه الْحَمَرُ فَا : هُمْ وَدُعَ عِلْمُ أَنْفِيتِ وَعَلْمَمُ اللَّهُ حَمِرٌ بَعْرُ فِذَا حَلاطًا ٱلأَدْوِيهِ وَٱلْمَهُ تَبِرِ عَارِفٌ سَلَائِعِ ٱلْأَدُودِ ٱلْمُركَةُ وَٱلْمُوْرَدِهِ وَأُمَرَهُ ٱلْمَاكِثُ ﴿ يَدُخُلَ حِرِيةَ ٱلْأَدُوبِةِ قَيَا خُذَمِنْ أَمْلاطِ الدُّوعَ حَاجَّهُ فَلَمِّ الْدَحَلِّ الْحَاهِلُ ٱنْعَرَاهُ وَعُرْسَتْ عَلَيْهِ الادوية وَلا يَدْري ما فِي وَلا لَهُ عِامَعُ وَلا أَنْ جُسُةِ ما حَد مِنْهَا صُرَّةً فِيهَا سُمُّ فَا لِي لِهِ فَيْدِ وَدَافَهُ لِٱلْأَدُونِي وَلَا عِلْمَ لَهُ يِدِ وَلا مَعْرُفَةُ عِنْدَهُ مُجِسِّهِ فَلَهَا نَمْتُ أَحْلاطُ ٱلْأَدُوبَةِ سَقَى ٱلْحَارِبَةَ

مِنْهُ فَمَاتَتُ لِوَقْتِهَا فَمَا عَرَفَ ٱلْمَلِمَتُ ذَٰلِكَ دَعَا بِٱلْحَاهِلِ فَدَمَاهُ مِنْ دَيْكَ أَندُ مِلْ فَهِ مَ مِنْ سَعْهِ ﴿ وَإِنَّمَا صَرَّبْتُ كُمْ مدا المُمثَلُ يُعلُّمُوا مَا يَدْحُلُ عَلَى ٱلْعَائِلِ وَٱلْحَامِلِ مِنَ ٱلْمُالِةِ سبه في أعروم عَلَ أَعَدُ فَمَنْ حَرَّحَ مِنْكُمْ عَنْ حَدُهِ سَهُ مَا قَالَ وَعَلَمُ أَنْعَاهِلَ وَعَلَمُ ٱلْمَلْهِمَةُ وَقَدُ فَأَلَتَ أَعْلَمُ مِنْ أَنْهِ كُنَّ أَلُوكُلُمُ مَنْ وَأَلَّكُمُ مِنْ أَنْهِ كُمْمُ فأطرو لأفسكم فأكم سد تحسره ددلاله وسيه ممايه عَمْدُ ٱلْأَسَدِ فَقَدَلَ مِا عُلَمُ ٱلشَّرُفِ مِنَ ٱلْعَدِ \* سَمَعُو مَعَا لَتِي وَعُو بْحُلَامْكُمْ كَلامِي وَيْنْفُهُمْ فَأَنِّي فِي شَنْ الصَّالِحِينَ إِنَّهُمْ عُرْمُونَ سيه فَمْ أَوْمُمْ مَعَاشِرَدَهِ ي أَوْفَيْدَارِ يَحْسُ صَعْ لله لكم وَمَا الله عنه عنه عَ كُم تَعَد فر رَ الصائحين يسمه الأوصور فر وَتَعَمُّرُ وِرَ أَسَيْءَ ٱلْكُنَّا . حَرَّ ٱلنَّامِينِ وَمِهَا شَيْاءً كَثِيرَةً مَنْ عَلَى هد تَعْسِد مِنْهُ وَخُوا عَنْ شَرْهِ فَأَطْلُوهَا عَلَى طهر حسبه أَسْتَيْمُوا وَتَسْكُمُ اللَّهِ وَلِكَ قَالَ ٱلْفَاضِ مِيدِ تُحَمَّرُ مِنْ عَلَيْتُ وَعَلَمْ أَنْحُمَاعَ أَكُامِيرُ وِنَ أَمَّكَ عَارِفَ بِمِا في ألصَّة مر علامات ألبُّ وقصر مام نعول وأطلعنا على ما

ترّے فی صورو عدا گئیٹ فاحد سید کاربریدم دمیة وَقَالَ إِنَّ الْعَلَمَا وَقَد كَنُّسُ وَحُرْوا لُّهُ مَنْ كَالْتُ عَبُّهُ سُرى أَصْعَرَ مِنْ عَنْيِهِ ٱلْمُنْتَى وَفِي لاَ رَالُ تَخْتُحُ ۗ وَكَانَ لَّهُ مَا ثَلًا فِي حَسِهِ ٱلْأَيْمَ وَهُوَ حَسِنُ حَامِجَ عُسِبَ وَالْحُورِ قَلَمُا سَمِعُ دِمْدُ دُلِكَ قَالَ مِنْ هُمَ لَقِيمُونَ أَكُلامَ وَتَنْزُكُورَ ألهله وسبعوامني فيلة تكه وتدرول عد كه وتد وعمره قَالَ عِمَا فَإِنْ كَانَ يَرْعُمُ أَنْ مَا فِي حَسِينِ مِنْ هِذِهِ ٱلْعَلَامِاتِ هُوَ ٱلدُّ مِلْ عَنَى صِدْقُ ما رُمِيتُ بِهِ قَدِي إِدِنَ مَوْنُ قَدْ وُسِمِتُ يسهان وعلامات أصهرسي إلى ألاء تعبست بها ما عملت مَّى دَٰلِكَ مَرَاءَةُ لِى وَعُذَرٌ مِمَا عَبِلْقَهُ مُمَّ الْفَقَتْ لِى ٱلْأَسْدِ المُعَارِيهِ وَقُولَ فَقَدُ مِن جَمِينَ حَصِرَ قِيهِ عَمَيكَ وَمَا مُسَكَ 3 ذلك الأمثل رَحل قال مِنْ أَيَّهِ مَطْ ي الْمَ عُرْبِكِ وَمَعْدُ ذلك نصري إلى عُرِي سَر لِهُ قِيلَ لَهُ وَكُبِفَ كُنَ دَلَكَ قَالَ دِمْنَةُ رَعَهُ إِنَّ مَدِيدًا عَارَ عَلَيْهِ ٱلْعَدُو فَتَنَلَّ وَمَهُ وَغَنْمَ وَنُطَلَّقَ إِلَى لِلاهِ فَأَنَّقَ لَهُ كَارَمَعَ حُدْسِتِي مِمَا وَفَعَ فِي فِيهُ بِهِ رَحُلُ مَرِّ مُنْ وَمَعَهُ أَمْرَ أَلَا لَهُ وَكَالَ هِذَا لَعُدُدِيُّ لُبِيهِ \* ا

اُ إِنَّهُمْ فِي أَطُّعامِ وَٱللَّاسِ فَدَهَتَ ٱلْعَرَّاتُ دَاتَ يَوْمِ وَمَعَهُ أَمْرَأُ مَا يَعْنَظُونَ بْجُنْدِي وَهُمْ عُرَاةً فَأَصَابَتْ إِحْدَى ٱلْمَرْأَيْن فِي حَارِيَهِ إِجِرُقَةُ مِالِمَةُ فَأَسْتَهُرَتْ مِهَا ثُمٌّ فَا لَتْ يَرُوْجِهَا ٱلأَنْصَارُ إِلَى هده تُسجة حَسَفَ لا سَعِي وَسَتِمْ . قُلْ له رَوْحَها وَ مَّادُ بِالْمُعْلِ إِن مَنْكِ وَنِ حَسْمَكُ كُفُّ عِلْ مِاعْمُوْد صاحدَك ما عُو مُنه فيك عَ وَسَأَلُكُ عَمَلُ مِ اللَّهِ رُو مُلاماتِ ٱلْمَاضِحِةِ ٱلْمُسِجِةِ مُمْ الْعَصَامِينَ حُرُ لِكَ مَلَى طَعَام ٱلْبَيْكَ وَقَدْ مِكَ يَرْ يَدِيُهِ مِعَ مَا يَحِسُوكُ مِنَ الْمَرُو فَيْحُ وَمَعَ م عرفة سَتَ وَمُ فَهُ عَبِرُكَ مِنْ عُنُوبِ تَسَوَاتُ ۖ فَتَكَلُّمُ ﴿ تي كحم الدي لاسب فيه وست الود ب طلع عي عَسْكَ كُلِ حَبِيعُ مَرْ حَصَرَقَدْ عَرَفَ دَلِكَ وَقَدَكَا يَعْفُرُ بِي عَنْ طُهارهِ ما يَنِي وَلَمْكَ مِنَ الصَّدفهِ فَأَمَّهُ لَا قَدْ كُدَّتْ عَلَى رَسَهُ أَي قَدْ وَحَ ، وَقَمْتَ بَعَدَا وَ لَي قَيْتَ مَا قَلْتَ فَي بَعَيْرِ عِلْم وَعَلَى رُوِّوسِ بُحَّامِ بِينَ قَالِي قُنْصِيْ عَلَى إِلَيْهِ رِمَا أَعْرِفُ مِن عُمُولِكَ وَنَعْرُفُهُ أَنْحُماعَهُ وَحَقَّ مَلَى مَنْ عَاقَكَ حَقَّ مَعْرُفَيْكَ نْ يَبْسُعُ ٱلْمُلِكَ مِن ٱسْتِعْمِالِهِ إِنَّاكَ عَلَى طَعَامِهِ - فَتَمْ كُلُّفْتَ

نْ نَعْهَلُ ٱلرّ راعة تَكُتْ جَدِيرٌ بِٱلْخِيدُانِ صِها . فَالْأَحْرَى بكَ أَنْ لانَدُو إِلَى عَمَل مِنَ ٱلْعُمِدِ لَ وَنُلاَئَكُونَ دَبُّعًا وَلا عَمَّا لِمَا يَنْ ضَالًا عَنْ خَاصَ حِدْمَةِ ٱلْمَبِيدِ فَالَّ سَيْدُ تحارير و بِي نَعُولُ هَدِيْرِ ٱلْهَمَا لِهِ وَلَمْقَا بِي بَهِدا ٱلْمِنْفَى قَالَ مِنْهُ مَكُمُّ وَحَمَّا فُنْتُ عِبِكَ وَ إِيَّالَ أَعْنِي أَيِّهِ ٱلْأَعْرَ خُ ٱلْمَكْسُورُ سب في وَركهِ أَلاَّ سُورُ الْأُمْدَعُ أَلَوْ حَل ٱلْمُعْوِحُ ٱلَّهِي أُمُّوا ٱلسَّعَيَّانِ ٱلسِّيءَ السَّظَّرِ وَهُمَّارَ عَلَمْ قَلْ دِمَّةُ دلكَ مه وحه سيد الحارير وسعار وسعى أوسعى السيد وَ سَكَانَ وَقَتَرَ لَمُ طُهُ فَمُ لَ دِمْنَهُ حِينَ رَى كُمَارَهُ وَبُكَا عَلَى مَا يَدَى أَنْ يَعَنُولَ كُلُوكَ إِد أَصَّعَ ٱلْهِ إِنْ عَلَى قَدَّرِيَّة وعُنولَكَ فَعَرَبُكُ عَنَّ صَعامِهِ وَح لَ سَكَ وَيَسَ خِدْمِهِ فَي نُعَدُّ إِنَّ عَنْ حَصَرَيهِ فَمْ يَنْ شَمَهِرًا كُنَّ ٱلْأَسَدُ قَدْ حَرَّيْهُ فَوَحَدَ فِي م له وصد قا فريك في خدمته مره " بخلط م تحري بيه مِيْصَاعَهُ عَبِيهِ فَهُمُ ٱلسَّعِيرُ فَلَحَلَّ عَيِّ ٱلْسَدِّ عُدَّ لَهُ الْعَدِ كُلُّهُ عَلَى حَلَيْتِهِ فَأَمْرَ ٱلْسَدُ بِعَرْلُ سَيِدٍ أَنْجَسَرِ مِرْ عَنْ عَمِيهِ

وَمُرَّأَنْ لا بَدْحُلْ عَلَيْهِ وَلا يَرَى وَحَهَمُ وَأَمْرَ يَدِعُهُ أَنْ يُرَدُّإِلَى أَسْعُنْ وَقَدْ مَصَى مِنَ ٱلنَّهَارِ أَكُثَرْ أُو حَيِيعُ مَا حَرَى وَقَالُوا وَفَالَ كُنْبَ وَحُمْمُ عَدِيجَهُمُ ٱلنَّهِرِ وَرَحَعَ كُلُّ وحِدِ مِنْهُ ۗ إِلَّى مَنْرَلِهِ \*مُ إِنَّ سَعْمَ فِدَلْ مُرَوْرَةً كُنَّ سَهُ وَ فَكَلِله إِمَا لَا وَمَوَدَّةٌ وَكَانَ عِنْدَ ٱلْأَسْدِ وَحَمَّا وَعَلَيْهِ كُوحًا ۚ وَلَيْقَ أَن كَلِيلَة أَخَدَهُ ٱلْوَحْدُ إِنَّهُ قَامِنُ أَنْسُطُحُ بِنَي مُ مِنْ أَمْرُ أَحِيهِ وَحَدَّرًا عَلَيْهِ فيرض وَماتَ قَدْ عُلْقُ عِد ٱلنَّعِيرُ إِنَّ دِينَةُ فَأَحْمَ وَبِهِوْتُ كَلِيلَةُ فَكُنَّى وَحُولَ وَقَالَ مَا صَبَّحُ لِدُنِّيا مَعْدَمُهُ رَفَةِ ٱلْأَحِ مُصْعِيِّ وحَرَّفُسُ ۚ إِنَّ آلَا ۚ انَّ دِا أَ لَيْ يَلِّيهِ أَرَهُ ٱلسُّرُمِنُ كُلُ حَانِدَةً كُذَّنَّهُ ٱلْهَمَّ وَخُرْزُمِنَ كُلُّو مَكُن وَكُمِينَ أَحْمَدُ لِلَّهُ نَعْدَى إِذْ أَنَّهُ ۖ كَذِي حَتَّى لَى فِي مِنْ دُوْيِي قَرْ بَيْ أَخَا مِلْكَ فَإِنْ فَدْرَ أَنْتُ بِعَبِةِ أَلَهُ بَعَالَى رَاحْدِيهِ رِيَّ فِيهَا رَيْتُ مِن حَبِيمِكَ بِي وَمُرَّ عَلِكَ لِي وَفَدْ عَلِمْتُ أَمْكُرُحا عِي وَرُكُرِي فِيها أَ فِيهِ مَارِيدُمِنُ إِنْعَمِكُ أَنْ تَنْطَلُقَ إِي مَكَالِ كَدَا فَيَطُرُ إِلَى مَ حَمِينَهُ أَهِ وَحِيدِيا وَسَعِينًا وَمُسِينًا للهِ نَعَائَى فَنَا نَبِي بِهِ فَعَقَلَ ٱلسَّعَهِرُ مَا آمَرَهُ ي م شديد ٢ كله تلك ٢ كا دري

بِهِ دِمْنُ فَلَمَّا وَصَعَ أَنْهَا لَ بَيْنَ يَدَّبُهِ أَعْصَاءُ نَنْظُرُهُ وَقَالَ لَهُ إِنَّكَ عَلَى ٱلدُّحُولِ وَ يُحُرُوجِ عَلَى أَنَّا سَدِ أَفَدَرُ مِن عَيْرِكَ فَعَرَعُ بِنَا لِي زَاصُرُفُ عَنْهِ مَكَ لَى وَسُهُمَا لَّذُ كُرُّ يِهِ سُدُّ تصوم وما يبدوون ٱلْأَسْدِ إِذَ رُفِعَ إِلْيُهِ مَا يَجْرِي سَرِي وَ يَنْ أَمْ ٱلْأُسِدِ فِي حَتِي وَمَا تَرَى مِنْ مُ تَعَهُ الْسَدِيهَا وَمُعَا سَتَهِ عِلْهَا في مري و عقاديك حشد قدد استمرما أعطاه دمه و صرّف عَنْهُ عَنْ هَذَا ٱلْعَهِدِ فَأَ عَلَى إِنَّ مِنْ إِنَّ فَوَصَّعَ ٱلْمِال فِهِ ثُمَّ إِنَّ الْسُدَّكُمُ مِنَ ٱلْعَدِيْعُسُ حَى دِ مُصَى مِنَ ٱلْمُهِر سعنان اسادر عليه صحية في مدخورة دِنَ بَمْ قَدْحُلُوا عَلَيْهِ وَوَصَعُو ٱلْكِمَاتِ مَنْ يَدَّبُهِ لَلَّهُ سَرَفَ قُولُكُمْ وَفُولُ دِمْهُ دع يومَّهُ فَأَرَّا عَلَّيْها ديكَ فَيه سيعت ما في أَلْكناب ودت بِاعْلَى صَوْتِهَا إِنَّ أَمَا عَمَاتُ فِي ٱلْمُولِ فَلا تَمَنِّي فَهِ لَكَ سَتَ بعرف صرك من تعلف سن هدمية كنت نها دعن سهاعه لِأَنَّهُ كُلامُ هَذَا شَحْمِرِمُ ٱلنَّهُ إِنَّا أَنَّهُ لَا مِرْسِمَاءٌ ثُمَّ إِنَّهَا حَرَحَتُ الْ مغصبة وديك بعن السعهر الدي حاء دمة ويسمعه مخرح فِي إِرْهَا مُسْرِعًا حَتَى أَنَّى دِمْنَةَ فَعَدَّنَّهُ بِأَنْعَدِيثِ . فَبَيْنَمَا هُوَ

عِنْهُ إِذْ جَآمَ مِعِجُ ٱلْأَسْدِ وَالْصَلَّقَ مِدِمُهُ إِي ٱسْتَحْبَمَ عِنْدَ الْقاضي فَلَمَّا مَنْلَ يَرْنَ يَدَّى أَلُهَاصِ ۚ سَنَّغَنْحَ سَيْدُ ٱلْعَقْلِسِ فَقَالَ مِا دِمْنَهُ فَدْ أَنْمَا ي عَنْ حَمْرَ لَأَمْمِنُ ٱلْفَادِي وَبَيْنَ يَسْمِي سَأَلَ تَعْتَصَ عَنْ مُنْ أَمِكَ أَكْرَ مِنْ هَذَا لِأَنَّ ٱلْعُلَمَا ۗ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهُ مَعَالَى حَعَلَ ٱلدُّنيا سَمَا يَن ٱلْآحِرةِ وَمِصْدَاقًا لَى لأَنْهَا دُرُ ٱلرُّسُلِ وَٱلْأَسِي ۗ ٱلدَّا بَرَ عَلَى هُمْ أَنْهِ دِينَ إِنِّي ٱلْعَنْةِ ٱلدَّاعِينَ إِلَى مَعْرُونِ أَللَّهِ نَعَالَى وَقَدُّ نَتَ سَأَلُكَ عِنْدَنَا وَخَثَرُ عَلْكَ مَنْ وَيْمًا بِقُولِهِ إِلاَّ رَسَيْدِها مَرَّا يَا لَعَبْدٍ بِي أَمْرِكَ وَالْعُص عَنْ مُنْ أَيْكُ وَ رُزُكُانَ عِنْدُ صَعَرًا بَيًّا قَالَ دِمَّةٌ رَاكَ أَبُّهِ المنضى أ تُعَادِ الْعَدُلُ فِي الْمُعَامَ وَبَيْنَ فِي عَدُلُ لَمِلُولِ دَفْعُ أَنْهَظْلُومِينَ وَمَنْ لا دَنْ لَهُ كَي قَاسَ عَيْرَ عَادِلِ لَل أَنْعُهُ صَهُ أَمْ وَٱلدُودُ سَلَ حَدُفَهِمْ فَكُنْ مَرَى أَنْ أَفْتَلَ وَمُ أَحَاصُمُ وَيُعَيِّلُ دَلِكَ مُوفَةً لِيُواكَ وَمُ تَيْضَ مَعَدُ ثَلَاثَةُ أَيَّام وَكُمِنْ سَدَقَ ٱلَّذِي قَالَ نِ ٱلَّذِي نَعَوَّدُ عَمَلَ ٱلَّهُرُ هَبُنْ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَ إِنْ أَصَرْبِهِ ۖ قُلْ ٱلْدَصِي إِنَّا تَحَدُّ فِي كُتُبُ ٱلْأَوْلِينَ أَنَّ ٱللَّهِ ضِيَّ ٱلْعَمْلُ يَسْفِي لَهُ أَنْ تَعْرِفَ عَمَلَ ٱلْمُعْسِنِ

وَٱلْمُهِي ۚ لِيُحَارِيَ ٱلْمُعْسِلَ بِإِحْسَانِهِ وَٱلْمُسِيءُ بِإِسآ مَتِهِ وَيَادِا دَمَبَ إِلَى هَذُ ٱرْدَادُ الْمُعْسَدِينَ حَرْصًا عَلَى ٱلْإَحْسَان وَٱلْمُسِينُونَ آخِيانًا لِلدُّنُوبِ وَٱلرَّٰبُ إِلَيْكَ بِادِمْهُ أَنْ تَنْظُرُ ٱلَّذِي وَقَعْتَ مِيهِ وَمَعْتَرَفَ مَدَّمُكَ وَنَعْزٍ بِهِ وَشُوبَ عَلَّانْ يُعاقَبَ المَرْمُ فِي ٱلدُّمْيَا حَيْرٌ مِنْ عِنْابِ ٱلْآخِرِهِ فَأَجِيَّةُ دِمْنُ إِنَّ صالحي ٱلنُصاة لا مَطْعُونَ مَا صَنْ وَلا يَعْمَلُونَ بِهِ لا فِي ٱلْحَاصَّة وَلا فِي ٱلْعَامَٰدِ يُعِلِّمِهِمْ أَن أَنْصَنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحُقَّ سَبِّنًا . يَ نَتُمْ إِنْ صَانَهُمْ أَي عَبْرِمْ وبيها فَعَلَمْ وَيِهِا فَعَلَمْ وَيِهِا عَلَمْ عَلِمُ عَلِيمٍ وَعِلْمِي مَنْسِي فَهِنْ لَاشَكُّ فِيهِ وَعِيمُكُمُّ لِي عَايْهُ ٱلسَّكِّ وَرَقْهَا فَيْحُ مَرِي عِدْكُمْ أَي سَعَتْ بِعَيْرِتِ فَي عَدْرِي عَدْكُمُ إِذَا مُرْسُ سَعْ عَلَى مَعْمُ وَمُ اللَّهُ مُ إِنَّ الْفُلِّ وَالْعَطَ عَلَى مَعْمُ وَفَ منِّي بِيْرَ مني وَسَلَامْتِي مِمَّا قُرِقْتُ بِهِ وَنَدِينِ أَحْمَمُ ٱلَّا نُفسِ عَلَى اللَّهِ عَلَ حُرِّمة وأوْصَها حَمَّا قَمْوُ فَعَتْ هَدَ أَقْصَاحُ وَدُونَكُمْ لَهِ وَسِعَنِيْ فِي دِينِي وَلاحَسْنَ بِي فِي مُرْوَّ تِي وَمِ حُقَ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَكَيْفَ مُعَلَّهُ مَنْ عَلَ كُعُمُ أَيَّهِ ٱلْدَصْ عَنْ هَدِهِ ٱلْمُعَالَةِ فَإِنَّهَا إِنَّ كَأَنَّ لَصِيمَةً نَشَّدُ حُطَّ تُ مَوْضِعَهَا وَ إِنْ كَانْتُ

حَدِيعَهُ فَا إِنَّ أَفْحَ لَكُيداع مِما كَانَ مِنْ عَبْرِ أَهْلِهِ مَعَ أَنَّ الْعَداعَ وَٱلْمُكُرِّبُ امِنُ أَعْمَالِ صَالِحِي ٱلْنُصَاةِ وَلَا يُعَاتِ ٱلْوُلَاةِ وَأَعْلَمُ ۚ نَ قُولَكَ مِمَّا بَعَدُ ۗ ٱلْحُهَالُ وَٱلْأَشْرِارُ سُنَّةً يَقْتَدُونَ مِها لِأِنَّ أَمُورَ ٱلْمُصَاءَ مَأْحَدُ لصَّوابِهِا أَهْلُ ٱلصَّوابِ وَمُعَطَّا تَهِــا أَهُلُ لَعُطَا وَإِنَّاطِلِ وَأَنْهِيلُو ٱلْوَرَعِ وَأَمَاحًا مِنْ عَلَيْكَ أَيُّهَا أَلْهَاضِي مِنْ مَمَّا لَيْكَ هَٰدِهِ أَعْظَمَ ٱلرَّرِلَا وَٱلْكَلَامَا ۚ وَلَيْسَ مِنَ ٱلْلِلاَ وَٱلْمُصِبِةِ أَنْكَ لَمُرَلُ فِي مَثْسِ ٱلْمَيْكِ وَتُحْدُو تُحاصَةٍ وَّالْعَامَّةِ فَاصِلاً فِي رَبِّكَ مُثَمَّعًا فِي سَتَمْكَ مَرْضَبًا فِي حُكُمُكَ وَعَفَافِكَ وَفَمَالِكَ وَإِنَّهَا ٱلْمَلَاءَ كَبُّعَ أَيْسِتَ وَلِكَ فِي أُمْرِي أَوْمَا لَمُكَكَ عَلِى ٱلْمُلْمَا ۚ أَيُّمُ قَالُو مَن أَدْعَى عِلْمُ مالاَيْعَلَمُ وَشَهَدُ عَنَى أَنْعَلُ أَصابَهُما أَصابَ ٱلْمَارِيارَ ٱلْفَادِفَ رَوْجِةً مَوْلُهُ ۚ . قَالَ الْقَاضِي وَكَبْتَ كَانَ دَٰيكَ فَالَ دِمْنُهُ رَعْمُوا أَنَّهُ كَانَ فِي تَعْصِ ٱلْمُدُن رَجِلٌ مِنَ أَنْهَرَازِيةِ أَ مَدْ كُورٌ ، وَكَانَتْ اللهُ مَرَّأَةُ داتْ حَمالِ وَعَمافٍ . وكانَ لِلرَّجِلُ الريارْ ماهِرْ خَيِيرْ يعلاجِ ٱلْنُرَاةِ وَسياستِها وَكَانَ هٰذا ٱلْبَارِ بِارُ عِنْدَ هٰذا ٱلرِّحُلِ بِمَكَارِبِ حَلِيلٍ يَحَيْثُ ٱنْخَلَهُ

دَرَهُ وَأَخْلَمَهُ مَعَ خُرَمِهِ ﴿ وَأَنْهَقَ أَنْ وَقَعَتْ كُلَّمَةٌ مِنَ ٱلداريار لِرَوْجَة مُولاهُ فَتَعَلَّطُتْ بدنائَ وَنَمَرَتْ فَغَضَتَ وَعَمِلَ عَلَى أَنْ بَكِيدُها سَكِيدُة ﴿ فَعَرَجَ يَوْمًا إِنَّ ٱلصَّبِدِ عَلَى عادتهِ قاصاب ورْحَيْ سَعاء فأحَدُهُما وَحاء بهما إِلَّى مَثْرَلِهِ وَرَبَّاهُما · قَلْمًا كَرا قَرِّقَ سِهُما وَجَعَلَهما فِي قَعْصِينِ وَعَلَّمَ أَحَدُهُما أَنْ يَتُولَ رَأَبْتُ رِيهُ فِي مَوْلا نِي وَعَلَّمَ ٱلْأَحْرَ نُ يَمُولُ مَا أَهُ فَلَا فُولُ سَيًّا أُمُّ أَذَ يَهُما عَلَى دَلِكَ حَمَّى أَنْسَاهُ وَحَدَّ قَاهُ فِي سِنَّةِ أَمْهُمِ . قَلَمُ لَكُمَ أَنْدِي أَرادَ مِنْهُما حَمَّلُهُما لَى استاده قَلَمًا رَاهُما عُقَمَاهُ وَمَطْعَا بَسَ يَدَيِّهِ فَأَطْرَهُ لِلْأَمَّةُ لَمُّ يَعْلَمُ مَا يَنُولاكِ لِأَنَّالْبَارِ بِأَرْكَانَ فَدْعَلَمَهُمَا لِلْعَهِ أَسْعِيبَنَ . وَ إِنَّ ٱلْمِرْرُ مِانَ أَعْمِ بِهِمَا عَى السَّدِيدًا وَحَطِي ٱلْمَارِ لَازُ عِدهُ بديكَ حظوة كربهة قامر مر نَهُ بالإحبياط عليهما وَٱلْإِحْيِفَاظِ مِهِمَا فَنَعَلَتِ ٱلْهُرْأَةُ لَالِكَ ۖ فَأَنَّبُقَ أَنَّهُ بَعْدُ مُدَّةً قَدِمَ عَلَى ٱلرَّجُلِ فَوْمٌ مِنْ عُطَّى ۗ كُمْ قَمَّا مَن أَمَّ فِي ٱلطَّعام وَالسَّرَابِ وَجَمَّعَ مِنْ أَصَّافِ ٱلْمُواكِدِ وَأَنْفَفِ شَيْئًا كَثِيرًا ا سأتو

وحضرا أتتوم فلما فرغوام الطعام وشرعو في عديث اشار ٱلْمَرْرُ بِانْ بِي ٱلبارِيارِ أَنْ يَوْ لِيَ بِأَسْمَا عَيْنَ فَأَحْصَرَهُمَا وَلَمَّا وضعتالين يدبع صاحابها كانا علمناه فعرف ولئك العصماء ما قالَمًا فَيْظُرُّ مَعْصَهُمْ فِي مَعْصِ وَمَكُّوا رُوُّوسُهُمْ حَيا \* وَحَجَلًا وَحَمَلَ يَعْمِرُ تَعْصَهُمْ تَمْصًا . فَعَالَ أَمْرِحُلُ مَا تَعْلَمُ مَا تَقُولان وَكُنِي الْعُمْنِي دَلِكَ مِنْهُمِ وَسَأَمْمٌ عَمَا تَمُولانِ فَأَمْتِمُو أَنْ تُعْبِلُو مَا قَالَنَا قَأْلُمُو عَلَيْهِمْ وَ كُنَّهَ ِ ٱلسَّوَّ لِ عَمْ قَامَنَا • فَعَالُو إِنَّهَا تَقُولَانَ كُلَّهِ وَكُلَّهِ وَسَرَّ مِنْ شَأْمِنا أَنَّ مَا كُلُّ مِنْ بَيْتِ رِعْمَلُ مِيهِ أَغْمُورُ عَلَمًا ذَا مِ ذَلِكَ سَا بَمُ ٱلرَّ حَلُ أَنْ يُكُلِّمُوهِم بلسار كُلُعِيَةِ مِعْمَرُ مَا عَلَقُهُ و فَعَلُوا ذَلِكَ فَمَهُ يَحِدُوهُمَا تعرفات عبر ما تكلمنا به و ال بم ويلحماعة حصالة أَسَرُ فَ وَرَأَعُم مِمَا رَسِتُ بِهِ وَرَضْعَ كَدِبُ ٱلْمَارِيرِ . فَ مَرَ بِأَلْ إِبَارِ أَنْ يَدُحُلُ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَى يَدِرُ الرَّسْهَبُ وَصَاحَتُ بِهِ ٱلْمَرَّ أُمِنَ دِجِلِ ٱلْمَنْ عَمَا ٱلْعَدُوْلَ مَنِهِ أَنْتَ رَبِّي عَلَى مَا دَكُرْتَ وَعَلَّمْتَ بِهِ ٱلْبَهْءَ عَبْنَ قَالَ مَعْ مَرَاهِكُ عَلَى

، عبد ٦ يم في سؤد

مِثْلُم تَمُولاب فَوَلَبَ ٱلْمَارِي إِلَى وَحَيْدِ فَعَمّاً عَيْمُ مِعَالِمِهِ فَقَالَبِ ٱلْمُرَأَة بَجْقَ أَصَامَكَ هَذَا إِنَّهُ لَحَرَ تَعْمِي ٱللَّهِ تَعَالَى لِنْهِ الدِّيْكَ بِما مُ تَوْهُ عَيْلُكَ عَوَ أَمِهَا صَرِّبْ لُكَ هَدِ ٱلْمُثَلِّ مَهَا أَلُّنا فِي لَنَزُد دَعِلْمًا مِوامةِ عاقبة ٱلسَّهادِهِ بِأَكَّمِبِ فِي ٱلدُّنْيا وَأَلْكُورِهِ فَلَهَا سَمَعَ أَنَّهُ هُو دُلِكُمِنْ مُعْلِدِمْنَهُ نَيْصَ فَرَقَعَهُ إِلَى ٱلْسَدِ عَلَى وَحْبِحِ 'فَاعْلَرْ فِيهِ ٱلْسَدُ نَدَّعَا مَهُ فَعَرْضَهُ عَلَيْهَا كَتْ حَبِّ نَدَيْرَتْ كَانْمَ دِمْهِ لَعَدْ صَارَّ هُمُهَامِي بِهَا أَعْرُفُ مِن خَيَالَ دِمَّةً مَكَ مِكْرُهِ وَدُهَا يُهِ حَتَّى يَقْتَمَكُ فَ يْفِيد عَدِيْكَ أَمْرُكَ أَخْطَمُ مِن أَهْمِ اللهِ سَعَ مِنْ دَسِّهِ اللَّكَ فِي ٱلْفُسُ وَالسِّعَايَةِ حَيى فَلَتَ صَدِينَكَ عَبْرُدُسِ. فَوَقَعَ فَوْلُهَا فِي نَمْدِهِ فَمَالَ لَهَا خَيْرِينِي عَنِ ٱلَّذِي خُتُرَاكِ عَنْ دِمْـةَ بِهِ أَحْتَرَ لِهِ فَيَكُونَ حَمَّةٌ لِي فِي فَتْلُ دِمْةً فَد أَتَّذَ كُرَّهُ إِفْنَا عَسَرُ مَن آسَّتُكْتَمَبِهِ ۚ قَلا يَهْلُنِي سُرُورِي أَبْقَلُ دِمِّةً دِاتَدَ كُرَّتُ أَنِّي أَسْتَطْهَرْتُ عَلَيْهِ مِزْكُوبِ مَا نَهَتْ عَنَّهُ أَنْعُلُما } مِنْ كُنعِ ٱلمرّ . وَلَكُنَّى أَطَالِكُ ٱلَّذِي ٱسْتُودَعَيِيهِ أَنْ مُعْلِنِي مِنْ دِكْرِهِ `

وَيَهُومَ هُوَ بعِنْمِهِ وَمَا سَمَعَ مِنْهُ الْمُ أَنْصَرَفَتُ وَأَرْسَلَتُ إِلَى ٱلمَّمِر وَذَكُرُتُ لَهُ مَا يَجُنُّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّرْبِينِ لِلْأَسْدِ وَحُسْنِ مُعَاوِّنِهِ عَلَى ٱلْخُوْ وَإِحْرَاجِ مَقِيهِ مِنَ ٱلنَّهَادَةِ ٱللَّهِ لا يُكْتُمُهُا مِثْلَهُ مَعَ مَا بَحْتُ عَلَيْهِ مِنْ صَرَّ ٱلْمَصْلُومِينَ وَتُنْسِتِ حَجَّةِ ٱلْحَقَّ فِي أَكْمِياتِ يَأْلُمَهِ بِ . فَإِنَّ ٱلْعُلُّمَا ۗ فَدْ قَا مَتْ مَنَّ كَثَمَ مُخُذٌّ مَبْت أَحْطًا حَمِّيهُ يَوْمَ ٱلَّذِيمَةِ . قَمْ زَلَ بِهِ حَتَّى قَمَ قَدَ حَلَّ عَلَى ٱلْأَسْمِ فسهد عِدْهُ بِهَا لَهُ مِنْ إقْرَارِ دِمْةً عَلَمًا شَهِدَ ٱلْمُورُ بِدُيكَ أَرْسَلُ ٱلنَّهُ لَمُنْعَبُولُ ٱلَّذِي سَمِعَ اقْرَارَ دِمْيَةَ وَحَمِصَهُ إِلَى ٱلْأَسْدِ فَقَهُ لَ إِلَى سَدِي شَهِ هَذَ مَا حَرَحُوْ فَشَهِدَ مِهَا سَمَعَ مِنْ أَقُورِهُ قَهُ لَ نَهُما ٱلْكَنْدُ مَا مُعَكُما وُتُقُومًا لِشَهَادَيْكُما وَقَدْعَلِيمُم أَمْرَهُ وَ هُيمامَا مَا تَعْصَ عَنْ أَمْرِ دِمْنَةً فَمَا لَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا قد عليتُ أنَّ سَهادة أنُّو حد لا تُوحدُ حُكْمًا قَكَر مُثُ ٱلنَّعرُ ض لِعَبْرِ مَا يَهْضِي لِهِ الْمُكُمُّ حَتَّى إِدَا شَهْدَ أُحَدُنَا قَامَ ٱلْأَحَرُ . فَعَبْلَ سَدُ قَوْلَهُما وَأَمَرَ بِدِيمَةَ أَنْ يُعْلَلُ وَيُعَلَّبَ عَلَى رُؤُوس ٱلْأَنْهَادِ وَادَّى ٱلْمُادِي هَذَا حَرَّا ۚ مَنْ يَسْعَى بَبْنَ ٱلْمُلُوكِ وَبِّينَ أَحَادِهِمْ وَيطاسَيرِهُ ۖ يَأْلُكُذِبِ وَٱلْهُمَانِ حاشيج

قَمَنْ مَطَرَ فِي هَذَا قَلَبَعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَرَادَ مَنْعَةَ مَسْبِهِ بِصَرِّ عَيْرِهِ بِٱلْخِيلَامِ ۚ وَٱلْمَكِّرِ فَإِنَّهُ -مَعْزَى عَلَى حِلاجِهِ وَمَكْرٍهِ

and the same

اب/

ألخيمة ألمطوقة

قَالَ دَنْكِمْ أَلْمَلِكُ لِنَيْدَا أَلْعَيْسُوفِ فَدْ سَوِعْتُ مَنْلَ أَنْفَعَا بَيْنِ كَبْعَ فَطَعَ بَسْهُما أَلْكَدُوبُ وَإِنَّ مَا دَا صَرَعَ فَمُ أَنْفَعَ مَنْ خُوانِ آلصَّهُ مَا لَمْ يَوْمِن تَعْدِديكَ عَقَدَنْيِ بِنَ رَأَيْتَ مَنْ خُوانِ آلصَّهُ مَنْ مَوْانِ آلصَّهُ مَنْ مَوْانِ آلصَّهُ مَنْ مَوْانِ آلصَّهُ مَنْ مَوْانِ آلصَّهُ مَنْ مَعْدُهُمْ بِمَعْصُ فَلَا مَنْ الْمُعْمَ وَالْمُومُ وَسَنَعْتُعُ تَعْصُهُمْ بِمَعْصَ قَالَ لَكُنْ وَصَلَيْمُ وَصَلَيْمُ وَصَلَيْمُ وَسَنَعْتُعُ تَعْصُهُمْ بِمَعْصَ قَالَ الْمُعْمَوفَ مَنْ اللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَنَعْتُ عَلَيْكُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونَ وَالطَّهُ وَاللَّهُ وَكُنْفَ كَانَ ذَلِكَ مَنْ أَلِكُ وَكُنْفَ كَانَ ذَلِكَ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْفَ كَانَ ذَلِكَ مَنْ أَلِكُ وَكُنْفَ كَانَ ذَلِكَ مَنْ أَلِكُ وَاللَّهُ وَكُنْفَ كَانَ ذَلِكَ مَنْ أَلِكُ وَلَكُ مَنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَوقَةِ وَالْعُمْونَ فَي وَالْمُعْتَوقَةِ وَالْعُمْونَ وَاللَّهُ وَكُنْفَ كَانَ ذَلِكَ مَنْ فَلِكُ وَلَاكُ وَلِكُ وَلَا الْمُعْلِقُولُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ لَا مُؤْلِقُولُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلِلْهُ وَلَالْمُ وَلَالُولُولُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلِلْهُ وَلَا الْهُ وَلَالِهُ وَلَا اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَالَاكُ وَلَالِكُولُ وَلَا اللْهُ وَلَالِهُ وَلِلْهُ لَا لَا اللْهُولُ وَلَالِكُ وَلَالْمُ الْمُؤْلِقُ لَا فَلِهُ وَلَالْمُ الْمُولِ

قَالَ يَبْدَبَارَعَمُوا مُنْهُكَانَ بِأَرْصِ سَكَاوَنْدَحِينَ عِنْدَ مَدِيةِ دُمِرَمَكَانَ كَثِيرُ ٱلصَّبْدِينَةُ لَهُ ٱلصَّبَادُونَ وَكَانَ فِي دُمِكَ ٱلْمُكَانِ دُمْرَمَكَانَ كَثِيرُ ٱلصَّبْدِينَةُ لَهُ ٱلصَّبَادُونَ وَكَانَ فِي دُمِكَ ٱلْمُكَانِ

الخديعة ديس ا ي حيور ا بصب ا الردد عيو

سَّحَرَةٌ كَنبِرةُ ٱلاعْصال مُنْعَةُ ٱلْزَرَق فِيهَا وَكُرْ عُرِب فَبَيْمَ هُوَ دَتَ مَوْم مَافِطٌ فِي وَكُرُو إِذْ مَصْرَ مِصَّادٍ فَعَجْ ٱلْمَصْرَسَيُّ \* المُعَلَّقِ وَقَعُ مُنْظِرِهِ مِنْلُ عَلَى سُوء مُعَمَّرِهِ عَلَى عَايَتِهِ شَكَةٌ وَفِي لَدْهِ عَصّاً مُعْدَلًا تَحْوَ خَجْرَةِ وَدُعَرَ مِنْهُ ٱلْعُرِبُ زَقَالَ لَقَدْ سَاقَ هَدَا الرَّحُلُ إِلَى هَدَا ٱلْهَصالِ إِمَّا حَرِي وَ إِمَا حَيْنُ عَبْرِي فَلْأَنْبُانًا مكاني حَتَّى أَنْظُرُ مَا ذَا لَصْنَعُ أُمَّ إِنَّ نُفْتِدٌ دُفْتِ شَبَكْنَهُ وَنَكُرُ عَلَيْهِا الْحِبَّةِ وَكُونَ فَرِيبًا مِنْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ الْأَقْلِلاَ حَتَّى مُرَّتْ بِهِ حَمِامَةُ ثِمَالٌ لَمِ ٱلْمُعَلَّرُفَةُ وَكَانَتْ سَيِلَةً تُحْدِم وَمَعَهَا حَمَام كَتِيرٌ ، فَمَيَتُ هِي وَصاحاتُها عَن النَّوْرُ فَوَفَعْنَ عَلَى الْحُبّ يَتَنَعَلْهُ فَعَنْمَ فِي السَّكَةِ كُلُّينَ مَ فَكُلُّ الْمُسِدُ فَرِحًا مَسْرُورًا فعملت كل حوامة مشم فيحائلها وتسمس لخلاص مديها فَا لَتَ ۚ لَهُ طُوِّقَةُ لَا نُحَادِثُنَّ فِي ٱلْمُعَالَعَهِ وَلِا تَكُنَّ نَفُسُ ۚ حِذَّكُنَّ أُهُمُّ إِلَيْهَا مِنْ مَس صاحبتِها - وَكُنْ نَهَاوَلُ حَمِيعًا وَعَلِيرُ كطائر واحدقتعو تعصا بنعص محمعن أنسهن ووثاف وتنة ولِحِيثَةُ مَّلَكُمْنَ ٱلسَّكَةَ جَهِيعَهُنَّ بِتَعَاوُ مِنْ وَعَلَوْلَ بِهَا فِي ٱلْحَوْ وَأَمْ يَعْطَعِ ٱلصَّأَدُ رَحَاءَهُ مِنْهُنَّ وَظَنَّ أَيُّنَّ لانْجَاوِرْزَ إِلَّا فَرِيَّاحَتَّى

يَمْعَنَ ۚ فَقَالَ ٱلْعُرِبُ لِأَنْهَائِنَ وَالْظُرِّمِ يَكُونُ مِيْهُنَّ فَٱلْمَعْتَتِ ٱلْمُصَوِّقَةُ قَرَّاتُ ٱلصَّبَدَ يَهُمَّرُ فَقَالَتُ نَحْمَامُ هَٰذَا ٱلصَّبَدُ حَادُّ في طَلَّكُنَّ قَالَ عَنْ أَحَدُ الْقِ ٱلنَّصَاءَ رُجِّف عَلَيْهِ أَمْرُ مَا وَمَّ يَرَلْ بَشْعُما وَإِنْ يَحُنُ تُوحَيَّما إِلَى ٱلْعُمْرِانِ خَيِي عَسْدُ مُزُمَا وَأَنْصَرَفَ وَ مَكَالَ كَدَا حُرِدُهُمَ لِي أَحُ فَلُو نُنْهَمْ إِلَيْهِ قَطَعَ عَنَاهُدُ ٱلشَّرَكَ وَنَعَلَّمُ إِذَاكُ وَأَسِ ٱلْعَسَّادُ مِنْهُنَّ وَأَخْسَرُكَ وَتَعَهِّرُ ٱلْغُراكُ بِيَطْرُ الَّذِيلَ عَلَّهُ يَعَارُ مِنْهِلَ حِيله تَكُولَ لَهُ عَدَّةُ عَدْ ٱلْحَاحةِ فَكُمَّا أَنْتُهَتِ أَكُمَامُهُ أَلْمُصَّافَةً بِي أَكْفَرُدُ مُرِّتُ أَكْمَامَ أَنْ بَهُمْ لَ فَوَقَعْنَ وَكُلَّ بِعُوْدِ مِنْهُ حُخَّهُ عَنَّهَا الْعَصَوفِ فَادَنَّهُ المُطَوِّقَةُ أَسِهِ وَكَالَ سُمُهُ رَبِّلُ فَأَحَ لِمَا تُحَرِّدُ مَنْ جُحْرِهِ مَوْ أَيْنِ قَالَتُ أَنَا حَلَيْمُكَ ٱلْمُصَوِقَدُّ. وَقَبْلَ النِّهِ ٱلْحُرَّدُ يَسْعَى فَقَالَ لَهَامَا وَفَعَكَ فِي هَدِهِ ٱلْوَرْطِهِ فَا يَتْ يَفَالَمُ تَعَلَّمُ أَنَّهُ بَسَلَ مِنَ الْحَيْرِ وَٱلنَّارُ شَيْلًا أَلَوَهُوَ مُغَذِّرٌ عَلَى مَنْ نُصِينُهُ ٱلْمَعَادِيرُ وَهِيَ ٱلنِّي أَوْفَعَتِنِي فِي هٰذِهِ ٱلْوَرْطَةِ فَقَدُلا يَبْتَنغُ مِنَ ٱلْفَدَرِ مَنْ هُوَ أَقُولَ عِنِّي قَاعُظُمُ أَمْرًا وَقَدْ تَنْكَمْ فُ ٱلسُّمْسُ وَيَعْسَفُ ٱلْهُمَرُ إِذَا قُصِيَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِما ﴿ ثُمَّ إِنَّ ٱلْخُرْدَ أَحَدُ فِي قَرْضَ الاسكر المعورة

ٱلْعِنْدُ ٱلَّذِي مِيهِ ٱلْمُطَوِقَةُ فَعَالَتُ لَهُ ٱلْمُطَوِّقَةُ ٱبْدا عَطْع عَنْدِسَارُ ٱلْحَيْمِ وَمَعَدُوْ لِكَ أَقُلُ عَلَى عَدْي وَ عَادَتْ عَلَيْهِ دالكَ مِرْ رَاوَهُمْ لا يُنتعِثُ إِلَى قَدْلُهَا عَلَمًا كَثَرَتْ عَلَيْهِ ٱلْمُولِ وَكُرْرَتْ قَالَ لَهَا أَمَّدُ كُرِرْتِ ٱلْمَوْلُ عَلَى كُا آكِ بَيْسَ لَكَ فِي عَلَيْ وَ حَمَّ وَدَكُ عُلَّها سَعَنَهُ وَلا تُرْعَينَ لَما حَمًّا • قالَتُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ مُعَدِّدُ فَقَعْمِ عِنْدِي أَنْ يُهَلِّ وَتَكْمَلُ عِنْ قَطْعُ ما مَنِي وَغَرَفْتُ أَنْ إِنَّ مَا لَ عَلَى وَكُنْتُ أَى اللَّهِ عَلَيْتُ أَيا الاحد الم ومن في المركات المدول في تقي في المركان قَالَ ٱلْخُرَدُهِ مِن مِن إِذَ الرَّعُنَّةُ ولِكِ وَٱلْمَدِدِهِ لِكُ ثُمَّ إِنَّ الْحُرِّدَ و عَلَيْتَ ٱلَّهُمَّةِ قَهُ حَدَّ فِي قَرْصِ السكهِ حَتَى وَعَ مِنْهَا وَحَوامُهُا مَعَهِ قَلَوْ رَى ٱللَّهِ بُ صَنْعُ كُرُدِ رَسَ فِي مُصِدَّقَتِهِ الله و ود الله الله و حرَّج كور سه و الله م حاطك ق إلى ريد معد دقيك قال معرد بيس تبي وَسَبْكَ وَاصْلُ و أَمَا لَهُ قِنْ بَيْعِي لَهُ أَنْ يَدْمِ لَهِ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَيُرْكُ أُمْرُ وَالْعَبِّلُ فِي سَحْرُهُ إِنْ " مِنْ إِلَّا حَلِلُ وَا مَا هُمُ لَكَ.

قَالَ ٱلْعُرابُ إِنَّ أَكْلِي إِنَّهِ كَوَ إِنْ كُنَّتَ فِي طَعَامًا مِمَّا لا يُغْنِي عَبِي سَبُّنَا وَ إِنْ مُوَدُّ لَكَ أَسْ بِي مِهَا دَكُرْتَ وَلَسْتَ مُعَقِبَقِ إِذَا حَنْتُ أَطْلُتُ مَوَدَّ لَكَ أَنْ زُلْقِ خَالِنًا فَإِنْهُ قَدْ طَهَرًا لِي ملكَ مِنْ حُـنُو ٱلْحُلُو ، رَعَّنِي صَكَّ وَ رُدُمُ أَنكُنُ تُلْفِ ولهارُ ديكَ قَالِ ٱلْعَالِ لا يَجْنَى مَصَنَّهُ وَبِنْ عُبَّ أَحْدُهُ خُ أُمِسُكِ ٱلدِي بُكُمَهُ ثُمُ لا مُنْعُهُ دلِكُ مِنَ السَّرُ ٱلطُّبُ وَأَذْرُجِ لَنامَ قَلَ عُرَد إِن أَشَدَ ٱلْعَدُوةِ عَدُونَ أَحَدُهُم وَفِي عَدَاوَ وَمِنْ مَا هُمْ مَنْكُ ذُكُّ كَعَدَادِ الْمُلْ وَأَنْسَدِ فَ لَهُ رُب وَنَ ٱلْسَدُ الْبِيلُ وَ الْفِيلُ ٱلْأَسَدُ وَمَهُمْ مَا قُوْتُهُ مِن حد العالمة على الأحر كأجي من ويون السور ومن وَبَيْكَ ﴿ فَالَّ ٱلْمَدَاوِهُ أَيْ بَبِيهُ أَيْسَتْ مَصَرَّا وَ إِنَّهِ صَرَّرُهَا عَلَى فَا رَأَنْهَا ۗ يَأْهُ مِلْ اللَّهِ لَهُ مَّ بَيْنَعَهُ دَلِكَ مِنْ إِظْمَا تُهِ ألمار داصب عنها و مسامصاحب أعدو ومدالحة كُصاحب لَخَهُ فَهُمْ إِنَّى كُمُّهُ وَالْعَاقِلُ مُ يَسْنَأُ سُ بِي ٱلْعَدُوَّ ٱلْأُرِي قَالَ ٱلْغُرِبُ قَدْ فَهِمْتُ مَا لَقُولُ وَأَنْتَ كَلِيقٌ ۚ نَ تَأْخِذُ مِعْمُلُ طَلِقِيكَ وَمَعْرِفَ صِدقَ مَمَّا لِهِ وَلا تُصَعِبَ عَلَى

ٱلْأَمْرُ مَهُوْبِكَ لَيْسَ إِلَى ٱلنَّوْصُلِ يَتَّمَا سَبِيلٌ فَإِنَّ ٱلْعُقَلَّاءَ ٱلْكِرِمَ لايتُعْنِيَ عَلَى مَعْرُوفِ حَرَآءٌ وَٱلْمَوَدُهُ بَيْنَ ٱلصَّالِحِينَ سَرِيحُ بِي لَهَا يَهُوا الْمُطَاعُهَا وَمَثَلُ دُلِكَ مَثَلُ الْكُورِ الدَّهَا يَعِي \* الإنكسرسر عُ الإعادة مَنْ ألاصلاح إن أصله تَلُمْ أَوْكُرُ وَٱلْمُوَدَّةُ مُنَّنَّ ٱلْاسْرَارِ سَرَجْ أَنْفِطُ عَهَا يَطِي ۗ عِمَالُهَ وَمَلَمْ أَنِكَ مَلُ أَنْكُرِ أَلْفُعًا مِرْبِعُ ٱلْأَنْكِمَارِ بَكُسِرُ مِنْ دُنَى شَيْءُ وَلاَوْمِلْ لَهُ مَدَا وَأَكُّمُ مِنْ مَوْذَالْكُرُمُ وَالنَّيْمُ لا يَوْدُ أَحَدًا إلا عَنْ رَعْنِهِ أَوْرَهْبِهِ كَأَهِ أَلَى وَذَلَكَ وَمَعْرُوهِكَ مُخْتَاجِعٌ لِأَلَّكَ كَرِيمٌ وَأَمَا مُلارِمٌ يَمَالِكَ عَبْرُدانِنِي طَعَامًا حَنَى نُوَّحِبْنِي وَعَلَمُ نِي وَكُنْتُ أَنْ لَمُ صَوَّكَ مَعَلَّتُ حِبْنَ كُنْتُ مُعَمِّمًا عَوْقَ رُأْسِكَ عِيدَ مَا كُنْتَ تَمْعَلُعُ حَائِلَ أَعْمِهُم قَالَ أَخْرَدُ قَسِدُ قَسِنَ عَ عَلَى وَإِنَّهُ رِدُدُ حَدْ عَنْ حَادِ فَطُ وَ مُمَا بَلُوْنُكُ مِا بَكُوْلُكَ ﴾ إرادة ٱلنَّوْنُق يَعْبِي فَإِنَّ مَدَّرْتَ إِلَى لَمْ أَمَّل وي زجد الكرد صويف آلزي سريع الإعداع مم حرج من حَثْرُهِ وَوَقَتَ عَنْدُ ٱلَّذِبِ فَقَالَ لَهُ تَعْرِبُ مَا يَمْتَعُكُ مِنْ أَ العُرُوحِ مِنْ فَالْاسْتِمُ السِي أَوْ فِي نُمْسِكَ تَعْدُمِنِي رِينَةٌ قُولَ

ٱلْجُرِدُ إِنَّ أَهْلَ ٱلدُّنِهَا يَتَعَاطَّوْنَ قِيهَا بَيُّهُمْ أَمْرِينَ وَيَتَواصَّلُونَ عَلَيْهِم وَهُما دَتْ ٱلْمُسْ وَدِنْ ٱلَّذِي وَأَنْهُمُ الْبُونَ دل عُس هُ ٱلْأُصْلِيمَ } وَأَمَا ٱلْمُتَادِبُونَ دَثَّالَبُدُ فَهُمُ ٱلْمُنْعَ وَنُولَ لَيِنَ بَلْتُمِنْ لَعِصْوَمُ ٱلْأَيْعِاءَ يَعْمَى وَمَنْ كَالَ يُصْعُ مَعْرُونَ لَعْص مَد مع ٱلذَّبِّيا وَيَها مَثْلُهُ فِيهِ يَدْلُ وَيُعْتِخِي كَمْثَلِ ٱلصَّادِوَ الْمَانِهِ النَّجَاعِظَةِ لأَرِيدُ مدِكَ مَعَ ٱلطَّهِ وَرِنُهُ ۚ يِذْنَاعُ نَسْهِ . قَنْهُ حِيداتِ ٱلنَّهُ وَأَقْدَلُ مِنْ تَعَاطَى دات ألَّيد وَ فِي وَا قُ مِلْكَ مَادَ مَعَمِكَ وَمَعَنَكَ مِنْ نَفْسِي مِنْلُ ذَٰلِكَ وَلَسَ بَهُمَعَنِي مِنَ ٱلْخُرُوحِ الَّبُكُ سُوا طَنَ بِكَ وَكِنْ فَدْعَرَفْتُ أَنَّ لَكَ تَعَدْنَا حَوْهَ وَهُوْهُ كُمُوهُ لَدُ وَسُلَّ رَأَيْهُ يُ كُوْلُهِكَ قَالَ ٱلَّهُ بِ إِنْ مِنْ عَلَامِهِ ٱلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ صديق صديقه صد عاو مدو صديقه عدو وسل لي صاحب وَلَاصَدِيقِ مَنْ لَا نَكُولُ لَكَ نَحِياً ۚ وَأَنَّهُ لَيُمُونُ عَلَى فَطِيعِهُ ۚ مَنْ كَانْ كَدَلْكَ مِنْ حَوْهُرِي فَإِنْ رِرَعَ ٱلدَّجَانِ إِذْ رَأَى سُنَةً عُشًّا يُعْسِدُ \* فَلَعَهُ وَرَى لهِ . ثُمَّ إِنَّ الْحُرْدَ حَرَجَ إِلَى ٱلْعُرِدِ وتصافعا وتصافيا وسركل وحد منهما بصحبه حتياد

مَصَدُ لَهُمْ أَيْمُ فَلَ أَعْرِبُ لِعُرْدِيلَ مَخْرَكَ فَوِسِنْ مِنْ طَوِيقِ كُنَّاسِ وَأَحَاثُ أَرْ مِرْمِيَكَ يَعْصُ ٱلسِينَارِ يَجْحَرُ ۚ وَلِي مَّكَانٌ فِي عُرْنَه وَ لِي فِيهِ صَدِينَ مِنَ أَسَالُ حَفْ وَهُو مُعْصِبٌ مِنْ سَمَنَتُ وتحرو حيور فاكما أكل قريد أراهنيق بقيي هُ لَذَ يَعِيلُ مِينَ قُلُ خُرُدُوْ إِلَى يُمَّاكُرُ البَّكَالِي هَمَا وَ لَيْ حُارُ وَتَصَعَلُ مَا فَعَمَّا عَيْثُ إِلَّا عَيْثُ تَرِيدُ مركب مدس محوب وطاريه حثى لمع نامِنَ أَنْعِينَ مِنْ قِيهِ مُعْمَدُهُ يُصَرِّف سعماه عرف ومعه م د ددعرت مهور تد فلده فَقَرَحَتُ إليهِ وَسَأَلَهُ مِنْ أَنْهِ حين تَمَعُ الْحَيْمَ مُومَا كُلُ مِنْ مُرْدِقَ مُرْ خُرُدُ حَقِي سَهَى إليها فسهاسمعت السفعدة شان الجرك عجبت من عليه ووق عم ورحبت بِهِ وَمَا مَنْ لَهُ مَا سَقَتْ مِنْ هِذِهِ ٱلْأَرْضِ قُلَ ٱلْعُرِثُ لِلْحُودُ قَصُصْ عَنِي ٱلْأَحْدَرَ سِي فَنْتَ أَلْكَ نُحِيدُ أَنِي بِهِ وَ حَرْبِي بِهِامَعَ حَوالِد ماساً سَرْ سَلْحَاةُ فَالْمِ عِنْدَكَ مِمْرِ تِي فَلَدْ مُحْرَدُوقَالَ كانَ مَارِيلِ أَوْلَ مَرِي بِمَدِينَةِ مَارُوتُ فِي سِبَارَحَلُ

بالسِكُ وَكَانَ هَا مِنَ ٱلْأَمْلِ وَٱلْهِ لِ وَكَانَ يُؤْتَى فِيكُلُّ بَوْمِ بجوية مِنَ ٱلطَّعَامِ قَيًّا كُلُ مِنَّاهِ حَنَّهُ رَبُعَلُونُ ٱلْبَاقِيَّ . وَكُنتُ أَرْصُدُ ٱلنَّامِكَ حَتَّى بَعْرُجَ وَ ثِنْ لَى تُحُوذِ عَلا أَدَعُ فِيها طَعامًا الاً كَلْنُهُ وَرَمَّتُ مِنْهُ لَى تُعَرِّدِال تَعْهَدُ ٱللَّالِكُ مِرَارًا أَنْ يُعْلَقَ لْعُونِه فِي مَكَانِ لِأَن لَهُ قَدَمٌ تَعْدِرْ عَلَى وَكَ حَتَّى مَزَلَ وِدَتْ سَلَةِ صَمْتُ قَا كُلاحِيمًا مُ مَدَافِي نَعْدِيثِ فَعَالَ ٱلنَّسِكُ لِلسَّعَدِينُ عَيْ أَرْسِي فَلَكَ وَمْنَ تُولِمُ أَلَانَ وَكَانَ الرَّحُلُ قد حاب ألاهاق ورأى عَوْر دار جديث أسلسك عما وَطِيَّ مِنَ ٱلْمِلادِورَاي مِنَ أَعْمَائِ وَحَمَلُ أَمَّالِكُ حِلالْ هُذا بُصَيْقُ بَدَيْهِ لِيَعْرَ لِيعْنِ عَوِيهِ مَعْسِبَ ٱلصَّيْفُ وَقَالَ مَ أَحَدِ ثُكَ وَ مُنْ تَهُرُ مُجْدِينِي دَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ سَأَلْسَى وَأَعْدَرَ إِلَيْهِ ٱلدَّاسِكُ وَوَ لَ مِنْ أَصِّيقُ بَدِي لِهُ عَرَجُرُدُا فَلَا تَعَيَّرُتُ فِي مَرْهِ وَلَسْتُ أَصَعُ فِي ٱلْبَيْتِ شَيْئًا إِلاَّ أَكَلَهُ - فَعَالَ حرد واحد يَعَلُ ديكَ أَمْ حزدات كنبرة . قدل ٱلنَّاسِكُ جِرْدَانُ ٱلْبَيْتِ كَيْمِرْةُ لَكِنَّ فِيهَا حُرَكًا وَحِدِ هُوَ ٱلَّذِي عَلَّنَى فَمَا ا مل صوره معدد بدن الم عم المراج لا مع الله

أَسْتَصِيعُ لَهُ حِيلَهُ ۚ وَ لَ ٱلصَّبْفُ ءَدُ دَكُرُ تَنِي فَوْلَ ٱلَّذِي فَالَ لِأَمْرِمَا بَاعَتْ هَٰذِهِ ٱلْمَرَّ أَهُ سِمْحِمَا مَتْتُورًا بِغَنْرِمَقُتُمُورٍ فَا \_\_\_ النَّمْرِمَا بَاعَتْ هَٰذِهِ ٱلْمَرَّ أَهُ سِمْحِمَا مَتْتُورًا بِغَنْرِمَقْتُمُورٍ فَا \_\_\_ النَّمُ اللَّهُ وَكَبْفَ كَانَ دُلِكَ

قَالَ العَنْبُ مُنْ عَلَى رَحُلُ مِنْكَارِكُمَا فَعَنَّبُ الْمُ وَرَمُلُ مِنْكَارِكُمَا فَعَنَّبُ الْمُ وَرَمْنَ فِي وَرَمْنِ فِي فَيْ مَا رَمُطًا الْمَاكُو فَي حَمِي اللّهُ لِلْمُؤْلِّةِ فِي أُرِيدُ فَى أَدْعُو عَمَا رَمُطًا الْمَاكُو فَي اللّهُ لِلْمُؤَلِّةِ فِي أُرِيدُ فَى أَرْبَدُ أَنْ أَذْعُو عَمَا رَمُطًا الْمَاكُو فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

قَالَ ٱلرُّحُلُ رَعَمُو أَنَّهُ حَرَّجَ دَنْ يَوْم رَحُلُ قَالِصُ وَمَعَهُ فَوْسُهُمْ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَمَ عَاوِرْ عَبْرَ يَعِيدٍ حَتَى رَى طَنْبًا الْعَقَبَلَهُ وَرَحَعَ طَالِيًا مَثْرَلَهُ فَا عَنْرَصَهُ حِنْرِيرٌ بَرَحِجٌ فَرَمَاهُ سُنَابَةِ وَرَحَعَ طَالِيًا مَثْرَلَهُ فَا عَنْرَصَهُ حِنْرِيرٌ بَرَحِجٌ فَرَمَاهُ سُنَابَةِ مَعَدَتْ فِيهِ فَأَ دُرَكُهُ ٱلنَّهِ فَرَحَرَهُ وَصَرَهُ أَنْهَا مِ صَرَّةً أَطَارَتُ مِنْ فَقَالَ هَذَا ٱلرَّحُلُ مَنْ فَقَالَ هَذَا ٱلرَّحُلُ فَيَ اللّهُ فَا اللّهُ فَلَا الرَّحُلُ فَيَ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا الللّهُ فَ

وَالطُّنِّي كَالْمُعْرِيرُ يَكْمِينِي كُذْرُ مُدَّةً وَكُونَ كَذَّ بَهِدِ أَنَّوْ مَوْفَا كُلَّهُ فيكولُ قُوبَ يَوْمِي وَ دَحَرُ أَنَّهِ فِي يَنْ عَلَمُ فَهِ وَرَأْتُو فَعَالَجُ ٱلْوَتَا حتى قطعة قلم تطع طارت سبة الغيرس قدر بث حلقة فمات " وَ مُ مُاصَوْتُ لَكِ هُدُ ٱلْمُلِّ يَعْلَينِ أَن تَعْبُعُ وَٱلْإِذِ حَارٌ وَحَمِمُ أُعاقمة فَعَالَتُهَا أُنَّهِمُ أَنْ يَعِمُ فَلْتَ وَسِدَ امِنَ ٱلْأَرْزِ وَٱلسِّهْسِمِ م بكمي سِهُ مَرِ وْ كُمْرَ قَالَ عَدِيةٌ عَلَى صَمْعِ ٱلصَّعَمِ الصَّعَمِ وَ دُعْ مَنْ أَحْسَقَ و حدد المر أحل اصفيت سيسما وَقَسْرَتُهُ وَاسْفَلْتُهُ مِنْ إِلَاسُوسَ رَجُوعَا وَوَ أَتْ عَلَامٍ لَهُمْ ۖ طَلَّوْدٌ مَهُ أَنظُيْرٌ وَالْكُرْبُ وَيَرَّبُ ٱلْهُ إِنَّا مِنْ وَيَعَاضُ ٱلْعُلامُ عَى أَلْسِيْمِ هُوْ مَ كُنْ فَعَاتَ فِيهِ فَاسْتُنْدُرُتُهُ ٱلْوَادُ وَكُرِهَتْ نُ مُصَعَمِّهِ طَعَامًا مَدَّهَتُ وِ لَى إَلَيْهُوقَ فَأَحَدَثُ مِهِ مُعَالَصَةُ سِمْسِمًا عَبْرَ مَعْشُورِ مِنْلًا مِثْلُ وَ . واقِعَ فِي ٱلسَّوقِ فقال رَحل لامره، اعت عده معر أن سميما مقشور معير مَعْسُور ﴿ وَكُلُمِكَ قُولِي فِي عَدِ الْخُرُدِ ٱلَّذِي وَكُرْتُ مَّهُ عَلَى عَيْرِ عِنْهِ مَا يَقْدِرُ عَلَى مَ سُكُونَ مِنْهُ وَأَلَّمِسُ فِي فَامَا لَعَنَى حُنَّورُ مُحُرَّهُ مَأْطُلُعَ عَلَى تَعْصَ سَأْيِهِ فَأَنْتَعَرَ ٱلْمَاسِكُ مِنْ

مَعْص حِيرَايِهِ مَا سَا فَأَنَّى بِهِا أَلْفَيْفَ وَأَمَا حِينَيْدٍ فِي خُمُّر عَيْر مُحُوْرِ بِي أَسْمَعُ كَالاَمْهُمَا وَفِي مُحُورِي كِيسٌ فِيهِ مِئْةً دِيبَارِ لا ادْرِي مَنْ وَضَعَهَا · قَأَحْنَفَرَ ٱلصَّيْثُ حَتَّى ٱنْتَهَى إِلَى ٱلدُّنابِيرِ فَأَخَدُهِ وَقَالَ مِماسِكِ مَا كُنَّ هُدَا تُخْرَدُ يَقُوى عَلَى ٱلْمُؤْثُوبِ حَتْ كَالَ يَسِ الْأَبِهِدِ الدَّمَانِيرِ فَي أَلَمَ لَ جُعِلَ فُوَّ وَرِيادِهُ فِي ٱلرُّنِّي وَالنَّمَكُ وَسَنَرَى تَعْدَهٰذَا أَنَّهُ لا يَغْدِرْ عَلَى ٱلْوُنُوب حَيثُ كَانَ نَيْبُ فَنَهُ كُرَّ مِنَ أَهْدِ أَخْبُهُمُدِ أَخْبُهُمُدِ أَخْبُهُمُدِ أَخْرُدَانُ ٱلَّتِي كَانَتْ مَعِي فَهُ لَتَ قُدْ أَصِ لَهُ أَخُوعُ وَأَلْتَ رَحَا وَمَا وَ مُطَلَّقَتُ وَمَعِي ٱلْخِرُد لِ إِن ٱلْمَكَ الْدِي كُنْتُ أَيْتُ مِنْهُ إِنَّ ٱلْخُوبِهِ فحاومت ديث مرر قلم فيرعيه فأستبان يخرد سنص حابِ فَسُوعِمْتُهُمْ لَسُ مُصَرِّ فَلَ عَنْفُولًا تَصَمَّعُنَّ فِهَا عِبْدُهُ وَلَا يَصَمَّعُنَّ فِهَا عِبْدُهُ وَلَمْ رَى لَهُ حالاً لا تَعْسَبُهُ إِذَّ فَدِ أَحْنَاجِ مَهُمَا إِلَى مَنْ يَعُولُهُ. فَتَرَكُنْنِي وَلَٰجِتُنَ بِأَعِدَ فِي وَحَعَدُ بَهِي وَأَحَدُنَ فِي عِينِي عِيدَ مَنْ بعاديني وَتَحْدُدِي وَصَغَوْنَ كَأَمُّمُ لَمْ يَعْرِفُنِي وَكَأْلِي لَمْ \* كُنْ عَلَيْهِنَّ رِّيسًا قَعَدْ . فَعَلَّتْ فِي مَا يَا يَعُوانُ وَلا أَلْاعُوانُ وَلا أَلْاعُوانُ وَلا أَلْاصْدِفَ المَالِ عَلَيْهَ اللهِ وَوَجَدَّتْ مَنْ المالَ لَهُ إِدا أُردَأُمْرًا

قَعَدَ بِهِ ٱلْعُدُمُ عَمَّا يُرِيدُهُ كَأَلَمَا ۗ ٱلَّهِ يَتَنَّى فِي ٱلْأُودِيَةِ مِنْ مَطْرِ ٱلنَّيْدَ وَلا يَمْزُ إِلَى نَهْرِ وَلا يَجْرِي لَى مَكَانٍ لِلْ أَنْ يَعْمُدُ وَيَشْفَ وَلا يُتَّلِعُ إِن وَوَحَدَثُ مَنْ لا الْحُونَ لَهُ لا أَهْلَ لَهُ وَمَنْ لِلوَلَدَ لَهُ لِاذِكُرُ لَهُ وَمَنْ لِامالَ أَهُلا عَقْلَ لَهُ وَلادُمَّا وَلا آحرةً لَهُ لِأَرْمَنُ تَرَلَ بِهِ ٱلْنَقَرُ لا بَعِدُ كُنَّا مِنْ تَرْثِ ٱلْعَيا<sup>ع</sup>ُ وَمَنْ ذَهَتَ حَيا وَاهُ دَهَبَ سُرُو رُهُ وَمَنْ دَهَتَ سُرُورُهُ مَنْتَ نَعِمةٌ وَمَنْ مَعَتَ نَسْمَةُ كَنُرُ حُرِّنُهُ وَمَنْ كَنُرَ حُرِيهُ قَلَّ عَقَلُهُ وَرَّنَلَكَ فِي أَمْرُهِ وَمَنْ قَلَّ عَمْنُهُ كَانَ أَكْثَرُ قَوْلِهِ وَعَمَالِهِ عَلَيْهِ لاَهُ وَمَنْ كَانَ كُذَلَكَ عَأْحُرِ وَالْرُبِّكُونَ أَنْكُولَ أَلْكُ سِحَطَّ فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآحِرَةِ \* ثُمُّ إِنَّ َارَّحُلَ دِ أَنْنَكُرَ فَطَعَهُ قَارِئُهُ وَإِحْوِنُهُ وَأَفْلُ وُدُوهِ وَمَقَتُوهُ وَرَقَعُمُوهُ كُلُّ هَانُوهُ وَ صَطَّرُهُ لَٰ لِكَ إِنَّ أَنْ يَتَّسِسَ مِنَ ٱلرَّرْقِ مَا بُغَرُ رُفِيهِ بِمَدِيهِ وَيُعِيدُونِهِ حَرِيَّةُ فَيَعْمَرُ ٱلدَّارَ يُن حَبِيعًا وَانَّ السَّعْرَةُ ٱلَّهِ مِنْ ٱلسِّاحِ ٱلَّهُ أَكُولُهُ مِنْ كُلُّ جِيبَ كُعَالَ ٱلْقَهِرِ ٱلْعُمَّاجِ لِي مَا فِي يُدِي ٱلنَّاسِ وَوَحَدْثُ ٱلْفَقْرَ رَأْسَ كُلُّ مَلاً وَجَالِياً لِي صاحبِهِ كُلُّ مَنْتِ وَمَعْدِبَ ٱلنِّيبِمةِ . وَوَحَدَّثُ ٱلرَّحْلَ إِدِ أَنْهَرُ أَنْهَكُهُ مَنْ كَانَ لَهُ مُؤْتَمِنًا وَأَسَآءً بِهِ ه عا حواهُ اي ما جيا

كَظَّنَّ مَنْ كَانَ يَطْنُ بِهِ حَمَّا عَإِنَّ ذُنَّبَ غَيَّرُهُ كَانَ هُوَ لِتُهَمَّةِ مَوْصِعًا وَبَسَ مِنْ حَدُو فِيَ لِمُعَنِي مَدْحُ إِلاَّ وَهِيَ لِلْمَابِرِ دُمٌّ . فَإِنْ كَارَ شُمَاعًا فَيِلَ أَمْوَجُ وَ إِنْ كَانَ حَوِدًا حَيْ مُبَدِّرٍ وَ إِنْ كَانَ حَالِيهَا سَيْمِي صَعِمًا وَ إِنْ كُنَّ وَفُورًا سُيِّي يَفِيدٍ وَ إِنْ كُانَ صَوْاً سُعِيَ سَيًّا وَإِنْ كَانَ سِمَّا سَمِيَ مِيدُ رَ ۚ فَا مَوْتُ أهور من أبحد أبي تحدح صاحبه إلى ألمد لو ولاسيما مَمَا لَهِ أَنْ فَعُلَامَ وَإِنَّ أَلَكُمْ يَمَ لَوْ كُيْفَ أَنْ لِدُجِلَ بِدَهُ فِي هَمِ أَنْ ثُعَى فَعْمَ مَ سِنْدَمَ، فَنَشَعَهُ كَانَ وَكَ أَهْوَلَ عَلَيْهِ وَأَحِدًا إِنَّهِ مِنْ مَنْ أَمَّ تَعْمِلُوا أَشْرِيمٍ حَوْ لَقَدْحاً ﴿ فِي قَدِيمِ ٱلْأَفَادِ مِنْ مَنِ مُنِي مُرَصِ فِي حَسَرُ لاَيُه ارِفَهُ حَتَى يَتُسَلُّطُ عَلَيْهِما هَمَ أَشَدُمنْهُ مِنْ أَنْعُ حَدْرُ وَٱلْمَارُ \* وَقَدْ كُنْتُ رَأَيْتُ ٱلصَّبِفَ حور أحرَدُ ٱلدَّمَانِينَ فَتَسَمَّهِا ٱلنَّامِيكَ حَعَلَ ٱلنَّاسِكُ يَصِيدُهُ فِي حَرِيدُهِ إِنَّهِ رَأْسِهِ مَنَّ حَلَّ ٱلدُّلُّ فَطَبِعْتُ أَنْ أَصِيبَ مِنْهِ شَيْئًا وَ رُدُّهُ إِن حَمْرِي وَرَحُونُ مَنْ يَزِيدَ دلكَ فِي فُوْتِي أَوْ رُحَيِ سَلِيهِ عَصْ صَا فَدَتِي . وَٱلطَّلَقَتُ م يد عام يه صح سال

إِن السك رَهْوَ عُ حَتَى أَنْسِيتُ عَدْرُ سُم فَ حَدْثُ ٱلصِّيفَ يَقْظُانَ وَسَدِهِ قَصِيتُ فَصَرَبَتِي عَلَى رَاسِيصَرْنَهُ مُوحِمُهُ فَأَنْفَسَتُ راحعاً إلى مخري فيهاسكنَ عَدِ أَنْمُ فَعَدِ أَنْهِ عَدِ اللهِ صُ وَالْمُرَهُ فَعَرَحْتُ طَبَعًا كَطَبُعِي ٱلْأَوْلِ ﴿ وَإِذَا ٱلْعَبَّعَ ۚ ۚ أَصْدَٰلِي فَصَرَّاتِهِي بِ مَعَصِيبِ مِسْرِيدًا مِبَالَتُ مِنْيَ أَيدُمَ فَتَهُ مَلْتُ عَلَى مَعِيي وَتَقَلَّمْتُ طَهْرٌ ، مَلْن كَى حُجْرِي تَعَرَّرْتُ مَعْسَا عَنَي قَاصِيمِي مِنَ ٱلْوَحْعِ مَا نَهُمَ لَنُ ٱلْمَالَ خَمَّ لِأَنْتُمُ مِنْ الْأَمْدُ حِنْهِ مِنْ دِكُر ٱلْمَالَ رَعْنُ أَوْهَانًا مُمْ تَدَكَّاتُ مُوحَدِّثُ ٱللَّهِ فِي ٱلدُّنْيَا إساب وله تغريل وكذر الهمالا إلا لمجلان صاحبهم مِنْ شَيَّ الْمُنْوَعُ وَأَدْشَبَّ النَّهُ وَلا تُمَّى وَلاَيْمُ لِ صحاً دُنْ فِي لَلِهِ وَمَدَ وَمَد وَمَد وَوَحَدَثُرُ كُوبَ ٱلْأَهُول وتَعَمُّ ٱلْأَسْهُ رِ ٱلْعِدْةِ فِي طُلْبِ ٱلدُّنْ أَهْوَنَ عَنَّ مِنْ سَعْدِ ٱلْبَدِّ إِلَى أَسْتُونِ وَلَمَالِ فَكُنْكَ بِأَسْتُمِيهِ لِهِ وَمُ أَرٍّ كُالْرُ ضَى شَيًّا وَوَحَدَّتُ ٱلْعُلْمَاءَ قَدْ قَالُوا لَا عَمَلَ كَالْمَدْيِرِ وَلاَوْرَغَ كُلُّفُ ٱلْأَدِّي وَلاحَسَ كَمْمُن ٱلْخُلُقِ وَلا عِي كَأْمَرُ ضَي ﴿ وَاحَوُّ مَا صَبَرَ ٱلْإِنْدَالِ عَلَى ٱلْنِيُّ ۚ يَعْسُهُ ۚ وَقَصَلُ ٱلْإِرَّ ٱلرَّحْمِةُ 1 تكايستلىسىيە ؟ "دىرىل دولد ؟ جىدىمىة ينى خېرجىيە ۋالىعدى

وَرَأْسُ ٱلْمَوْدَةِ ٱلاِسْتُرْسَالُ وَرَأْسُ ٱلْمَثْلِ مَعْرِفَهُ مَا يَكُولُ بِمَا لاَيْكُورُ وَفَ مُو يَحْرِسُ حَيْرٌ مِنَ ٱللِّسَانِ ٱلْكَدُوبِ وَٱلصُّو وَأَنْتُرُو حَبْرُ مِنَ ٱلْمُعْبَةِ وَالمُعدِمِنْ مُوال ٱلنَّاسِ فَصَارَ أَمْرِي إِلَيْ أَنْ رَصِتُ وَقَيْعَتُ وَتُعَلَّتُ مِنْ يَسْتِ أَنَاسِكِ إِلَى لَكُرْ يَهِ وَكُانَ لِي صَدِيقٌ مِنَ كُنَّهَام قَيْمِيقَتُ إِنَّ صَدَقتِهِ صَدَقَهُ ٱلْعُرْبِ. وَالْمُعْتَ أَوَالسُّحُونَ وَقَعَ لَ أَمْ دَكُمْ إِلَا لَعُو سُمَا يَسْكُ وَيَعْمُونَ ٱلمهود وق عُدَرَد مُنْ مُمُوسُ إِنْدِ لَكُ وَ حَبِينَ أَنْ آبِكِ مَعَمُوكُم هُتُ ٱلْوَحَدَّةَ وَ إِنَّهُ لَا شَيْءٌ مِنْ سُرُورِ ٱلدُّنيا يَعْدِلُ صَحْبَةَ ٱلْإَحْمِال مَ فِيهَا يَعْدِي لَمُعَدُ عَبْهِمْ وَحَرَّتُ فَعَيْمِتُ أَيّهُ لا يَسْعَى مُمْلَمُ مِن الدُّنَّا عَمْرُ لَكُمَافَ الَّذِي يَدْفَعُ بِهِ ٱلْأَدَى مَنْ سه وَعُو يَسِيرُ مِنَ ٱلْمُصَعِّمِ وَٱلْمَسْرَبِ وَ سَبِي يَصَعِينَ وَسَعَيْ رَّهُ أَنْ رَحُلاً وُهِيَّتُ لَهُ ٱلدُّنْيَا مِهَا صِهَا لَمَّ يَكُنَّ يَتْنَعُومِنْ ديكَ الأيا عليل البي تدفع به عن تنبيه المحاحة وما سوّے دلك فَلَسْنَ لَهُ مِيهُ إِلَّا مَا يَغْيَرُو مِنَ ٱلنَّصَرِ الَّذِهِ حَسَبُ \* قَلَمَا فَرَعَ الحَرِّدُ من \* كَلَامِهِ أَحَامَتُهُ ٱلْحَجْمَاةُ كَالَامِ رَقَيقِ وَقَالَتَ فَمَا سَهِمْتُ كَلامَكَ وَمَا أَحْسَنَ مَا تُكَلَّمْتَ وِ إِذَّ ثِيرَأَ ثُلُكَ تَدْكُرُ

، عُور هِيَ فِي مَسْكَ مِنْ حَبْثُ فِينَا مَا مِنَ وَسُومِ حَلِكَ وَالْمُرِيْكَ عَنْ مُوطِكَ فَاصْرَحْ دَلِكَ عَنْ فَسَكَ وَعَلَّا أَنْ حُسْنَ ٱكْمَلَامُ لِلاَ يَتِمْ إِلَّا يُحْسَلُ ٱلْعَسَىٰ وَأَنْ أَسْهَرُ عِمْنَ ٱلْدِي قَدْ عَمْ ذَوْعَ مَرَصِهِ إِن إِنَّ هَدْ زُمَّهُ مُن عِلْمُهُ مِو سَبِيًّا وَمَ يَحْدُ فَسَتُعْمِلُ لِللَّهِ وَلا فَكُنَّ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ل ما يورجه ولاحمه مَنَ أَرْحُلُ دِ مُهُرُومُ وَمَدُّلُكُمْ مُ عَنَى مَهُرِ مِلَ كُأُلُّسَهِ ٱلدِي مابُ وَ إِنْ كَارَ بِعِمَّا ۗ وَبَعَيْ ۖ لَهِ يَا لَمُواهِ لَهُ مِنْ وَإِنَّا لَهُ مِنْ وَإِنَّا كُال كَنِيرَ ٱلْهَالَ كُمُّبُ لا جُنُّسُ إِدِوَ إِنْ الْمُوقَ وَخُيْرَاءِ لَهُ هِب ﴿ لَا تَكُورَنَ عَلَمْكَ عُرْمُكُ مِنْ اللهِ فَي لاعزَ ، لَهُ كُو لاستد آمده. الْعَلَالُ الْأَمْعَةُ فُونُ فَتَخْسَ تَعَمَّدُ لَ يَمْ لِكُ وَبِينَ مِنْ إِنْ د قَعَلْتُ د لِكَ مَ عَلَمُ أَخَذُ بُو مُكُلِّ مِكُلِّ مِكُلِّ مِكُلِّ مِكْلِ مِكْلِ مِكْلِ صُّدُ أَنَّما ۗ تُحِدرُ وَإِم حَمِنَ ٱللَّمَانُ عَرِمِ ٱلَّهِيمِ رُّ ٱلْكُلُانُ ٱلَّهٰ مَرُدُ فَإِن ٱلْمُسْلُ لاَ تَعْفُهُ وَقَدْ قَسَ فِي يس م. دُ دُولا ما لا طل ألم مه في الصيف وحمه لَأَسْرِر - وَعِنْقُ ٱلْمِاءَ وَلَلْهُ ۖ ٱلْكَادِبِ وَٱلْهِ لِ ٱلْكَتِبِرِ مَ مَاقِلُ لاَتِحْرَلُ عَبِهِ وَلَكِنْ مَا لَهُ مِنْد للهُ وَم قَدْمَ مِنْ صَالِح

واثق له لايست ماعيل وَلا يُؤْخَذُ بِنَيْءَ مَ يَعْمَلُهُ نَعْمَلُ مَنْ أَمْرُ آحِرتِهِ فَآنِ ٱلْمَوْتَ لا يَأْ يَي جَلْ مَعْلُومٌ وَأَنْتَ عَنْ مُوعَطِّنِي عَلْدَتُ مِنَ ٱلْعِنْمِ وَكُنْ رَ رِسِي وَ مَمْتَ عَلَى وَ سَدِ حَلَّمَ الْأَرْ يَ تَعْمَلُكِ أَهِلَ ٱلدُّ لَهُ بِنْدِيْقِ ٱلمَّرُورِ مِنْ لا يم المراصاد فال حَيِّما تَبْرَحَةً قَالَ ٱلْكُنْجُ و عَثَرَ لا تُمِينُ نَّهِ إِلَّا ٱلْكُومُ كُنَّ عِبْلِ أَدْ أُوْوِلَ لِانْحُرِفُ إِلَّا أَسُوا ٱلَّهُ بِ فِي كَالَامِهِ وَٱلْمُلَالَةُ مُسْنَا يَسُونَ تَعْصَهُمُ سِ إِذْ قَبْلَ تَخْتُهُمْ طَبِّي يَسْعَى مَذْعُوزٌ فَدَعْرَتْ مِنْهُ ٱسْتَحْمَاةُ مَعَاصَتُ فِي ٱلْهَ ۚ وَدَحَلَ عُرُدُ عَضَ ٱلْأَحْمَارِ وَطَارَ ٱلْعُرِبُ ي مراحاً

وَوَقَعَ عَلَى شَعْرَةً وَأَنتَهِ ٱلطُّنِّي إِن ٱلْهِ وَلَا مِنْ مُ يُدِير مَ وَقَفَ حَاثِمًا لَلْمُعِثُ نَهِيًّا وَشِيهِ لَا ثُمَّ إِنِ ٱلْغُرِبَ حَلَقَ فِي أَسِيًّا وَيَنظُرُ هَلُ لِلظُّنِّي طَايِثُ فَنظَّرُونَمْ يَرَسُنًّا وَدَى أَنْجُودَ وَالسُّعَمَادَ مُعَرَّحَافَة مَنْ مُ حَدِّدُ رَبِيطَيْ حِبنَ رَثَهُ يَنْ عُرُ إِلَى أَلْما \* وَلا يَقْرَنُهُ شُرُبْ إِن كَانَ بِكَ سَعَلُنْ وَلا تَعَفْ قَالَهُ لا حَوْفَ عَلَيْكَ ۚ فَدَى أَحَلَّىٰ فَرَحَتَ بِ أَسْفُحَالُ وَحَبَّنَّهُ وَقَا مَنْ لَهُ مِنْ مِنَ أَوْمَيْتَ فَالَ كُنْتُ مِينِ مُعْطَارِي (اِنعَاقَمْ مَنْ ٱلْأَسَاوِرَةُ تَطَرُّدُ يَا مِنْ مَكَارِ إِلَى مِنْكُورِ حَثَى رَأَيْكُ ٱلْكِيْمُ شَحَّا لَعِيْكُ أَنْ يَكُونَ فَابِعِمَّا ۚ قَالَتُ لَانْتُمَا فَإِمَّا أُمُّ أَرَّ هُو قَالِمَا فَطُورَكُمْ فِي هٰذَا ٱلْمُكَانِ مُغَلِّمِهُ مِنَ تَخْدَثُ وَتَنَّا سَنْ وَعَنَّ أَمْلُ لَكَ وُدِر وَمُكَالًا وَٱلْهَا \* وَأَلَّمُونَى كُمِرْ عِنْدُ الْأَرْسَتُ في صُوبِ اللَّهُ وَمُ ٱلطِّي مَعَهُمْ وَكُ لَ أَهُمْ عَرِيسٌ يَتَّلَمُعُونَ \* فِي وَلَمُواكِّرُونَ ٱلْأَحَادِيثَ وَٱلْأَحْبَارَ فَبَيْسُهِ، ٱلْعُرِابُ قُرْكُمْ لَأَخْرَادُو مُولِكُمْ مَا وَالسَّمِيمُ فِيٱلْمَرِيسُ إِذْعِبَ ٱلصَّيُّ مِّيوَفَعُوهُ ساعة فَرَّبُّ تِ فَكَمُّ سا الطَّا شَهَّفُوا أَنَّ تُكُونَ قَدْ صَالَةُ عَنَّتُ ۚ فَمَالُ ٱلْعُرْدُو سُلُّكُمَّا ۗ يَعْمُوابِ أَنظُرُ هَلَ مَرَى مِمَّا بَلْمَا سَيَّنَا تَغَنْقَ ٱلْعُرابُ فِي ٱلسُّهِ ۗ عَ ا جع موارومو نجيہ برمي، سهم ؟ مكم حصوبيه ^ وموع في امرث إ

مية مجيمة بمثلوفة ويون بيء ... مصلح عرد ما مربوع على ما ويك<sup>ان ا</sup>

مطرَّ وَإِدا أَعَالُهُ إِي أَنْ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالًا ملك فقالت لسخُعان وٱلعراب المُحرَد هدر مرولا مُوحى ويه عَلَاتُ وَأَعْتُ أَمِد لَدُ وَسَعَى تَعْرُدُ مُسْرِعًا فَأَتَّى الطُّنَّى فَعَالَ لَهُ كَيْمَ وَفَعْتَ فِي هِ وَ أَلَهُ 'طَهُ وَأَنْتُ مِنَ ٱلاّ كُيس ' - قَالَ أَعِلَىٰ مَا نُعْيِي حَدِّرٌ مِنْ قَدَرِ وَلاجُدِي ٱلْكُنْ مَعَ ٱلْمَهُ دِير فسيه هُم، في احْدَثُ دُولُونَهُمْ أَسْتُعُمُ اتُّوفِقَالَ لَهِمِمَا صَّت بِعَ اللَّهُ أَسًّا فَإِنْ ٱللَّهُ مِنَّ مِ أَمَّى إِلْيَدَّوَقَدُّ فصغ تخرَّدُ الله براسة بنه عَدْو وَرَقْهُ مَا أَحُهُ إِلَى الْحُورِةُ وَالْعُرِيمُ هِ: ﴿ وَأَنَّ اللَّهِ لَا سَعَىٰ لَا سِرَ وَلَا حَرَّكُهُ وَأَخَافُ عَسَلْكُ أتابِصَ فَاسَدُ لا سُرْسَ تُعَدُّهُ فِي ٱلْأَحْلَهِ ۚ وَ لَا قَارَقَ ٱلْأَمْهِمُ أية فقد سأب في أن وحدم ساورة وعن الصالة فلم أيته كَلامُها حَالِي قَلْ صَ وَو فَقَ لَا يَكُ فَرَ عَ الْعَرَدُمِنَّ قَطْعِ سرَّنَهُ فَعِي أَنظُ إِنْ مُعْمِدُ أَفْرِ بُ تُعْمِدًا وَلَا حَلَّ مُحْرَدُ يَوْضَ ٱلْاحْمَارِ وَأَنْ يَتُنَ عَبُّ اللَّهِ وَذِلْ اللَّهِ لَا وَرَحَا مُلَّهُ مُعَمَّعًا مطرّ بهيماً وسيا لأقر تعد مر محملة بدب و حدها ور عليه فَمْ لِلَّمْ الْعُرَابُ يَ حُرِّدُ وَالطَّانُ أَن الحَيَّمَعُوا فَنَصِّرُو ٱلْقَالِصَ

قدر كَ سَلْحُوالُة فَاسْتَدْ حَرْبُمُ وَقُولَ خُولُ مَا أَلَّحُولُ عَمَّة مِنَ ٱلْكَارَ إِلَّا مِنْ إِنَّ شَدِّمِيمٌ وَلَدُّ صَدَقَ ٱلْمَكِةَ لَ لارال آلاس مُستَمِرًا في قدم مُ عَمْرُهُ و عَمْرَاتُ فِي ألعيار وإرانسي فيحدد ألارص رحدري عكاللقفاة حير الأصدق آء أي حلَّم بَسَتْ بِعُمْ رَوْ وَلا يَا عُمِس مَلَّهُ وَ وَكُمْهِ خِنْهُ ٱلْكُرْمِ وَالسَّرَاقِ حِلْهُ فِي وَمَمَلَّ مِنْ مِيْهِ ٱلَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ وَيُهُ حِنْكُونِهِ الْأَبَاتُ نَجُ مِد خَلَدِ الْوَكُلِ ع الله ليها أف أف أف أن أله ولا أولا أله ولا ألا ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله في الله ولا الله ول مَعَهُ أَمْرُ كُمُ لانَ وَمُ مِدْ عَ مِنْ عُلُومٍ صَنُوعٌ وَمُ لِأَمْلِ وَمُ قول كن لا برل الما يومه ولا وأن ول طالعا مكر لَهُنْ لَامْ كُلُومِ أَوْ لَيْدِ صَلْ أَنْجُرُ هِ تَ كُلُيكُ هِ إِنَّ اللَّهِ يَ دڪر وهد - لاء ان حد د که سه لسدول دسه الصرية فيخله عليه على ما الصرية و مرحم وحد بهن قفد حي مَهُ بعد حيواعه بهم أن دير رماقهم المصر حَرِينَ ٱلْهُمْرِ فَمَالَ ٱلصُّولُولُ عَرِبُ يُخْدِرُ إِلَّ حَدَّرٌ، وَحَدَّرًا وَحَدَّرًا وَحَدَّرًا

وَكُلامَكَ وَإِنْ كُانَ لَلِمَا لا مُعْيِي عَنِ أَحْجُمَةِ شَيًّا وَ لَهُ حَيِّما مُدْ إِلِّهِ ٱلْأَسْ عِنْدُ ٱلْكَارَةُ وَدُو ٱلْأُمْ مِهُ عِنْدُ ٱلْأَحْدِ وَٱلْعَتَ \* وَأَدْ مُلْ وَٱلْدِكَ مُعِنَّدُ ٱلْعَافِ وَٱلْإِحْمِ لِ سِنْدُ ٱلنَّوائِبِ وْ لَ الْعُرْدُ أَرِي مِنْ حِلْةِ لَ مُعْمَالَيْهِ عَلَى فَعَهَ بِهِمْ عَلَيْ فَعَهَ بِهِمْ عَلَيْ مِنَالَةُ مِنْ كَالْكُ عَرِيجُ وَيَتْعَ لَعْرِبُ عَبَيْكَ كَاللَّهِ كُلُ مِنْكَ وَاسْعَى \* وَأَكْمِنْ قُومًا مِنَ أَنْدَيْسِ أَرْ فَيَّا لَهُ تَعَلَّمُ أَفِي . مَعْهُ مِنَ أَوْ لَهُ وَ مُعْ مُعْدِهُ وَيَتَّعِيدُ لَ طَامِعًا مِلْ رَجَّا تَعْصِياكُ ه د د د مت قبر سه رويد حرف لا معاد معه صك وامكا خدِية مَرَة بعد مرَّة حتى معد عنا في مع مله هد عور م سُمَّلَعَتْ دَانِي رُحُو لَا يَنْصَرَفَ إِلاَّ وَقَدْ قَصَعْتُ أَجُدُ ثِلَ سَن المعاة وتحوله فيعل أعلى والعرب المرهما والحرد عَيِيمًا ٱلْمُرْصُ وَسَتُمْرُدُ لَهُ أَنْصَيْلُ حَتَّى عَدَهُ عَن الْحَرَّـ لَ -لَحَمَّهِ وَالْحُرَدُ مِنْهِلُ عَلَى قَصَعَ الْحَمَائِلِ حَتِي قَطَعَ، وَتَحَا أَسْتُحُمُّهُ وَعَدَ ٱللَّهِ مِنْ تَحَمُّهُ وَ لَاعِنَّا ۚ فَوَحَدَ حَائِكُ لَهُ مُقَطِّعَة فَعَكُمْ فِي أَمْرُهِ مَعَ ٱلطِّنِّي فَطَنَّ لَّهُ خُوطً فِي عَقَّلَهُ عهر داه براد معدمیک ا

وَكُرُ فِي أَمْرِ أَنْصُّي وَأَنْعُرَابِ ٱلْدِي كَانَ كُأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَتَغُرِيضِ حَامِهِ فَاسْتَدُّ حَسَّ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَقَالَ هَلِهِ أَرْضُ حِنَ وُسْعَرَةٍ وَوَحَعَ مُوَيَّنَالاَ يَسْمِسُ سَنَا وَلاَ يُلْتَعِتُ إِلَيْهِ وَأَحْمَعَ فُوسْعَرَةٍ وَوَحَعَ مُويِّنَالاَ يَسْمِسُ سَنَا وَلاَ يُلْتَعِتُ إِلَيْهِ وَأَحْمَعَ نَعْرُ مِنْ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ مُكُونًا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن كُلُّ حُسَى مَا كُنُواعَدَيْهِ

قَادَ كَانَ هِدَ أَخْمَنُ مَعَ مَهُ عِرْمِرَصَعْبِهِ قَدَّقْدَرَ عَلَى مُعْلَقُمَ مِنْ مَرْ طِلْ آلْهُكُهُ مِرْ مَعْدَ أُحَرِّى بِمَدْدِهِ وَخُدُوهِ وَثَهُ مِنْ قَلْيهِ عَلَيْ وَسُولِهِ عَلَيْهِ وَسُولِ وَالْمِدِهِ وَفُعِ ٱلْمِدِهِ وَلَهُ مِنْ الْدِي فَأَ أَنْهُ وَلَيْ أَحْرَى بِالْمُوصِلِ وَالْمُعَامِدِهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَرِمِ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعِلَّالُ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُودِ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعِلَامِينَا وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُودُ وَالْمُعَامِدُودُ وَالْمُعَامِلُودُ وَالْمُعَامِدُودُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعِلَامِلُولُولُونُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعِلَامِدُ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعَامِدُودُ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِينَامِ وَالْمُعِلَامِينَامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِينَامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامُ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِ والْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِمِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِ والْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعِلَمُ

مَهِ مَنْ حُونُ الْعَمَّاءُ مَ عُلِيهِ فِي عَمْدُهِ

ماب ماب

ألدم والعزان

قَالَ دَسُلِمُ أَلْمَاكُ بَيْدُوا أَعْلَمُوفِ قَدْسَيْعَتُمَلَ إِحْوِل

المراجعين

صفاع وَتَعَوْمُهُمْ فَاصْرِهُ لِي مُثَلِّ الْعَدْوَ الْدِي لاَيْسَغِي أَنْ يُعْرَفِهِ وَإِلَّ مُلِيَّ مَصَرَّعًا وَسَقًا وَأَحْبِرُ بِي عَوِ الْعَدُو هَلْ يَعْبُرُ مِهِ وَلِيْ عَوِ الْعَدَاوَةُ وَمَا يَعْبُرُ صَدِيقًا وَهُلُ يُونَقُ مِنْ أَمْرِهِ يَغَيْهُ وَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَمَا ضَعَرَهُ هَا وَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَمَا ضَعَرَهُ الْعَدَاوَةُ وَمَا عَلَيْ مُنْ مُنْ الْعَدُو الْدِي مَا تَلْمَا عَدُو الْمَدَاوَةُ وَمَا فَعَلَمُ مَنْ الْعَرْ مِالْعَدُو الْدِي مَا مَلَ عَدُو الْمَدِي مَا مَلُ عَدُو الْمَدِي مَا مَلُ عَدُو الْمَدِي مَا مَلَ الْمَدُو الْمَدِي مَا مَلَ الْمَالِكُ مَا عَلَيْ الْمَالِكُ أَنْ تَصَلَّعُ اللّهِ مَا الْمَلِكُ أَنْ عَلَيْهُ مِنْ الْعَرْ مِا تُعْدُو الْدِي مَا مَلَ الْمَالِكُ مَا مَلُولُهُ مِنْ الْعِرْ الْمِي اللّهُ وَالْمَالِكُ مَا مَا الْمَالِكُ أَنْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مَا مَا الْمَالِكُ أَنْ عَلَيْهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ الْعِرْ الْمِي اللّهُ وَالْمَالِكُ أَنْ عَلَيْهُ اللّهُ مَا مَا الْمَالِكُ أَنْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْعِرْ الْمَالِكُ أَنْ الْعَلْمُ وَاللّهُ مَا الْمُولِلْ الْمِي اللّهُ مِنْ الْعِرْ الْمِي اللّهُ مَا اللّهُ مِلْعُلُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ مِنْ الْمِولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ مِنْ الْمُولُولُ مِنْ الْمِي اللّهُ مُولِمُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُعُلِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

فال بَدُمَارَعَهُو أَنْ عَلَى فِي حَلَى مِنَ أَخِيدًا فَهُمُ وَلَا مِنْ أَنْسُهُونَ وَكُونَ عِنْهُ وَكُونَ مِنْ اللهِ وَعَسُونَ وَالْ مِنْ أَنْسُهُونَ وَكُونَ عِنْهُ وَكُونَ عَلَى اللهِ وَعَسُونَ وَالْ مِنْ أَنْسُهُونَ وَكُونَ عِنْهُ وَكُونَ عَلَى اللهِ وَكُونَ عَلَى اللهِ وَكُونَ وَلَا عَنْهُ وَوَوَ وَلَهُ وَوَقَا فِي وَوَقَا لَهُ وَلَا عَلَى اللهِ وَمَنْ وَفِي مَنْ اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَمَنْ وَفِي مَنْ اللهِ وَلَا مِنْ وَفِي مَنْ اللهِ اللهِ وَمَنْ وَفِي مَنْ اللهِ وَلَا مِنْ وَفِي مَنْ اللهِ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِو

حَرِيَا أَوْمُكُمُورَ الْمُعَنْجِ اوْمَثْنُوتَ ٱلرُّينَ وْمَقْطُوعَ ٱلدُّبَ وَأَسَدُ مَا أَصَابَا صَرًّا جُرْ لِهِنَ عَلَمًا وَعِلْمِهِنَّ بِهِكَابِنَا وَهُنَّ عائدات إِنَّا عَبَّرْ مُغْطِعاتَ عَنَّا لِعَلْمِهِنَّ لِمُكَامِا فَإِنَّهِ مَعَنَّ لَكَ بِ ٱلْمِيكُ فَأَسْفُرُ سَا وَيَعْسِكُ ۚ وَكَالِ فَي ٱلْغِرْبَانِ حَوْسَة وَنَّ حَسَنَ أَمْرُ يُعَيِّدُ إِنَّهِنَّ فِي أَلْمُورِ وَتُلْقَى سِهِي مَن بِدْ أَدْحُول وَكَانَ ٱلْهَلْكُ كُبِيرِ مَا نُسُورُهُنَّ فِيٱلْأَمُورِ حُدْرَ مُهُن فِي الْعُودِينَ وَالْمُورِلُ . فَ. لَ ٱلْمَيْكُ الْأَوْلِ مِنَ الْتُمْسَةُ مَا رُبُّكَ فَي هُمُ أَلَامُر ﴿ قَالَ رُكِيْ قَدْ سَلَّمُسَّا لَيْهِ العُلْمَاء وَدَكُ أَنْهُمُ وَ لَوْ لِيسَ يَعَدُو الْحَيْقِ ٱلَّذِي لاطَّقَهُ لَكَ بِهِ الْأُ ٱلْهَرَبُ مَنْهُ عَالَ ٱلْهَلِكُ اللَّهِ مِا رَاكُ أَنْتَ فِي هُ ٱلْأَمْرِ. وَ لَ مَا رَى هَدَ مِنَ سَهَرُبِ وَ لَ ٱلْمَلِكُ لا رَى لُّكُ دلكُ رِبًّا نُ رُحَل عَن أَوْط مِا وَحْسِها عَدُوْنا مِنْ أُوْلِ مَكُمْ صَاتِمَامِيهُ وَلَيْهِ فِي الدِك فَلَكُونَ فِي هَمْ عَوْاعَلَيْهَا وَكُنْ تَحْمَعُ مُرَّا وَلَمْنَعِدُ لِعَدُو مَا وَلَدَكِي ۚ ثَارَ تَحَرَّبُ فَيَمِمُ ا ـــا وَبَيْنَ عَدُوْ مَا وَحَنَّرَ مِنْ مِنَ ٱلْعِزَةِ إِدَا أَفْلَ إِلَيْهَا قَلْمُعَاهُ

مُسْتَعَدُّ بِنَ وَنَفَاسُهُ قَدَ لَا عَتَرَمُر حَعِينَ فِيهِ وَلاحَامِينَ فِيهُ وَلَلْقَى مُطِّرِفًا أَطُّرافَ أَعْدُو وَأَحْرِرُ مُعْصَوِبًا وَيُدافِعُ عَدُونًا ٱلْأَيَّاهِ مَرَّةُ وَمَا كُعُلادٍ أَحْرِي حَبِّكُ بِعِيدُ وَمُعَالِّهِ وَلَعْبَمَا وَقَدْ تُنِّما عَدُوِّماً عَمَّا مُهُمَّ قَلَ أَنْهَاكُ أَنَّ عُم ما قالارَأْ يَا وَلَكُوْ لَنْتُ ٱلْعَبْدِينَ وَلَنْهَ الصلاعم بَيْمًا وَ يَنْ عَذَرُ مَا صَعْلَمْ هَلَ يُرِيدُ صَلِّصًا مُ يُرِيدُ حَرِّنَا أَمْ يُوسُ أَيْدَ } قَالَ رَبُّ مُرَّدُ مُرْطَعِ فِيمارَ لَهُ لَكُرُهُ لَعِنْهُ عَلَى حَرِي نَتَّرُيهِ أَبِّهِ فَي أَنْ سَدِيدُ فَعُ لِهِ عَنْ نعيسا وَنَصَاءِينُ فِي أَوْصَابِ قَالَ مِنْ رَا ٱلْمِلُوكِ إِذَا شُنْدَتُ سُوكَهُ عَدُوْ هُمْ فَعُومِ عَلَى يُسِمِ وَالِدِهِمُ لَيْحَقُو الْأُمُولَ حَمَّةُ ٱللَّادِ وَٱلْمِيكِ وَالرَعَهِ \* قَالَ ٱلْمَيْثُ بِيزَلِعِ فَمْ رَيْكَ في هذ الصَّخُو فَلَ لَا رَبُّرُ إِنَّ لَنَّ الْمُرْقَ وَطَامًا وَلَصَّامً عَلَى أَنْعُرُنِهِ وَسُدِّهِ الْمُعَبِشَهِ حَارُ مِنْ أَنْ تُصِبَعُ حَسَاسًا وَتَحْصَعَ لْعُدُو لَدِي يَحُنْ شَرْفَ مِنْهُ مَعَ أَنَّ ٱلْبُومَ وْعَرَصْ دَلِكَ عَلَيْهِنَّ مَا رَصِينَ مِنَّا إِلَّا مُشْطَطِ وَيُعَالُّ فِي الْأَمْ وَقَالِ فِي الْأَمْ وَقَالِبُ

عَدُوَّلَدَ تَعْصَ ٱلْمُعَارِيةِ لِسَالَ حاحثكَ وَلا تُعَارِيُّهُ كُلِّ ٱلْمُعَارِيةِ تَعِبْرَئَ عَلَكَ وَسَعِفَ حُدُكَ وَتَعِلْ نَعْمُكُ وَمَكَ وَمَكَ لَا مُمَكَ وَمَكَلُ دَيِكَ مَثَلُ كُنَّيةِ ٱلْمَتْصُوبِهِ فِي ٱلنَّمْسِ إِذَا أُمَّتُهَا قَبِيلًا رادَ طَلِها رِّ د جورَرْت لها الْحَدْ في إِما مَنكُما أَلِصَ ٱلصِلُّ وَأَيْسَ عَدُاؤُما ر صبًا مِنْ لِهُ مُرون فِي ٱلَّهُ، رَبِّهِ أَلَهُ مُ تَكُلُّ اللَّهُ سُحُارَبُهُ \* قَالَ ميك يحامس ما تعول مت وم د كرى أبي ل مر أيعتم أم لْمُعَلَافًا عَنِي ٱلْدَيْطُنِ ۚ وَ لَ مَا ٱلْبِينَا لِ فَلَاسَتِيلَ بِنُهُمُرٌ ۚ يَى قِتَالَ مِنْ لَا يَنْهَا عَلَيْهِ وَقَدْ ثَمَا لَ إِنَّهُ مَنْ دَيَّمٌ فَ تَعْسَمُ وَعَدْوه وَقَ مَنْ مَنْ لاَ يَمْنِي عَلَيْهِ حَمَلَ نَسَمْ عَي حَالِمِي مَعْ رَا عَاقَلَ لا يستصغر عَدَى قَانِ مَن أستصغر عَدَق سنز به وَمَن أعْتُهُ تعَدُّقُ وَهُمْ أَيْدُمُ مِينَا فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن قِعَامِ وَقَدْ كُنْ أَهِ لَهِ قَبْلُ دَانٍ قَالَ مُعْرِمَ لَاتَّامِنْ عَدُيُّهُ عَبِي كُلُّ حِلِّ فَإِنَّ كُلُّ عِبِدٍ مَّا مَانِ سَطُّونَهُ وَإِنَّ كَانَ مُكْمِيًّا مُ لَا مُنْ وَلَيْهُ وَ إِنْ كَانَ وَحِيدًا لَمْ يَامِنْ مَكُونَهُ وَأَحْرُمُ ٱلْأَنُومِ وَأَكْيَسُهُ مَنْ كُرِهَ ٱلَّذِي لِيُحْلِ ٱسْتَدِيدِ فإنها دُونَ ٱلْتِهِ مِ ٱلْهَذِ قِيدِ مِنْ ٱلَّذِي لِ وَٱلْتُوْلِ وَٱلْعَمَلِ .

وَالْقَتْالَ ٱلْمَقَةُ مِهِ مِنَ ٱلْأَنْسُ وَالْأَنْدِ وَرُنَّهَا ٱكُنْيَ عَنْهُ بِٱلْمَعْنَةِ ٱلْمُسِرَةِ وَٱلْكَارِمِ ٱلَّذِينِ وَلَا يَكُونَنَّ ٱلْثِمَالُ بِيَّبُومٍ مِنْ رُأْمِكَ أَمُّمَا ٱلْمَيْكُ . فَا إِنَّ مَنْ قَاتَلَ مَنْ لاَ يُمْرِى عَبَيْهِ فَلَدْعَرَرَ سَفْدِهِ فَإِن كَالَ ٱلْمِمَاكُ مُحْصًا الْأَسْرَارِ مُغَيَّرًا لَلْمُرْرِ \* مَهِيمًا فِي أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ يَعِبِدُامِنِ أَنْ يُعْدَرَ عَلَيْهِ كَانَ حَلِيمًا أَنْ لا بُسْلَبَ صحيح ما أو بي مِن تُحْمُ وَأَنْ أَمُّهَا ٱلْمُمَكُ كُذُك وَٱلْمَلَكُ بَرُدادُ بِرَ مِي وُرِ رَهِ بِدَامِكِ وَكُما مُرِيدُ مُعَوْرِهِ عُما ورومِنَ ٱلأنْهار وَقَدِ أَسْنُشَرَاتَنِي فِي أَمْرِ حَوِيلُكَ مَنِي عَلْمُ فِي تَعْفِجِ عَالِي رَفَدُ أَحَمُكُ بِهِ وَفِي تَعْصِيمِسِرِي وَأَ مُرْارِمَارِلُ مِنْ مَابَدُ خُلُ فِيهِ ٱلرَّفْطُ وَمِيْ مايستعال ميها تموم ومشهاما يدخل ديه أمرحلان وكست أرمى مِذَا ٱلسِرَّعَلَى قَدَرِمُ رَبِهِ أَنْ بِنَهُ رَلَّهِ وِالْأَرْبَهُ أَدَّ نِ وَلِسَانَانَ وَ فَهَضَ ٱلْمَلِكُ مِنْ ساعِيهِ وَحَلا يُعَاَّسُنَسَارُهُ فَكَالَ وَلُ ما سَأَلَهُ عَنْهُ ٱلْمِيكُ أَنَّهُ قَالَ هَلْ تَعَلَّمُ أَبُدا ۗ ٱلْعَدَافِ ما يَسَاوَيْنَ ٱلْبُوم قَالَ لَعُمْ كُلُّمَةٌ نَكُلُّمَ مِهَا عَرَابٌ قَالَ ٱلْهَلَكُ وَكُمِّفَ كَالَّ ذَلَكَ قَالَ ٱلْفُرَابُ رَعَمُوا أَنَّ حَمَاعَهُ مِنَ ٱلْكَرَاكِيُّ مَ يَكُن لَهِا مَلِكُ فَأَحْبَمَتُ أَمْرُهَا عَلَى أَنْ نُمَلِّكُ عَلَيْهَا مَلِكَ ٱلْوُمِ وَتَسْمَا

هِيَ فِي مُجْمَعِهِمَا دُوَقَعَ لَمِهَا عُرِبُ فَعَالَتْ لَوْحَ مَن هٰذَا ٱلْعُرْبُ لَاسْنَشَرْنَاهُ فِي أَمْرٍ ﴿ فَلَمْ يَسْنُنَ دُونَ ۚ نُ حَاءَهُنَّ ٱلْفُرَابُ فَأَسْتُشَرِّنَهُ فَدَلَ لَوْ أَزَ ٱلطَّيْرَ بِهِ ذَتْ مِنَ ٱلْأَفَالِمِ وَفَيْدَ ُلطَّاوُوسُ وَٱلْطُّ وَٱسْعَامُ وَ تَحْمَامُ مِنَ ٱلْعَ مَرَبَهَا ٱصْطُرُرُمُنَّ لِي أَنْ تُعَلِّكُمُ عَلَيْكُمُ ٱلَّذِيمَ آتِي هِيَ أَفَعَهُ ٱلطَّبْرِ مَنْظَرُ وَإِسْوَاهَا صَمَّا وَأَقَّهَا مَقَالًا وَأَسَدُهَا عَصًّا وَ مَدَهَا مِن كُلُّ رَحْوَةُ مَعَ عَمَاهَا وَمَا بِهَا مِنَ ٱلْعَشَا ۚ فِي جَارِ وَتَنَّى رِاتَّحِتِهَا حَتَّى لايُطيقُ طَائِرٌ أَنْ يَتَقَرُبَ مِنهَا ۖ وَأَشَدُّمنُ ذَكَ وَأَقْعُو أَمُورِها مَهُمْ وَسُوهُ خَلَافِهَا إِلاَّ نَ رَثُقَ أَنْ تُمَلِّكُمُهَا وَتَكُونُ أَنَّكُ لَدُيرُنَ ٱلْمُورَ دُونَهَا رَأَكُنَ وَسُولِكُنَّ فَإِنَّ وُرَرًا ۗ ٱلَّهَاكِ إِذَا كَا ُ اصا لِعِينَ وَكَالَ يُصِيعُمُ فِي آرَ تَهِمُ لَمْ يَصُرُ فِي مُنْكُ كُونَهُ حَاهِلاْ وَأَسْتَنَامَ أَمْرُهُ. كَمَا فَعَلَتِ ٱلْأَرْبُ ٱلَّهِي رَعْمَتُ أَنَّ تَعَبِرَ مَلَكُها وَسَهاتْ رَأْمِها قاسَدِ أَعْلَمْ وَكُنْ عَانَ دَلِكَ قَالَ ٱلْعُرَاكُ رَعَهُو أَنَّ أَرْضًا مِنْ أَرْضِي ٱلْعِبَلَةِ لَنَالَعَتْ عَلَيها ٱلبيورَ وَجِدَبَتْ وَفَلَ مَا وَهَا وَعَرَتْ عَيُولِها وَدَوَى نَبَتُهَا وَيَسَ شَعَرُها فَأَصابَ آمُلَهُ عَطَسٌ سَدِيدٌ فَسَكُونَ

110

دَكَ إِنَّى مَلِكُمْنُ وَأَرْسَلَ ٱلْمِيثُ رْسُلَةُ وَرُوَّدُهُ فِي طَسِهِ ٱلْمِاءُ فِي كُلُ ناحِيهِ مَرْحَعَ إلَّهِ نَعْسُ أَبَرُسُلُ فَعَلَ لَهُ إِنَّى فَدْ وَجَدَّتْ مَكَانَ كَلَا عَيَّنَا يُقِدَلُ لَهَا عَبْنُ ٱلْقُهَرَ كَنِيرِهُ ٱلْهُ ۗ \* فَلَهْ جَهُ مَلِكُ ٱلْهِيَّةِ بِأَصْعَابِهِ بِي يُلْكَ ٱلْعَسُ يَتُرَبُ مِنْهَا هُوَ وَقِيْتُهُ وَكَاتِ أَنْ أَنْ فِي أَرْضَ الرَّالِ فَوَجِلْنَ ٱلْأَرَابَ فِي خُمَّ رَمِنَ فَأَهْلَكُنَّ مِنْهُنَّ كَابِيرِ ۖ فَأَحْنَبُهُتَ ٱلَّهْرِيثُ إِنَّى مَلِكُهَا فَتُلْنَ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَا صَالَمَ مِنَ أَعِمَهُ ﴿ فَقُولَ لِلْجَفِيمِ مِنْكُنَّ كُلُّ دِي رَجِ رَبُّهُ فَعَدَّاتُ أَرْبُ مِنَ أَدَّرُابِ هُلْ لَهُ فَيَرُورُ وَكُالَ ٱلْمَيْكُ يَعْرِفُهَا مُحُدِّلًا أَرْيَ وَٱثَّدَّبِ فَسَنَّةً إِنَّارَى تُميكُ رُبِيعُتُم فِي أَلْمِيْ فِرَيْرِسِلَ مَعِي مَينًا يَسْمِعُ وَيَرَى مَا فَمِلُ وَيَرُفَعُهُ لِمَا أَمَاكِ فَدَى لَهَا أَمَاكُ سَبَ الْمِيةُ وَمَرْفُو مَوْبِكُ فَانْصَلِيْنِ إِلَى ٱلْفِيدَةِ وَلِنْعِي شَيْمًا . بدينَ وَعُلَمِي أَنَّ لرسول برا به وَمَقَد م وَيه و وَقَصْلُه بَعْنِ عَنْ عَمَلَ الْمُرْسُلِ. فَعَلَيْكِ ٱللَّهِنْ وَأَلْرَفْنِ وَعَيْمِ وَأَنَّ أَنِّي وَإِنَّ ٱلرَّسُولَ هُوَٱلَّذِي مُلْيِنُ ٱلعَمْورَ و رَبْقَ وَمُحِدِّنُ ٱلعَدُورَ و حَرَقَ مُ إِلَ الْهُ رُسَّ لَطُمَّتُ فِي بُلَةِ فَمْرَ \* أَحَى سُهَتْ مِن أَيْبِيةِ وَكُرِهَتْ

نُ تَدُنُو مِنْهُنَ مَعَ مَا أَنْ بَعَا أَنْ بَعَا أَنْ مِنَا أَرْضُلُهِنَّ فَتَقَالُهُما وَإِن كُنّ غَيرَ متعمدت - فأَسْرُقَتْ عَلَى أَنْجُل وَنادَتْ مَلكُ ٱلْهَيَلةِ وَقَالَتُ لَهُ إِنَّ ٱلْعَمْرُ أَرْسَلَهِ إِلَّيْكَ وَٱلرَسُولُ عَبْرُ مَلُومٍ وبيها يُلُّعُ وَإِنْ عَلَمَا فِي ٱلْمَوْلِ وَ لَ مَيكُ ٱلْمِيلَةِ فَمِا ٱلرَّسَاعُ . قَا مَتْ يَعْمِلُ لَكَ بِهُ مَنْ عَرَفَ مَسْلِ فَوْزِرِ عَلَى ٱلصَّعَمَا \* فَأَعْبُرُ فِيدِيكَ ٱلْأَفُورِا أَفْيالِما أَمْ عَي ٱلصَّعَا ۚ كَانَتْ فُوتَهُ وَبِالْاعَدِيهِ قَ أَنتَ قَدْ عَرَفْتَ فَصْلَ فَهُيكَ عَلَى ٱلدُّو بِ فَعَرِّ دَدُلكَ فَعَمَدُتُ إِلَّ ٱلْعَبْنُ أَيْ تُسَهِّى بِأَسِّى فَسَرْ تَسَاسِهِ وَرَسُهَا ۖ فَارْسَنِي الَّبُكَ فَأَسْرِرُتُ أَنَّ لَا تَعْبُدُ إِلَّى مِثْلَ دَيْثَ ۚ وَ لَهُ إِنْ فَعَلْتَ يُعْنِي عَلَى مُسَرِكَ وَمُنْفِ لَمُلُكَ وَ يَكُدَ فِيسَكُ مِنْ رَسَاهِي فَهَامُمُ إِلَى ٱلْعَيْنَ مِنْ سَاعِيْكَ وَبِي مُوادِيكَ بِهَا ﴿ فَعَجِبَ مَيْكُ الْمِيهِ مِنْ قُولِ ٱلْارْبِ مَا تَعْلَىٰقَ إِلَى ٱلْغَبِّي مَعَ قَبْرُورَ ٱلرَّسُولِ عَلَمْاً مَطَرَّ إِلَيْهَا رَأَى سَوَّءَ ٱلْمُمَّرِ وبيها فَقَالَتْ لَهُ فَمْرُورُ ٱلرَّسُولُ عُدْ يَعُرُ طُهُ مِكَ مِنَ ٱلْمَاءُ فَاعْسِلْ مِهِ وَحَهَكَ وَأَسْعِدُ لِلْغَمْرِ وَّ دُحَلَ ٱلْمِيلُ حُرْطُومَهُ فِي ٱلْهَاءَ فَغَرَّكَ فَعُبِلَ إِلَى ٱلْمِيلِ نَّ ٱلْمَامَ أَرْتَعَدَ عَمَالَ ما سَأْنُ ٱلْنَّهَرِ ٱرْبَعَدَ أَتُواهُ عَصِبَ

مِنْ إِذْ خَالِي خُرْطُومِي فِي الْهَا ، فالتُ عَرَّورَ الْأَرْفُ تَعَمَّ فَسَجَدَ الْمِلُ لِلْهَمْرِ مَرَّةً حُرَى وَبَاتِ اللّهِ مِنَّا صَبَّعَ وَشَرَطَ أَنْ لا بَعْدِدَ إِلَى مِنْلِ دَٰلِكَ هُو وَلِا أَحَدْ مِنْ مِبْلِيهِ \*فَالَ الْعُرابُ وَمَعَ عَدَ كَرْفُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ مَ إِنَّ فِيهِا أَنْهَ مِنْ الْمُكُرِ وَ تُعَدِيعِهَ وَشَرُّ الْهُلُولِكِ مُخُودِعُ وَمَنِ أَنْهِى مِنْ الْمُلِي لِمُلْقَالِ مُعَدِع وَحَدَمَهُ مَا أَهُ الْمُلُولِكِ مُخُودِع وَحَدَمَهُ مَا أَهُ الْمُلُولِكِ مُنْ وَمَن أَنْهِى لِمُلْقِلِ لِمُلْقِلِ مِنْ حَكَما إِن السِّورِ فَالْبَ مَا صَابَ الْأَرْفَ وَالْمِنْ وَمَن أَنْهِى لِمُلْقِل لِمُلْقِلُ مِنْ الْمَلْولِ فَالْمِنْ وَلَا السِّورِ فَالْبَ الْهُلُولِكِ مُحْدِعُ وَمَن أَنْهِى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَمَا الْمُؤْلِقُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللل

قَالَ آهُرُ لُهُ كَانَ يُحَارُ مُواصَلَتِي أَمْ صَدْنَهُ قَلَمْ عَلَمْ أَيْرَ مُواصَلَتِي أَمْ صَدْنَهُ قَلَمْ عَلَمْ أَيْرً عَرَبَهُ مَوْ صَدَنَهُ قَلَمْ عَلَمْ أَيْرً مُواصَلَتِي أَمْ صَدْنَهُ قَلَمْ عَلَمْ أَيْرً عَرَبَهُ فَيْ مَكَالِ الصِيْرِدِ عَلَا مُن عَبِيهُ عَنِي عَمَا مَن أَرْتُ وَلَيْنَ عَبْهُ وَمَانَا مُمَّالِ الصِيْرِدِ فَسَكُمْ فَكُو حَدَقِيهِ الْأَرْتَ فَعَالَ لَهُ هَلَ مَعْمَلُ اللهُ عَلَيْ عَلَى مَنْرِلَهُ فَوَحَدَقِيهِ الْأَرْتَ فَعَالَ لَهُ هَدَ مَن الله هَوْ مَدَقِيهِ الْأَرْتَ فَعَالَ لَهُ هَدَ مَن الله هَا أَنْ مَن الله هَا مَن كَانَ لَكَ حَقْ فَا صَعْمَ اللهُ وَتَعْتَ بَدِي مَا مُن كَانَ لَكَ حَقْ فَا صَعْمَ اللهُ وَمَن الله فَي مَن الله فَي مَن الله فَي مِنْ الله فَي مَن الله فَي مِنْ الله فَي إِللهِ فَالْتِ الْأَرْتِ وَمَن الله فِي الله فَل الله فَالَ الله فَي الله فَالَ الله فَالَ الله فَالَ اللهُ عَلْ الله فَي إِللهِ فَالْتَ الْأَرْتِ وَمَن الله فَي اللهُ اللهِ فَالْتَ الْأَرْتِ وَمَن اللهُ فَي إِللهُ فَالْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أَسْلَ كُلَّهُ وَلَا يُؤْدِي دَاءُ وَلَا بَهُ. بِينَ دَمَّا عَبْسُهُ مِن الْحَسِيشَر وَمِمْ مَنْدُونُهُ إِلَيْهِ سَعَرْ فَرَرْ أَحْسَدُ عَاكُمُ الْيَهِ وَرَدِم بِهِ قَ مَدْ أَكُرْتُ مَا أَرْضَا فِي فِهِ دَكَارَكُما وَصَيَّتُ وَلَطُم إِلَيْهِ عنها لأعر و حكومة العنوم أنوم تم مها دها إليه مَعْرَ ٱلسِيرُ لَا أُرْسَا وَالْمَيْعُرِدُ مُعَالِينَ حَوَّهُ مُتَصَاةً ثِمَا بْصَلِّي وَصَهْرَ كُعْمَهِ عَ وَأَنْشَلُكَ فَعَدْ بِهِارٌ ، مِرْ حَالِهِ وَدُمُوّ منهُ هَا مُنْ يُعْ وَسُلْهَا عَلَيْهِ وَسَا لَاهُ رُ يَعْدَى بَالْهُمْ . عَمَهِ ٱلْنُصِةَ فَعَمَلا فَعَالَ بَيْمٍ. قَدْ مَعَى أَثَرٌ ۚ وَتَعَلَّمُ أَدْرَى وَ دُنُوا مِنِي فَا سَمِعاي م أَمْرُلالِ فَدُنُوا مِنْهُ وَ عَادِ عَالِمَ ٱلْفِصَةَ وَسَأَلَاهُ ٱلنُّكُمُّ مَعَلَ قَدْ قَوْمَتُ مَا قُلْمَا قُ مُنْدِيكُم الْسَعِيدِ قَلْ أَخْذُهُ فِي مَرْكُما مَر وَرِنَّ طِيبَ ٱلْكُونَ هُوَ ٱللَّذِي مُعْمِونَ إِنْ قَضِي عَيْمُهُ وَطارِبَ ٱلدُّطْإِر تُعْمُونُ وَإِنْ قُصِي لَهُ وَيُسرَ عِمْ حِبِ ٱلدُّمَّا مِنْ دُمِّاهُ شَيِّلًا مَالُ وَلاَ صَدِيقٌ سُوَى أَعْمَلُ أَعَا حَ يُقَدِّمُهُ قَدُ وَأَنْعُعُلُ حَتَّىقٌ مَالٌ وَلاَ صَدِّق ال يُحْبِلُ سَعْنَةُ فِي طَنَّكُ مَا نَتْمَ وَيَعْدِدُ نَعْهُ عَنَّهُ عَدًا وَأَنْ يَمْعُتَ سَعَيْهِ مَاسِوَى ﴿ لِلَّهُ مِنْ مُورِ ٱلذَّيَا وَإِنَّ مَعْرِيًّا أَمَالِ عِنْدَ

عَاقِلَ مَثْرَيَةِ أَنْهِدَرِ وَمَثْرِلَةَ أَنَّ سَ يِنْدُهُ فِيهَا جِيثُ بَهُمْ مِنَ محبر و بكردمن السر يهاريه مديه مم إن سيور م يزل يقيل عليهم من حسر هذا وأنساه حنى أيسا إليه و فللا عليه ودي مِنْ فَوْ مَنْ عَيْمِهِ فَسَامِهِا \* قَالَ أَنْعَرْتُ ثُمْ إِنَّ أَلْمُومْ تَعْمَعُ مَعَ مَهُ وَصَفَّتُ كُنَّ مِنَ سَدِمِ إِلَّ ٱلْعُدِبِ قَلَا يَكُونَ تُمُسَكُ أوم مِنْ رَكُن عليه سَمَةً الْكُرُكُ ولك من كلام لَمُوب أَصْرُ أَنْ عَنْ مَسِيلَ مِنْ وَكَا مَ مَا مُنْ حَاصِرُ قَدْ مُوعِما ق لو فقال معرب قد مُرَرِّهِ عَلَيْ اللهِ مَا لَا عَلَا أَنْهُ سَلَّعَا منى اللَّهُ سَمُّ وَحَدَ هَمَا وَ مَدُو عُرْ أَلَ مُ مَنْ يَعْظُعُ لِهَا ستعرفيعه ديست والسيف يطع ععراء برحع فيندمل واللسان لا يُدَملُ حُرُّحُهُ وَلا تُرْسُ مَعَ طِعِهُ وَالنَّصُ مِنْ اسْتُمْ يَقِيبُ فِي عَمْ أَمْ نَبْرَعُ فَعَاجُ وَأَشَهُ وَاللَّهُ لَا مِنَ ٱلْكَلَّامِ إِذَ وَصَّلْتُ إِلَّهُ لْقَلْبِ لَمْ نُمْرُعُ وَمُ مُشْقَعَ حَ وَلِكُلْ حَرِيقٍ مُطْبِئٌ فَلِسَارِ ٱلَّهِ \* وَسَمْرُ ٱلدُّولَ \* وَيَحْرُبِ الصَّارُوَ لَعِسْنِي ٱلْمُرْقَةُ وَدُرُ لَعِنْدٍ لا تَعَمُّو \* بَدًا وَقَدْ عَرَسْتُمْ مَعَاسِرَ ٱلْعِزْ الْ بَيْدَ وَبَيْكُمْ شَجِرَ أَنْعِقْد وَالْعَدَاوِةِ وَالْمُغْصِدَ وَهِ عَلَمَا فَصَى ٱلْدِمْ مَمَّا لَيَّهُ وَلَّى مُعْصَدًا فَأَحِيرَ صفير كرمه مصد وم

مَيكَ النُّوم بِها حرَى أُوبِكُلُ ما كَانَ مِنْ قَدِلِ ٱلنَّوْرِكِ. ثُمُّ إِلَّ أَغْرَابَ نَدِمَ عَلَى ما فَرَطَ مِنْهُ وَقُ لَ وَيَهُ لِلْدُ حَرِقُهُ ۗ فِي وَيِي لَّذِي جَلَّتُ بهِ مُعَدِّرةً وَٱسْعَصَاءً عَلَى نَفْسِ وَقُومِي وَيَتَّنِي لَمْ حَرِ ٱلْكُرِكِ عِدِهِ أَعَالَ وَلَا عَسِمِهَا بِمَا ٱلْأَمْرِ وَعَلَ كُثْرَ ٱلطُّيرُ قَدْرَأَى كُنِّرَ مَا رَأَيْتُ وَعَهِمْ صَعْفَ عَلَيْتُ فَهِ مِنَ أَنْكُلام عِمْلُ مِ تَكَلِّمِتُ أَيَّا مِمَالَمُ أَيَّةٍ وَٱلْحَرْ فِيمَالَمُ أَيْطُرُ فيه مِنْ حِدًا لِمُعُولِيدِ وَلاسِما إِذَكُنَ أَكُلالاً فَعُمَ كَلام بأتى مِنْهُ سامِعَهُ وَفَائِنَهُ أَمِيكُرُقَ مِمَا يُورِثُ أَكُونَدُ وَٱلصَّعْبِ فَالْأَ يِّنْعِي زُنُسُولَ مُنْكَاهُ هُوْ الْكُلامِ كَارْمَا وَكُورٌ مِنْ مَا وَ نَالْكُلامَ ا رُدِي ۗ هُوَ ٱلَّذِي بَرْمِي صاحبَهُ فِي ٱلْخِنْدِ وَٱلْعَدَاقِ وَٱلْعَاقِلُ قِ نَ كَانَ وَايَمَا مُتُوبِهِ وَقَصْلِهِ لا يُبْعِي أَنْ بَغَيِمَةُ دَيِكَ عَلَى "نْ تَجُلُّتُ ٱلْمَدَاقُ عَلَى مُسَهُ أَنَّكَالاً عَلَى مَا عَدَهُ مِنَ ٱلرَّحِي وَٱلْفُوقِ كَمَا أَنَّهُ وَإِن كَانَ عِندَهُ ٱلْيُرْمِاقُ لِأَسْمِي لِهُ أَنْ يَعْرُبُ ٱلسِّمِ اتَّكَالَاعَلَى ما عِنْدُهُ وَصاحِبُ ٱلْعَمَلِ وَإِنْ قَصْرُ بِهِ ٱلنَّوْلُ فِي مُسْتَقَدِّلِ ٱلْأَمْرِ كَانَ فَصَلْفَيَهَا وَاضِعًا فِي ٱلْعَافِيةِ وَٱلْأَحْمَارِ . وَصَاحِبُ حُسْ ٱلْفُولِ وَإِنْ اغْجَبَ ٱلْمَاسَ مِنْهُ حَسْنُ صِهْتِهِ

نُدْمَغَيْهُ أُمْرِير وَ ما صحيبُ اللَّهُولِ ٱلَّذِي لاعاقبة أَرْسَ مِنْ مِنْ عَبِي الْحِرِيَّةِ عَلَى أَسْكُلُم فِي ٱلْأَوْرُ 629 وَوْ أَعْمِلُ مِوْرِيًا وَمَنْ أَوْ سَنِيرِ مُصْعَامَ وَالْآَوْرِ \* وَعَمِلَ ( بَهِ مِنْ عَبْرِ كُولِ الطَّرِ وَالرَّوِيَّةِ لَوْيَغْمُوطُ رَأْبِهِ فَمَا كُنَّ أَعْمَالِ عَمَا كُسَبُّ يَرْمِي هَذَا وَمَا وَقَعْتُ ويمين عيم وعاسا العراب مسه بهد مكلام وساعهوده هَا مَا سَا سَى عَنْهُ مِنَ أَيْدًا ۚ أَنْعَدَاقَ بَسِمًا وَيْنَ رْفَقَدْ عَبْتُ زَيْنِ فِيهِ وَكُرْ هَنِي لَهُ ۚ وَلَكِنْ عَمْدِي مِنَ أَمْ فِي وَ مُصْلَةِ عَمَّ أَأَدُ لِ مَا يَكُونُ فِيهِ لَعْرَحُ إِلَيْ تَ عَالَيْهُ عِلَى وَنَهُ رِبِ قَرْمٍ فَدِ حَدَدُ آلِيمٍ حَتَّى طَعُ والما لله وَوِنْ دَلِكَ حَدِيثُ الْجُهَاعِةِ ٱلدِينَ صَعَرُو مُ سَتُ وَحَنُو عَرِيمَهُ ۚ قَالَ ٱلْمِلْكُوكِيمَ كَانَ وَلِكَ فَ لَ ٱلْغُرَابُ أَغَمُوا أَنَّ مَاسِكًا شُرًّا إِي أَعْرِيصًا ضَوَّتُهَا تَعْمَةُ قُرُ أَمَّا فَ عَلَيْقِ لِهِ يُمَدُّهُ فَيْصَرُ بِهِ قَدْمُ مِنَ ٱلْمِكْرَة وْ لْلْمَرُو مْ وَهُمْ أَنْ مَا حُدُوهُ مِنَ ٱلدَّسِكِ فَعَرَضَ لَهُ حَدْهُ وَعَالَ لَهُ مِ السَّلْ عَدِ الْكُنُّ لَذِي مَعَكَ . ثُمُّ عَرَضَ لَهُ " yeshen sop t wit المراهيء الإنظيم للمعوا المعر

الاحرفال يصحيه هد السكالان السبك لا يمود كله . فَلَمْ وَالْوَامَعَ ٱللَّهِ عَلَى هُمْ وَمِنْهِ حَتَّى لَا يَسُكُ ّ لَ لَدِي يُودُهُ كُلْ فَأَلَ ٱلدِي يعَالَ بِهُ سَعَرَ سَنَّهِ وَوَسَهُ مِنْ لَهُ ورَا الْحَمِاعَة عِلَى ورَامَنَعَنَى وَ \* وَ إِمَا صَرَامَتُ لَكُ هَد لَمِثُلُ مِمْ أَرْحُو ۗ أَنْفِيسَامِنْ حَاجِيهِ بِهَ أَرْفَقُ قُلْمِيدٍ وَ إِيِّ رِيدُ مِنَ ٱلْمُلِكُ أَنْ مُنْهُ إِنْ عَلَى أُورُومِ ٱلْأَنْهَادِ وَسُعِمَ أَرْسِي وَدُ وَ ثُمْ يَعَا عُو فِي صَلَ هَذِ حَمَّدَ وَ. عَرِ الْمِلْكُ وَحَادَلُهُ الى مىكاركد د ي حوب د الم ومعانى حدا بهدوه مُعْصِيهِم في في يرُفُد دعُهُمُ وين الكُرُ الْفُعُمُ عَلَيْهِ وَسَ [ مِيْهُ عَرْضًا رُسَاءً مِنْهُ مِنْ قَالِ ٱلْمَيْكُ تُجْ مِنْهُ مَشَّكُ يديك وَ لَ مَمُ وَكُلِفَ لا تَطِلُ عَلِي بِذَلِكَ وَمِنْهُ أَنْظُمُ وَ حَدْ يَامِيكُ وَحَدِدَ \* فَعَلَ الْهَدُّ بِٱلْعُرْكِ مِا لَا تُمْ رْتَعَلَ عَنْهُ . يَعْمَلُ عُرُبُ يَنِي مَا يَهُمُ مِنْ عَنِي مَنْ عَلَيْهِمُ مِنْ عَنْهُ أَنْهُمُ و وَرَ أَيُّهُ وَنُ وَاحْدُرُوا مَاكُنُوا بِدِلْكَ فَعَمَدُ حُوْدُ بِسَالُهُ مَن الْعِرْبَالِ عَلَمًا وُرُ مِنْهُ أَمَرَ لُوماً نُ اللَّهُ مَنَ لَكُ مِنْ أَنْتَ وَّأَيْنَ ٱلْعِرْدُنُ ۚ قَدَلَ أَمَّا ٱسْجِي فَاللَّانِ وَمََّا مَا سَا ٱسْجِي عَنْهُ

وإلى حُسَبُكُ مَرى أن حالي حال من لا يَعْمهُ أَلْا مَلِكِ ٱلنُّومِ هَٰدُ وَرِيرُ مَلِكِ ٱلْعِرْدِنِ وَصَحِبُ زَابِهِ فَسَدَّا لَهُ أَي دَسْ صُعَ له ما صُبعَ - فَسُولَ ٱلْفُرْلُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ إِلَّا مَلَكُمَا أَسْنَشَارَ حَمَاعَا مِكُنَّ وَكُنْ يُوْمَنِد بِمَّ سَرِمِنَ أَذْمَر مَقَالَ أَنَّهِ ٱلْعُرُولُ مَا تَرَيْنَ فِي دلكَ فَشَتْ أَيْهِ ٱلْمَلِكُ لاطَافَ سعَّةِ لِ ٱلَّذِمِ لَوْ مُن أَسَدُنُصُما يَ حَدَّ فَسَامِنا وَلَكِنْ رَى أَنْ لْلُّهُ مِنَّ ٱلصَّحْعُ ثُمُّ لَذُلَّ ٱلْمِدْيَةَ فِي فَيْكُ فَا إِنَّ فَاسْتِ ٱللَّهِ مُ دَبِّكَ مَا وَالْأَهُرُدُ فِي تُلَادِ وَ دَكُنَ ٱلْمِيالِ مِنْ وَمُنَالُهُم كَانَ حَيْزًا لَهُن وَسُوَّا مَا وَلَقِيْمُ فَعَلَمُ مِنَ خَصُومَة و مُرْتَهُنْ مَا رُحمع عَن خُرْب وَصَرَّبُ بَيْنِ ٱلْأَمْالَ فِي ديك مُ لَهُنَ إِنَّ ٱلْعَدُو ٱلسَّدِيدَ لا يَرُدُهُ مَنْ مِثْلُ الْحُصُوعِ لَهُ ﴿ تُرِينَ إِلَى أَنْعَيْمِير كَيْفَ يَسَلَّمُ مِنْ عَاصِفِ ٱلرَّجِ يِلْمِيهِ وَمَبَّلِهِ مَعْ. حَبُّثُ مَا لَتُ وَ خَعَرُ ٱلْعَاتِي يُكُدُّرُ بِهَا وَجُعْلُ فَعَصَّبْسِي فِي دلكَ وَرَعَمُنَ أَنَّهُنَ يُرِدُنَ ٱلْعِنارَ وَنَهَمَّينِي قِيما قُلْتُ وَفُسَ الْكَ قَدْ مَا لَأْتُ ٱللَّهِمَ أَعْلَيْنَا وَرَدُنَ فَوْلِي وَتَصِيعَنِي وَعَدَّيْنِي لهُ الْعَدَابِ وَتُرَكِّي ٱلْمِلِكُ وَحُنُودُهُ وَرَكُلُ وَلاعِلْمَ بِي لِمِنْ

أَمْدُ دَيِكَ عَمَا سَمَعَ مَيكُ ٱلْمُومِ مَةَ لَهُ ٱلْمُرْبِ قُـلَ الْمُعْسِ أرَرَ أِيهِ مَا نَقُولُ فِي أَعْمِ إِلَّهِ وَمَا تَرَّبُ فِيهِ ﴿ قُلْ مَا أَرِي إِلاَّ مِعَاجَلُهُ لَا مُلْ وَإِنْ هِدَ فَعَلَلُ عُدَّدِ ٱلْعُرْ إِنْ وَفِي قَسْمِ لَا رحة مِنْ مَكُونِ وَقَدْرُ عَلَى ٱلْعِرْ ان شَدِيدٌ قَادِ ثَيْلَ تُلَّ مُلْكُمُ وَتَقَوْصَ أَوْما رَادُ إِلاَ فَعُوا قَدَ أَرْسَلَهُ لِلهُ إِلَّاكَ • وَبُمَالُ رُ طُعِرَ أَسَاعَةِ أَنَّنَى وبها لِنْتَحَ أَعْمَلُ ثُمَّ لا يَد لِحُمُّ مَا دِي مَعِي لَهُ فَيَدَّسَ تَعَكِم مَ إِنَّ ٱلْأُمْيِرَ مَرْهُمُ لَهُ لِمَّ وَقَالِهِ وَمَنْ طَأَلَبَ ٱلأمْرُ ٱلْحَيْمِ وَالْمُكَمُّ ذَٰلِكُ وَعَلَيْهُ وَالَّهُ ٱلْأَمْرُ وَهُو حَلَقُ أَنَّ لا عُودَ ٱلْمُرْصِهِ وَسَهُ وَمَنْ وَحَدَ عَدُوَّ وَعَيِمَا وَمُ لِهُمْ قُالُهُ مِمْ د سَتَقُوَى وَمُ يَقْدِرُعَلَهُ ﴿ قَالَ ٱلْمَبِكُ بِوَرِيرِ آخَرُ مَ عَرَبِ لُّتَ فِي هَٰذَا ٱلْمُرَابِ قَالَ أَرَى أَنْ لَا أَمَلَكُ لِأَنَّهُ قَدُّ بَيَ مِنْ أُصْعُدِيهِ مَا تُرَاهُ فَهُوَ حَلِيقٌ أَنْ يَكُونَ دَيلًا لَكَ عَلَى عَوْرَتِهِمُ رَمُعِينًا لَكَ عَلَى ما مِيهِ عَلَا كُمْ ۚ وَ إِنَّ ٱلْعَدُوَّ ٱلدِّسَلِّ ٱلَّذِي لا عاصرًا لَهُ هَلَ لَانْ يَوْمَنُ وَلَا سَبُّ لَمُنْتَحِيرِ أَنَّهُ مُ عِنْ وَالْعَدُقِ وَ صَدَرَتْ مِنْهُ ٱلْمُعَمُّونِ كَانَ عَبْرَ مُتَّعِيدًا لَهُ أَهْلَ لِأَنْ بَعْنَعَ عَهُ بِسَبِهِ ۚ كَأَمَّا جِرِ ٱلَّذِي عَطَّعَ عَلَى سارِق لِعَطَّف أَمْرَ إِهِ عَلَيْهِ ا عدره ؟ مدر ؟ بدر ؛ و هي ٥ مواديخ كدر مير

بِسَيِهِ قَالَ ٱلْمَلِكُ وَكَلْفَ كَنَ دِيثَ

قَالَ ٱلْوَرِيرُ رَعَمُو أَنَّهُ كَانَ احْرُكَتِيرُ ٱلْهِ لِ وَٱلْمَتَاعِ وَكَالَتُ لَهُ أَمْرٌ أَهُ وَانْ حَمَالَ لَا تَكُنْ تَهِيلُ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ سَارِقًا سَوْرَبَيْتَ ٱلنَّاحِرِ فَدَحَلَ فَوَجْدُ اثْبُمَّا وَوَجَدُ آمَرَ تَهُ مُسَدًّ قَدْ عِرَتْ مِنِ ٱلدَّارِقِ وَوَنْسَتْ عِي ٱلنَّاحِرِ فَهُ نَفَرَمَتُهُ وَسُعَتُهُ وَقَدُ كَانَ مُؤدِّهِ مَوْدُومَ مُودَالًا وَاسْتَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل إِيَّهُ فَكَالَ مِنْ مِنْ يَنْ مِن هُذِهِ ٱلْمُعْمَةُ مُ مُّ تَصُرُ مَا سَارِق فَدَ لَ أَمَّا ٱلمَّارِقُ أَمْتَ فِي حِلَ مِهُ خَدْتُ مِنْ مَا يِ وَمَدَعِي وَلَكَ لَّعْمَالُ مِهَا عَصَّمَٰتَ فَنَبَ رَرْحَتِي عَلَى مُعَالِّتِي ﴿ قَالَ مَبِكُ لَبُومِ أَيْرِهِ آخَرُ مِنْ مُرْرَ لَهِ مِا تَقُولِ فِي مُرَالْعُرِبِ قَالَ رَى أَنْ سَنَّعَبَّهُ وَتُحْدِرُ الَّذِهِ فَالَّهُ حَبِيثُ أَنْ يَمْحَقَّكَ وَالْعَافَلُ يَكُ مُعَدَّةً نَعْصَ عُدَّتِهِ مُعْمَاطِيرٌ حَسَّا وَيَرَى اسْتِغَالَ معص أعديه سعص حكاماً يقدم منهم وكحاء كعرة الأسك مِنَ ٱلْبَصَ وَٱلْسَطَارُ حَيْنَ حَمَّهُ عَلَيْهِ ۚ قَالَ ٱلْمَلَٰ وَكَبْمَ كان دلك

قَالَ ٱلوَرِرُ رَعْهُو أَرْ السِدَّأُصَاتَ مِنْ رَحُلِ آَوَرُ خَلُونَا

وَ يُطَلِقَ بِهِ يَقُودُهِ إِي مَهُ لِهِ فَعَرَضَ لَهُ مِنْ أَرِدَ سَرَقتَهِ وَتَبَعَهُ يُصِينُ بُرِيدٌ حُنْفِ فَهُ وَقَدْ مُرْمَ لَهُ بِزِيَّ إِسَانِ فِمَا لَاسْبِطُلُ لِصَ مَنْ أَنْتَ قُلَّ اللَّهِنُّ رِيدٌ رُو مُسْرِقَ هُدِرُ ٱللَّهُوَّةُ مِنَ اسسك د در فهر نت قر د الشيص ريد حيصافة إد الم و دهت به و متها على هد إلى المكر لـ فدخل ولله مه له وَد حالا حداً و دُخل أسترة فريطها في راوية بُرُلُ وَمَعْنَى وَمَ مَ قَافَتُلَ أَمِهُنَّ وَٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَنْهِرال مِبِهِ وَحْمَلُهُ عَلَى مَنْ يَبِدُ بِيعِيهِ وِلاَ فَمَا ٱلْمُنْظِرُ إِنَّ أَمْنَ ت يا حد المارة ربعا سمط وَصاحَ وَحَنْمَعُ ٱلْمَاسُ فَلا رُعَلَى أَحْدِهُ فَا نَصِرُ فِي رَبْسَهَا حدة وشا عَ سَفَقَ ٱللَّصِ إِنَّ لَمُ أَ ٱلسَّمَانِ لَا حَيْطَافِهِ أَنْ يَسْتَبْبُهُمَا فَلَا بَعْسِرُ عَلَى أَحْدِا أَنْهُ فِي قَدْلَ مَا لَ أَيْطِرُ لِي أَنْتَ حَتَّى حُدْ ٱلْمِعْرِنَ وَسُالِكَ وَمَا تُولِدُ ﴿ وَ لَ ٱلسِّيصِرُ رُولِدًا حَتَّى يُسْتَعُرِقَ سَاسُ في ألبهم ومصار بهد حريماً ، فلم بر لا في محددلة هكد حتى مدى أليص ما ألسك تنبة مهذا النبطن يريد عبط عَك وَمَادَى ٱلنَّجْطَانُ أَجْ، لَمَاسِكُ نَتَبَهُ فَهَدَ ٱلبَّصَّيْرِيدُأَنَّ بَعْرَقَ

عَرَتُكَ وَانْمَة آ أَسِكُ وَحِيرَ لَهُ أَصُواتِهِما وَهَرَبَ الْعَيْشِرِ ﴿
عَالَ الْوَرِيرُ ٱلْأُولُ الدِي أَسْرَ عَلَلْ ٱلْعُربِ أَصُّ أَنَّا لَعْرابَ عَلَا مَعْ مَعْ كَنَ وَوَفَعَ كَالْمُهُ فِي مَسْ الْفَهِي مِكْنَ مَوْقِعَة فَتَرُدُن فَعَ مَعْ وَمُعْلِلاً مَهْلا أَيْهِ الْمَلِكُ عَنْ هٰد أَنْ تَصَدِيقًا مِلْكُ عِبْلاً مَهْلا أَيْهِ الْمَلِكُ عَنْ هٰد مَنْ مَوْقِعِهِ فَمَهْلا مَهْلا أَيْهِ الْمَلِكُ عَنْ هٰد مَنْ مَوْقِعِهِ فَمَهُلا مَهْلا أَيْهِ الْمَلِكُ عَنْ هُلَا مَلْكُ عَلَى مَا مَنْ عَلَى مَا لَهُ مَلْ مَالِكُ وَصَدِقَ بِهِ سَمْعَ وَمُعْدَعٍ مَا مُعْمَل مَالله اللهُ ا

قال الورد رعموا مه كان رحل ويها وحدة إحدى لله المها وحدة إحدى المها في يتعمر دا علوص فد دحلوا عليه اللهت وخد وافي حميع ما عيه من الهدع ختى فصق د حيث هو الم والمه والمها عليهم وحدر في يقطنوا مو وكان المجمود المهم حدر في يقطنوا مو وكان المجمود المجمود المريق فعال في تعبيه الرائي أن الأأشعر هو المحرف المريق فعال في تعبيه الرائي وبحر حوة إلى حيث يريد وراحمه المحق عرفه عرف المها يو بدوراحدة وأدعو المحرف المحر

قَهِمْ ٱلزَّجُلُ دَاتِمِهِمْ فَنَعَرُو بَحْرَكُهِ مِنَّهُ فَهَمَلَ إِلَيْهِمْ تَعِمْ أَنْ فِعُو وَلا يَنْ مُوا وَلَعَا أَوْ يَخْلُلُ لَهُ يَحِيلُهُ تَعْدَعُهُ بِهِا بَلا بَذُهَبُ نَعُمُا ضَبِعًا وَأَمَا أَلَنَ رَ مَعْ صَوْتِي وَمُعَاطِبُكُمْ سِنَيْ ۗ مصوِّ وَا قِيهِ رِّ إِن قَ حِسْدِي إِلَيْهِ قَاءًا مَمَّ قَرَفَعَ ٱلْمُصُّ مَمُّوتَهُ بحيث بسمعُ أمرحل وَقُ لَ لِأَصَّابِهِ فِي أَرَى هَدِهِ ٱلْأَحْمِيلَ بَعْبِينَة شفة وما رى فيهتها نعى كمايه و معاطرة فيها وقد طهر لي رهدا أُمرِّ حَنَّ سَبِّيمُ أَنَّعَالَ وَقَدْ حَدَّ بِي عَنِّيهِ ٱلنَّاعَةُ وَٱلرَّأْفَةُ وَرَحِعْتُ رَأِنِ فِيهِ فَرِيْتُ أَيْدَى فُومِنَا فَهُ فَا لَهُ خُسِبُ عَسِا سَرِقَهُ وَمَا هُوَ شَيْءٌ تَسْفُونِي ٱلْعَيَاءَ وَلا َ اللَّهِ كَبِيرُ فائِدُو ۚ وَقَدُّ المُعَوِّمِنُ تَعْصَ مَسَاعِيرِ أَنصَاء ص اللهِ لَمَنْ عَلَى عَنْ مَنَاعِ به فلرُ سَرِ قَمْوَهُ وَهُ وَهُ عَمِهُ عَمَرُ مُدلكُ مِهِ قَمَمَتُهُ عَنِي الرَّارِ وَا ولى سه قَهْ وَأَحَلَّهِ سرقَةُ أَلَاعُهُ وَلاسبه، ﴿ وِي عَلَّ وَكُورُص الم الدين ماسوعم وحرثهم الاملاص لامل حسوها فلا تُنتَعُو بِهَا وَلا تَرْكُوهُ لِلنَّاسِ فَهِمْ بِ فِي حَدَ هُؤُلا أُودِعُو هد العطم الدي د حير فيه رعبه احرها الرَّحل السكى فدأوا كلم صدفت وأحست وتطهروا تهم

يَعْكُونَ ٱلْأَحْمُ لَ وَحَرِّحُوا وَكَيْمُوا يَتَطِرُونَ نَوْمَ ٱلرَّجِلِ وَ ٱلرَّجِلُ لَمَّا مَعَ كُلامَهُ وَنْقَ بِهِ وَأَطْمَأُ لِي اللَّهِ وَعْنَقَدَ أَمَّهُم حَرَجُوا مَكُنَّ وَمَامَ وَسِتُ ٱللَّفِيُوصُ حَتَّى أَيْدُوا أَنَّهُ فَدُ الم فَمَارُوا لِلَى ٱلْأَحْدِلِ فَأَحْدَلِهِا وَهُ رُو بِهِ ۞ وَإِنَّهَا صَرِّبْتُ لَكَ مِدِ ٱلْمَلَ رِدِةَ أَنْ لا تَكُونَ كَذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي كُدَّبَ بِهَارَأَى وَصَدْقَ بِهِ سَبِعَ ۖ فَمْ يَنْتِيتِ ٱلْمَلِكُ إِن فَوْلِهِ وَأُمَّرَ يا مُغْرَابِ أَنْ يُحْمِلَ إِي مَسْرِلِ ٱللَّهِمِ وَيُكُرِّمَ وَيُسْتُوْعَي وِحَيْرٌ \* تُمُّ رَبُّ ٱلْعُرَابُ قَالَ لِلْمُهِلِكِ وَمَّا وَسِلَّهُ حَمَاعَهُ مِنَ ٱلَّبُومِ وَفَعِينًا لُوَرِيرُ ٱلَّذِي أَسَارَ مَالِيهِ مَمْ ٱلْبَلِكُ قَدْعَلِيمُكَ مَا حَرَى عَلَىَّ مِنَ لَغِرْان وَإِنَّهُ لاَ سَعَرَجُ فَنَسِي دُونَ ٱلْأَخَدِ بِنَأْرِي مِنْهُنَّ وَإِلَى قَدْ مَظَرَّتُ فِي دَيكَ فَرِدا فِي لا قَدِرُ عَلَى ما رُمْتُ لَاتِي عُرابٌ . وَقَدْ رُويَ عَنِ ٱلْعُلَمَا ۗ أَنَّهُمْ قَا وَأَمَنْ طَأَتْ بَعْسَهُ إِنْ يُحْرِفَهَا فَقَدْ قَرْبَ لِلهِ أَعْطَمَ ٱلْفُرْبِالِ لايَدْعُو عِنْدَ ذَٰلِكَ بِدَعُوةِ إِلَّا أستحبب منه فان أى المكك أن يَأْمُر بي فأحري تعيبي وأدعو رَ فِي أَنْ يُحْوَ مِن بُومًا مَأْ كُونَ أَسَدَ عَداوةَ لِلْعرْبِانِ وَأَفْوَى بَأْسًا عَلَيْهِينَّ لَعَلِي "نَتَيَرُ مِنْهُنَّ • فَعَالَ ٱلْوَرِيرُ ٱلَّذِي أَشَارَ بِتَعْلِيهِ مَا

أَشْبَهَكَ فِي حَبْرِ مِ نَطْهِرُ وَسَرِ ما نَصْيِرُ بِالْعَبْرِةِ الْحَبِيةِ الطَّعْمِ فَالْرَجِ الْمُنْعَ فِي فَيهَا اللَّهِ أَرْ الْتَ لَا أَحْرَقَ حِلْمَكَ بِأَلَا رِأَنَّ مَوْهُرَ وَطَلْعَلْتَ مَنْعَيْرُ أَوْ الْمَنْ أَوْلَافُكَ تَدُورُ مَعَكَ حَبْتُ حُوْهُرَ وَطَلْعَلْتَ مَنْعَيْرُ أَوَ اللَّهِ الْمُلْكَ وَصِيلِكَ كَاللَّهُ وَالْمَارِةُ اللَّهِ وَمُوالِكَ وَصِيلِكَ كَاللَّهُ وَالْمَارِةُ اللَّهِ وَمُواللَّهُ وَاللَّهِ فَي وَحَدِيلًا اللَّهِ وَاللَّهِ فَي مَعْدِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ فَي وَمُواللًا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّه

قَ رَعَهُوا مَّهُ كَانَ السِكُ الْمُعْوَابُ الدُعُوةِ وَ فَلَيْهَا الْهُوَ وَلَهُمْ الْمُعْوَابُ الدُعُوةِ وَ فَلَيْهَا الْهُو الْمُرْتُ يه حِدَا أَنَّ فِي رِحْلِها دِرْصُ فَا رَعْهُ فَهَا رَحْمَةٌ وَرَحْهُ فَا رَحْمَةٌ وَ حَلَمَ فَا رَحْمَةٌ وَ حَلَمَ فَا رَحْمَةٌ وَ حَلَمَ فَا وَعَمَّا وَلَهُ وَوَقَعَ وَهَ وَوَقَعَ وَهَ السَّلِكُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَعَالَ مَا وَعَمَّا وَ مَا وَاللَّهُ فَعَالَ مَا وَعَمَا وَعَمَّا وَلَمْ اللَّهُ اللْمُلِلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِلِمُ اللْمُلِلِمُ اللَّهُ

ا العبوم ، مرص ولد اعاره

رُوْجًا يَكُونُ أَفْوَى ٱلْأَنْبَ ۚ • فَقَالَ ٱلْمَاسِكُ آمَاكُ مُرِينَ يْسَ أَمُّ نَطَلُقَ إِلَى أَسَمِّر فَقَالَ بَيُّ عَنْقُ لَعَظِيمٌ مِي جارية وَقَدْطَسَتْرَوْتَ يَدُونُ أَفْدَى ٱلْشَاءَ وَمِلْ أَتْ مُمْرَوِّ حَها فَعَالَتِ ٱلسَّهُولُ \* ذُلُّكَ عَلَى مَنْ هُو تُقْدِى مَنَى سَحَبُ ٱلدِي بُعَطِيق وَرَدُحرُمُ شُع عِي وَيَكُونُ شَعَّةٌ نُورِبِ • فَدُهَبَّ سكُ إِي أَحْمَالِ قَدْلَ لَهُ مِ قُالَ بِسَمِسُ \* فَقَالَ الْحَالِ لَكَ عَلَى مَنْ هُوْ أَفْهِي مِنِي فَهَ دُهَتْ إِنَّى أَلَمْ يُحِرِ ٱلَّتِي لُقُبِلُ بِي وَتُدَيِرُ وَتَدَهَّـُ يَ سَرَقَ وَسَرْبًا فَحَاءَ الْمَاسِكُ بِي ٱلزَّجِ فَعَالَ لَهَا كُنَوْدٍ بِسَمَّابٍ وَمَا أَتْ وَأَدْ أَدْلَكَ عَنَّى مَنْ هُوَ أَفَوِى مِي وَهُوَ الْحَمَلُ ٱلَّذِي مَا فَدِرُ عَلَى خَرِيكِهِ فَمَصَى بِي حَمَلُ فِعَالَ مُّ ٱلْقُولَ فَأَحَنَّهُ ٱلْخَبِّلُ وَقَالَ لَهُ مَا أَذَّتُ عَلَى مَنْ هُوَ قَوَى منى ٱلْعُرِّدُٱلدِي وَأَسْتَطَهُ ٱلْأَمْدِاءَ مِنْهُ وَاحْرَقَيِي وَعَدَى مَسْكُمًا وَ أَنْصَلَةَ ٱلنَّاسِكُ لَى مُعْرَدِ فَعَالَ لَهُ هَلْ لَمَدَّ مُعْرَوْحٌ هٰذِه كَخَارِية فَمَا لَ وَكُنْفَ مُرَوِّحُمْ وَمَسْكُمْ صَبَّقْ ۚ وَإِنَّهِ نَارَقِيجُ كُنُرُدُ ٱلْعَارِةَ . قَدْ عَا ٱلنَّاسِكُ رَبُّهُ أَنْ يَحْدُ لَهَا قَارَةً كَمَا كَامَتْ وَدْيِكَ رِضَى أَعَارِيةِ فَاعَدُهُ لَهُ إِلَى سُصُرِهِ ٱلْأُوِّل

فَ أَطَلَقَتُ مَعَ أَحْرِدِ \* فَهُذَا مُسُكُ مَهُا ٱلْحُدَادِعُ . فَهُمْ يَلْتَهِتُ مَلَكُ \* أَنُّوم إِنَّى ذُلِكَ ٱلْمَوْلِ وَرَفَقَ بِٱلْعُرِبِ وَإِنَّ يَزُدُدُ لَهُ إِلَّا إِكْرَامًا . حَتَّى إِد طَابَ عَنْشُهُ وَنَبَتَ رِسُهُ وَطَلْعَ عَلَى مَا أَرِدَ ازْيَطَلْعَ عَلَيْهِ رَاعَ لَرُوْعَهُ فَأَنَّى أَصْحَاكُهُ بِهِارٌ مِي وَسَمَعَ . فَعَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ قَرَعْتُ مِمَّا كُنْ أَرِيدُ وَمُ يَتَقَ إِلَّا أَن تَسْمَعَ وَيُطِيعَ قَالَ لَهُ أَد وَالْحُنْدُ تَعْمَدُ أَمْرِكَ فَأَحْنَكُمْ كَيْمَ شَيْتَ. قَالَ ٱلْعُرِبُ إِنَّ ٱلَّذِيمَ مِمَكَانِ كُد فِي حَلَّكُنِيرِ ٱلْخُطَبِ. وَ فِي دَيْكَ ٱلْمَوْصِعِ قَطِيعٌ مِنَ ٱلْعَمْرِ مَعَ رَحُلُ راع وَيَعْمِيُ مصمون هاك مرا ولليها في تقاب أسوم وتقدف عليها من باس لخطب وَنَعْرَوْحُ عَلَيْهِا صَرْبًا مَا حَيْدِيا حَتَّى تَصْطُرُمُ ٱلْمَارُ في العصب فين حرج منهن أحدر و ومن البخرج مات بالدحان مَوْصَعَهُ . فَعَعَلَ ٱلْعَرْ الْ دُلْكَ فَأَعْدَكُنَ ٱلَّذِمَ قَاطَعَةً ۚ وَرَحَعَنَ الى مارلهن سايهات ميات ثُمُ إِنَّ مَلِكَ ٱلْعِرْمَارِ قَالَ بِدَلِكَ ٱلْعُولِ كَيْفَ صَمَرَتَ عَلَى صُنْهُ ٱلَّهُ مِ وَلا صَبْرَ اللَّاحْدَارِ عَلَى صَحْدَ فِي ٱلْأَشْرِارِ • قالَ ٱلْمُوابُ إِنَّ مَا فُلْتُهُ أَيْهِا ٱلْمَلْكُ لَكُمْ لِكَ مَا يَهُ غُالُ لَدْعُ ٱلَّارِ

ا مال تجلة مكر وصعه ٢ جعلته معه الحرو أداند ٢ أي جيمةً

أَيْسَرُ عَلَى ٱلْمَرَ \* مِنْ صَحَّةَ ٱلْأَشْرَارِ وَٱلْإِفَامَةِ مَعَمُمُ ۚ وَلَاِنَّ لُّعَافِلَ إِد أَمَّاهُ ٱلْأَمْرُ ٱلْمَيْطِعُ ٱلْمَيْصِيمُ ٱلَّذِي يَحَافُ مِنْ عَدَّمِ تحمله لحائعة على تعليه وقويه لم تتحرع من شده الصبر عليه ما يَرْحُومِنْ لَ يُعْيَمُهُ صَارَهُ حُسْنَ ٱلْعَاقِيةِ وَكَثِيرَ أَحْمَرُ . فَ يَحِدُلِدِيكَ ٱلْمَاوَمُ تَكُرُهُ مَسَهُ ٱلْحُصُوعِ بِمِنْ هُوَدُومَهُ حَتَّى يَسْعُ حاجنةُ فَيَعَدُ عَلَا مِنْ إِنَّهَ أَمُّرُهُ وَعَافِيهِ صَمَّرُهُ فَقَدْ \_ ٱلْمَوْلِكُ أَحْدُ لِي سَنْ سُنُولِ ٱلْدُومِ قَالَ ٱلْعُرِبِ مَا أَجِدُ فِيهِنَّ عَقِلاً إِلَّا ٱلَّذِي كَالَ يَخْتُهُنَّ مِنْ فَتَلِي وَكَانَ حَرَّصَهُنَّ مِنْ دَلْكَ مِرْ إِ فَكُلُّ أَصْعَفَ نَتَى مُ مِ أَيَّا قَرْ يَبْطُونَ فِي أَمْرِي وَيَدْكُرُنَ أَي قَدْ كُنتُ ذَا مَهْرِيهِ فِي ٱلْهِرْسِ وَبِي عَدْ مِنْ دُويِ ٱلزُّبِي ۚ وَمُ يَهَمُّونِيَ مكري وَحيلتي وَلا قَيلَ مِنَ ٱلْمُصِ ٱلشَّعِينَ وَلا خُعَّيْنَ دُولِي أَسْرَارَهُنَّ وَفَدُّ فَا سَتِ ٱلْعَلَمَاءُ يَسْعِي لَلْمَيْكُ لَ يُجْمِينَ أَمُورَهُ من أهل البيعة ولا يصلع احدا منهن على موضع سر في وقد فَيْلَ يَسْغِي لِلْمَهُ \* أَنْ يَغَمُّطُ مِنْ عَدْوُهِ فِي كُلُّ شِيءٌ حَتَّى فِي ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي يَشُرَّبُهُ وَيَغْتُسِلُ مِهِ وَٱلْعِرِشِ ٱلَّذِي يَهُ مُ عَلَيْهِ وَٱلْحَلَّةِ ٱلَّتِي بَلْمُهُما وَٱلدَّالَةِ ٱلَّتِي يَزَّكُمُها وَلا يَأْمَرَ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا ٱلنِّيَّةَ المد"، عليه يم ح ساس ي بهلكيم سدوري

ٱلْأَمِينَ ٱللَّهُ إِلَّهُ الْمُطِنِ وَأَنضَاهِرِ وَيَكُونَ نَعْدُ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى حَسر منَّهُ لِأَنَّ عَدُوُّهُ لا يَعْوَصُلُ أَنَّيْهِ إِلَّامِنَّ حَهَّةِ يُعَايِّهِ فَرْنَهَا كَالِّ حدثُمُ عَدُق صَدِيقًا فَنصل أَلْعَدُو إِن مُرادِه منه فَعَالَ أَسْلِكُ مِا أَهْلَكَ ٱلَّهُمَ فِي لَمْسِي الْأَٱلْغَيْ وَصَعْفُ رِّي ٱلْمَلَكِ وَمُوافَقِنَهُ وُرَرَ وَٱلْمُو \* فَعَالَ ٱنْعُرِ بُ صَدَّفَتَ أَيْهَا ٱلْهَمَكُ بَنُهُ فَيْمَاطُوا أَحَدُنُمُ فِي وَمُ يَطْعُ وَفَلُمُ حَرْضَ ٱلرَّحُلُ عَنَى ٱلسَّ وَفُمْ بِهُ تَعِيهُ وَفُلُّ مِنْ أَكُنَّ مِنَ ٱلطَّهِ مِ وَمُ يَبُورَ صُوقِقُلُ مَنْ وَتُقَ رُرِّ وَالسُّوْ وَسَرَ مِنْ أَنْ مَعَ فِي ٱلْمَهَا اللَّهِ وَكَانَ يُمَالُ لا يَطْمَعَنَ دُو ٱلْكُارِ فِيحُدُنِ ٱللَّهِ وَلاَ أَخُتُ فِي حُدُنِ ٱلصَّدِيقِ وَلِا أَلِسَانًا ۚ أَلَادَ بِ فِي ٱلسَّرَفِ وَلِا لَتَعْمِوْ فِي ٱلَّهِ وَلِا ٱلْعُويِصُ في قلَّهُ ٱلدُّنوب وَلا ٱلْمَلِكُ عَمَّالُ ٱلْمَتْهَاوِنُ مَالْاَمُورِ ٱلصَّعِيفُ وْرُرْآءَ فِي ثَمَاتِ مُلَكِهِ وَصَلَاحِ رَعِيْهِ ﴿ قَالَ الْمَلَكُ لِنَدِ خُلُولُكَ مُشَقَّدَشِّدِيدَ في تَصَلَّعَكُ بَدِيمٍ وَيُصَرُّبِكُ لِبُهِنَّ قالِ نَعْرَ سِهُ أَيْهُ مِنْ حَسِيلَ مَسْمَةً يَرْحُو بَلْعَهَا وَكَنَّى عَرْثُ تَفْسِهِ ٱلْأَنْهَةَ وَالْحَبِينَةُ أُووَطُّهَا عَلَى أَلْصَّرْ حَمِدَعَتَّ رَأَهِ كُمْ صَرَّ ٱلْأَسْوَدُ عَلَى حَمَّلِ مَلَكُ ٱلصَّعَادِعِ عَلَى صَهْرِهِ وَسُبِعِ مَلِكَ وَعَاشَ .

فَالَ ٱلْمُلِكُ وَكُلْمَ كَانَ دَٰلِكَ

قُلُ ٱلْعُرْبُ رَعْبُوا ۚ نَ سَوْدَ مِنَ الْعَبَّاتِ كَارَ وَصَعْفَ مَه وَدُهَتُ قُونُهُ مُمْ يَمْتُطَعُ صَيْدًا وَمُ بَنْدِرْ عَلَى طَعَامِ وَ إِنَّهُ لَا الْبُ بِلْتُمِسُ سُبِّنًا بَمِسُ بِهِ حَتَّى أَنْهَى إِلَى عَبْنِ كَثِيرةِ ٱلصديعِ قَدَّ كَارَيّا نَبِها قَبْلُ دُلِكُ فَيُصِيبُ مِنْ صَدَ دِعِهِ رِرُفَهُ فَرَمَى نَسَةُ قَرِيبًا مِنْهُنَّ مُطَّهِرًا سُكَابَهِ وَخُرُن وَمَالَ لَهُ حَدُهَا مَا لِي أرِ لَنَا أَنَّهِمَ ٱلْاسْهَدُ كَنْسِياً حَرِيًّا قَالَ وَمَرْثِ أَحْرَى نَظُولِ المُورِ مِنْي وَيْنُهِ كَانَ أَكْنَارُ مَعِينَةِي مِهَا كُنْتُ مُسِلَمِي الصَّمَادِعِ مَا نُتُسِتُ مَلاَهُ حَرْ مَتَ عَلَىٰ ٱلصَّهَ دِعُمِنْ حَبِهِ حَتَّى ي إذا التقيت بعضها لا فدرُ عَلَى مَا كُهِ . فَأَ عَلَيْ أَلْصَفَدُ فُ إَلَى مَلِكِ أَ صَهُ دِعَ فَسَرَّهُ مِهِ سَمَعَ مِنَ ٱلْأَسْوَدِ ۚ فَأَكَّى مَلْكُ الصعادع إي الاستدافة ل له كُيْف كَالَ أَمْرُكُ قُولَ سَعَيْدُ يم في طلب صيدع ودلك عد ميا و صطرر أنه إِنَّى بَيْتِ ناسلتُ وَدَحَلْتُ فِي أَثْرِهِ فِي ٱلظُّلْمَةِ وَ فِي ٱلْبَيْتِ ٱنْنُ سُسك قاً صَمْتُ إصَّعَهُ قَطَّمْتُ مِن ٱلصَّدِيمُ قَلَدَ عَنْهُ قَمَاتَ لَعَرَحْتُ هارِيًا فَتَبِعَنِي ٱلنَّاسِكُ فِي أَرِي وَدَعاعَنَيَّ وَلَعَنِي وَقالَ

كَمَا فَتَلْتَ بَنِيَ ٱلْبَرِيءَ مُلْمًا وَتَعَدِّيًّا أَدْعُو عَلَيْكَ أَنْ تَدِلُّ وَنصِيرَ مَرْ = بَا مَلِكِ ٱلصَّعَادِعِ عَلا مَسْطَعِعُ خُدُما وَلا أَكُلُ شَيِّ مِهُمَا إِلَّا مَا يَنْصَدَّقُ مِهِ عَلَيْكَ مَلَّكُهَا ﴿ فَأَنَّيْتُ إِلَيْكَ لَمُرْكُمُهِ مُعَرَّا سُلِكَ أَرْصِيًّا بِهِ فَرَعِتَ مَلَكُ ٱلصَّعَادِعِ فِي إِنُّوبِ ٱلْأُسُودِ وَحَارِ اللَّهِ لَكَ تَعَرُّ مَهُ وَشَرَفٌ وَرِفْعَهُ مَرَّكُمُهُ وَاسْتَعَابَ دُيكَ فَعَالَ لَهُ ٱلْأَسُودُ قَدْعَيْتَ أَيْهَا ٱلْسَكُ أَلَى مُعْرُونُ وَ حُمَلُ لِي رِزْقًا أَسْمُ بِيهِ قَالَتُ مَلِكُ أَنْفُونِهِ لَمُمْرِي لا بَدَيْكَ مِنْ رِرْق بَنُومْ بِكَ إِدَا كُنْتَ مَرْكَبِي فَا مَرَ لَهُ بصيدعان يؤحدن في كل يؤم وبدقعان الله فعاش بذيك وأ حُسُوعة لِلْعَدُو ٱلدِّيل بَل سَمَّ بديك وَصَارَ لَهُ ورْقًا وَمَعِيشَةُ \* وَكُدُيلَتُ كَانَ صَعْرِي عَلَى ماصَعْرَتْ عَنْيَهُ الْيُمَاسَأَ بِهُد ألعع المطيم الدي حمم ساويه الأمن والعار وهلاك المدو وَٱلرَّاحَةُ مِنْهُ ۚ وَوَجَدْتُ صَرْعَهُ ٱللَّهِنِ وَٱلرَّفَقِ أَسْرَعَ وَأَشَدُّ استِنْصالا يلْعَدُو بِنُ صَرْعَةِ ٱلْمُكَامِرةِ وَالْعِيادِ • فَإِنَّ ٱلْمَارَلا تَريدُ بِحِدَّتِها وَحَرَّ هاإِذا أَصالَتِيٓ النَّجَرَةَ عَلَى أَنْ تُحْرِقَ ما فَوْقَ الأرض ميها كألمآء لِبيدِهَ يَرْدِيهِ يَسْأُصِلُ مَا تَحْتَ ٱلْأَرْصِ

منها وَيُعَالُ أَرْبَعَهُ أَسْبَاءً لايسْتَعَلُّ فَسَلِهَا ٱلدَّرُ وَٱلْهَرَصُ وَٱلْعَدَقُ وَٱلدُّينُ ١٠٠ لَ ٱلْمُوكِ وَكُلُّ دَلِكَ كَانَ مِنْ رَبِّي ٱلْمَيكِ وَدَيِهِ وَسَعَادَةِ جَدُّهُ وَإِنَّهُ كَانَ يُعَالُ الدَّ طَلْبَ أَنْ رَأَمْرُ طَعَرَ يِهِ سِهُما أَفْصَلُهُما مُرُوءَةً قابِ أَعْتَدُلا فِي ٱلْمِرُوءَةِ فَاسْدُهُمَا عَزْمًا قَانِ السُّمَا فِي ٱلْعَرْمِ وَاسْعَدْهُمَا جَدٌّ • وَكَانَ يُهُ لُمَنْ حارَّبَ ٱلْمَيْكَ عُرِمَ ٱلْرِسَ ٱلْمُعَمَرَعَ ٱلَّذِي لِانْبُطِرُهُ ٱلسرَّةَ وَلا تُدَهُ أَلْصِراً إِلَى مَا دَاعَى أَعْمَا إِلَى عَمِيهِ وَلاسِمِا واكانَ مِثْلَكَ أَبُّهَا ٱلْمَلِكَ ٱلَّهِ الْرُيعُرُوصِ ٱلْأَعْمِ لَ وَمَواصعِ لنَيْدُةِ وَٱلْبَانِ وَٱلْعَسَبِ وَٱلرِّضَى وَٱلْمُعَالَمَةِ وَٱلَّا ، وَٱلدُّطرُ فِي أَمْرِيوْمِهِ وَعَدِهِ وَعَوِفُ أَعْهِالِهِ قَالَ ٱلْهَالِكُ لِلْعُرَابِ لَلَّ مِنْ لِكَ وَعَمَاكَ وَصِعِيكَ وَيُهِن طَاعِكَ كَارَ دِلْكَ . قَالَ رَأْيَ الرحل العاقل الوحد أخارم أسع في هلاك أعدة من الحود الكَثِيرةِ مِنْ دُوي آلُ سِ وَلَعَلةِ وَأَلْمَدُو وَالْمَدَةِ وَإِلْمَدَةِ عجس مرك عيدي طول ليك ين طر الى ألدم يسمع لكلام ٱلْفَلْطَاعُمُ لَمُ تَمْقُطْ بَدُّونُ كَلُّمُهُ قَالَ ٱلْعُرِبُ إِنَّ أَرِّلُ مُتَّمَّلِكُمَّا أُذَلِكَ أَيُّهَا ٱلْمَيْكُ صَعَّمْ ٱلْمِعِيدِ وَٱلْعَرِبَ بَالْرُفْقِ وَالْمَن

وَالْمُ يَعَدَوْ اللَّهُ وَوَ وَ لَ الْمِلْكُ السَّعَلَ وَقَدُوحَدُ ثُلُكُ صاحبَ تُعْمَلُ وَوَحَدَثُ عَبُّكُ مِنْ أَوْرِراتُ أَصْعَابَ أَقَاوِملَ لَكُورَ لَهَا عاقبة حيية . فقد من أله عب بك منه خصيه م كُن قبله عجديدة ألصعم وألترب ولأألوم ولاألفوار وكال يفال لاتجد أَسَريصُ بدَهُ ٱلطُّعِم وَٱلَّهُم حَتَّى مَهُ وَيَ ٱلرحَلُ ٱلسَّرُهُ لدى قد طهمة سلط مد في من وعمل في يدوحتى بعرة مدولا رُحل أسري قلد الم عليه عداؤه يفو بحدقه منه حاً ومسالحمة يُسْتَرِيُّهُ مَنْ قَامَةً \* وَمِنْ وَصِعَ خِيلِ اللَّهِيلَ مِنْ يَدُو رَجَ عَلَيْهُ نَ يُبَوِّعُكُ سَنْصُرِكُ وَ لَ يَخْفُلُ فَيُدِكُ صَلاحَ رَعَيْكُ وَيُشْرِكُمُ عِي وَرَةَ أَنْعَمَنَ سَأَلِكُ . قَ نُ ٱلْمَلَكَ إِذِيمُ بَكُورٌ فِي مُلْكُهِ فَرُدُّ سُولِ رَعِيتِهِ فَهِيمُهُ مِثْلُ رَبَّهِ ٱلْعَبْرُ أَتَّبِي يمصه خدي وه محسوا صه ا عمر ع فلايد دف ميها حمرا. قَالَ الْمَنِثُ أَيْهِ لُورِ ﴿ لَمَا يَ كُلِفَ كَانَتُ سِيرَةُ ٱلنَّوْمِ وَمَعْكُم في حروبها وقيما كانت فيه من موره فال الفراب كات سيرته سيرة بطرو سر وحيلاء وعمر كعر مع ما فيه من الصفات ا تصعب خير ديو له سدي من غم سعر الا يعلق يدر اله کيران ه

مُدْمِيهِ . وَكُلُّ أَمْعَاهِ وَوْرَرَ مُعْتَمِهُ مِهِ الْأَالْتَرِيرَ آمدِي كَانَ سَيرُ عَسَهُ بِنَهِي فَ يَهُ كُلَّ حَكِيمًا رَبِنًا قَيْلُ وَفَا حَارِمًا قَنْهُ يَرَى مِنْهُ فِي عَنْهُ لَهِمُوْوَكُمَالَ ٱلْعَلُّلُ وَحُودَةِ ٱلرَّالِي قُولَ ٱلْمَلِكُ وَأَيُّ حَصَّلَةً كَالْتُ دُلِّ عَلَى عَنَّهِ قَالَ صَارٍ حِلْهُمَارُ لِهُ فَى قَلْلُ وَأَلْأُحْرَى مُمْ لِمُنْكُلُ كُنَّا صَحَهُ الصِّحِمَّةُ وَ إِن سَفْلُهِ . وَمُّ بِكُنْ كَلَامُهُ كَالِمَ سُنْسِ وَفَسُونِ وَكُمُهُ كَلَامُ رَفَقِ وَبِي حَقِي برة العنس ميو به ولا يصر ح تجنيته لحال بل يَصَرِبُ لَهُ أَلَا مِثَالَ وَجِدَ ثُهُ مِعَسَ عَبْرُهِ فِيعِرْفُ عَبِيهُ فَلَا عِد مَلِكُهُ الِّي ٱلْغَضَبِ عَلَيْهِ سَمَالًا وَكُنَّ مِهِ سَعِنْهُ يَمُونَ مِلِكُهِ أَنَّهُ قُلَ لِا يَسْسِ مُمَلِّكِ أَنْ يَعْمُلُ مِنْ مُرِّهِ فَإِنَّهُ مُرْحَسِمَ لَا يَقْفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْمُسِ إِدْ قَلِيلٌ وَلا يُدْرَكُ إِلا يَالْخُوْمِ وَ بِنَ البلك عرير فين طيريه فتحسن جلصة وتعصيلة فإنه فد قَيِلَ لَّهُ فِي قَيْدُ فَهَا لَهِ مِهَمْرِ وَقِيَّةٍ مِّنَّا ٱلطِّلُّ عَنَّ وَرَقِ ٱسْلُومَر وَهُوَ فِي حِمْهِ رَوَالِهِ وَسُرْعِهِ إِنَّانِهِ وَ إِدْبَارِهِ كَا بَرْ بَحِ وَ فِي قِيْهِ تَمَايُهِ كَا سِيبِ مَعَ الْلِيَامِ وَ فِي سُرَعَةِ أَضْعِيلًا وِكُمِّابِ أَلْهَا هِ مِنْ رَفعِ البطر فَهُمَّا مَثَلُ أَهُلِ ٱلْعَدَارَةِ ٱلَّذِينَ لاَيْشَغِي أَنْ يُعْتَرَّ بِيمُ وَإِن الْمُ أَضْرُو تَوَدُّدًا وَتَصَرَّعًا

باب

آليزد وألعبكم

قَلَ دَنَتَهِمُ ٱلْمَلِكُ يُسَدًا ٱلْمَبْسُوفِ قَدْ سَمِعْتُ هَٰدِا ٱلْمَثَلَ فَأَمْرِبُ لِى مَثَلَ ٱلرَّحُلِ آلَيْبَ بَطُلُبُ ٱلْخُاحَةَ فَإِدَا طَهِرَ بِهِ أَصْعَهِ

قال ٱلْمَالْسُوفُ إِنْ صَامَ الْحَجةِ عُونُ مِنَ ٱلاَ حَيْماطِ بِهَا وَمَنْ طَهِدَ إِنْ حَجةُ ثُمُّ أَمْ يُحْسِنِ ٱللَّهِ مَ بِهِهِ أَصالُهُ مَا اصابَ الْعَبْدُرُ فَلَ ٱلْمَالِكُ وَكَبْلُكُ كُلُ دَلِكَ

ف رَبَّدُمَا رَعَمُو أَنْ قِرُد كَنَ مَلِكَ ٱلْقِرَدةِ بِهُ لُ مُعَاهِرٌ وَكَالَ فَدْ كَرَوَهَ بِهُ لُ مُعَاهِرٌ وَكَالَ فَدْ كَرَوَهَ بِهَ لَ مَعَلَىهِ قِرْدُ سَابٌ مِنْ بَبْتِ ٱلْهَمْلَكَةِ فَكَالَ فَدْ كَرَوَهَ بِمَ فَكَمْ فَعَرَجَ هَارِبًا عَلَى وَحْهِهِ حَتَّى ٱلْمُهَلَكَةِ فَعَمْتُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ فَلَيْهِ فَعَرَدُ مِنْ شَعْرِ ٱلدِينِ فَأَرْتَقَى إِلَيْهَا وَحَعَلَها بِي الدَّحِل فَوَحَدَ شَعَرَةً مِنْ شَعْرِ ٱلدِينِ فَأَرْتَقَى إِلَيْهَا وَحَعَلَها وَحَعَلَها

مُعَامَةُ - فَبَيْمَا هُوَذَاتَ يَوْم يَا كُلُ مِنْ ذَٰلِكَ ٱليِّينَ إِذْ سَقَطَتْ منَّ يَدُو تِبِهُ فِي ٱلْهَا \* فَسَمَعَ لَمَا صَوْتًا وَإِيَّاعًا فَعَعَلَ مَا كُلُّ وَيرْ مِي فِي ٱلْهَا \* وَ ظُرْمَةُ دُلِكُ فَأَ حُنْرُ مِنْ تَطْرِيحِ ٱلْمِسْ بِ ٱلْمَاءَ وَثَمَّ عَبْلَهُ كُلُّما وَتَعَتَّ سَةٌ أَكَّلُهَا فَلَمَّا كُثْرُ دُلك طَنَّ زَالْفِرْدَ إِنَّهَا بَعْلُ دِلْكَ لِأَعْلِهِ فَرَعْتَ فِي مُصَادَقِتِهِ وَ سَ إِنَّهِ وَكُلُّمَهُ وَأَعَ حَلُّ واحديثهما صحية وطاست عنَّهُ ٱلْعَبْلَم عَلْ رَوْحِيهِ فَعَرِعَتْ عَلَيْهِ وَشَكَّتُ دُلِكَ بِي حَارِيْلُهَا وَقَالَتْ قَدْ حِنْتُ أَنْ يَكُونَ فَدْ عَرَصَ لَهُ عار صُ سُومٌ فَأَعْهِ لَهُ مَعَالَتْ مَهِ إِنَّ رَوْحَكُ فِي ٱلسَّاحِلِ قَدْ أَيْفَ فِرْدِ وَلِمَهُ ٱلْفِرْدُ مَهُوْ مُوَّا كِلَّهُ وَمُسَارِهُ وَهُوَ ٱلَّذِي فَعَلَمَهُ عَلْثِ وَلا يَعْدِرُ أَنْ يَهُمَ عِيْدَكَ حَتَّى غَدَالِي لِهَا لِهِ ٱلْفِرْدِ فَاسَتْ وَكَافِ أَصْبُعُ. فاكت حاربُها دا وَصَلَ إلَيْكِ مَهارَضِي فَادِ سَا لَكُ عَنْ حالِكِ قَهُ لِي إِنَّ ٱلْأُمَّ ۗ وَصَعُوا لِي قُلْبَ قِرْدٍ ثُمَّ إِنِ ٱلْعَبْلَهُ عَلَّقَ تُعْدَمُدُةً لِلَّى مَنْرَابِهِ فَوَحَدَرَوْحَنَّهُ سَيِّئَةً أَنْحَالَ مَهُمُومَةً فَدَ لَ لَهَا ماى أركِ هَكُمًا ﴿ فَأَجَالَمُهُ حَارِبُهُا وَفَيْتُ إِلَّ رَوْحَلَكَ مَرِيصةٌ مِسْكِينةٌ وَقَدْمُصَعَ لَهَا ٱلْأَطَّاءَ قَلْتَ قِرْدُوسَلَ لَهَا ا من العاد دوات و ما وهد الدي ال ذكر علية ال كل وسربها معا

دَو لا سواهُ - قالَ ٱلْعَبْلُمُ هذا أَمْرُ عَسِيرٌ مِنْ أَيْلَ لَمَا قَسْبُ قِرْدِ وَغَعْرٍ فِي ٱلْمَاءُ وَهِيَ سَحَيْرًا ثُمَّ قَالَ فِي نَصْبِهِ مَا بِي قُدْرَةُ عَلَى ذلك إلان عثر تحليلي وصاحى وإثهة عدي شديد واشد مِنْ دَيكَ هَلاكُ رُوحِتِي لِأَنَّ ٱلرَّوْجِهَ ٱلصالحة لا يَعْدِلُهِ، شَي مُ لأُمُّهَا عَوْرٌ عَلَى مُو ٱلدُّنْيَا وَٱلاَّحِرِةِ ثُمُّ عَادَ لِيَ ٱلسَّاحِلِ حَرَيبًا كَرْبِهَا مُمْكِرُا فِي مَعْدِهِ كَيْعَتَ يَصُّعُ فَعَالَ لَهُ ٱلْهِرْدُيهِ أَحِيمًا حَسَلُكَ عَنِّي قَالَ لَهُ ٱلْعَيْلُمُ مَا حَسَنِي عَلَكَ إِلَّا حَبَّاتِي قَلَّمُ أَعْرِفْ كَيْفَ أَكَافُكَ عَلَى خَمَانِكَ إِلَيَّ وَأُرِيدُأُنْ لِيَمَّ إحسامك إلى برمارتك لي مية منزب مايي ساكن في حريرة طَبَّةِ ٱللَّهِ كَلَّةِ وَأَرْكُ طَهْرِي لا مُعَ لِكَ قَالَ الْعَمْلُمَا بُلْمُهُ الْمُرَّةُ مِنْ أَخِلاَّ وِأَنْ يَفْسَوْ مَنْزَلَةٌ وَيَمَا مِنْ طَعَامِهِ وَسْرَ بِهِ وَبَعْرِقُهُمْ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ وَحِيرالُهُ وَأَنْتَ مَا نَطَلَ مَنز لِي وَيَا بَمُقُ لِي طَعَامًا وَلا شَرَا يَا وَدُلكَ مَا يَعَامُ وَعَالْ عَلَى قَالَ آلُهُ أَلُهُ ذُ وَمَا يُمْ يَدُ ٱلْمَرْ \* مِنْ حَلِيلِهِ إِلَّا أَنْ يَبُدُلَ لَهُ وْدُهُ وَيُصْفِي لَهُ قَلْمُهُ وَمَا سَيِّبِ ذَلَكَ فَنُضُولٌ قَالَ تُعَيِّمُ مَعَ ٱلإحْيِماعَ عَلَى ٱلطَّمَامِ وَٱلنَّرَابِ آحَدُ اللَّمَوَدَّةِ وَٱلْأَسْ عصر من كدأ اي اولغا

رَى ٱلدُّولِ إِدَا يُتَلَّعَتْ مَعَا أَمِ لَعُصْهَا يَعْصُا وَكُن يُعَالُ لاَيْنَغَى لَلْعَاقِلِ أَنْ نَهِ عَلَى إِخُونِهِ فِي ٱلْمَشْلَهِ فَإِنَّ ٱلْعِمْلُ إِدَا أَكْثَرَ مَصَّ ضَرَّعَ أُمَّهِ تَطْعَمُ فَرَعِتَ أَنْفِرُدُ فِي ٱلدَّهَابِ مَعَهُ فَهُ لَ حُنَّا وَكُوامَةً وَنَزَلَ فَرَكِهُ مَا أَعْبِلُم فَسَعَعُ بِمِحْتُى إِن تحاور قللاعرص أفنع ماأصهر في تسهمي أعدر فكس رسة وَوَقَفَ وَقَالَ فِي مَعْدِهِ كُلِفَ أَغَدُرُ بَخَلِينِ لِكَلِمِةِ فَا نَهَا امْرَاهَ مِنَ الْحَاهِلاتِ وَمَا كُرِي نُعَلِّحارِ بِي فَدْخُدْعَتْنِي وَكُذَّبَتْ مِمَا رَوَتْ عَنِ أَلَاطِها \* قَالِ أَلَّهُ هَلِ يُحْرِبُ مَا يَالِ وَأَلْرَ حَالَ الْحَدِ وَٱلْعَطَاءَ وَٱلدُوابَ أَنْحَمَلُ وَحَرِّي وَلاَقِدِرُ أَحَدُ الْ يَجَرُّ بَ مَكُرُ اليِّسَا ۚ ٱلشَّرْ يراتُ ولا يُعدِرُ عَلَى كَيْدِهِنَّ وَكَثْرَةِ حَلِّهِيتَ قَهُ لَ لَهُ ٱلْمُرْدُمَا يُ رِكْمُهُمَّا ﴿ قَالَ ٱلْعَبَّلُمُ مِنْ هَنِي لِإِنِّي ذَكُرُتُ رَّرُوْحِتِي شَدِيدُ المرَ مر وَديكَ يَسْعَنِي مِنْ كَتِيْرِ مِهَا أُرِيدُ ۚ نَ أَبِلْغَهُ مِنْ كُمَّ لِمِنكَ وَمُلاطَعِنكَ • قَالَ ٱلْيُرْدُ إِنَّ ٱلَّذِي عُرِفُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى كَرِ مِنِي بَكُمِيكَ مَوُّومَهُ ٱلتَّكَلُفِ. قَالَ ٱلْغَيْلُمُ أَحَلُ . وَمَصَى بِٱلْفِرُدِ سَاعَةً ثُمُّ تَوَقَّفَ بِهِ ثَامِيةً .

ا ممرع لکل د ب همساوخت کاندي در .

فَسَاءً طَنُّ الْيَرْدِ وَقَالَ فِي نَسِيهِ ما أَحْتِبَاسُ ٱلْعَيْلَمِ وَإِبْطَا أَهُهُ إِلَّالِامْرِ وَسَنْ آمِيًّا أَنْ نَكُونَ قَلْنُهُ فَدْ تَعَبَّرَ بِي وَحَالَ عَنْ مَوَدُنِي فَا رِادَ فِي سُومًا . فَأَيَّهُ لَاسَيَّ \* حَفْ وَأَسْرُعُ تَقَلْنًا مر . ] ٱلْمُلَّبِ ۚ وَقَدْ يُمَّا لُ يَبْغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ لِا يَعْلَلَ عَنِ ٱلْتِهاسِ مَا فِي تَعْسِ اهْلِهِ وَرَاَّدِهِ وَإِحْوا بِهِ وَصَدِينِهِ عِنْدَكُلُ أَمْرٍ وَ فِي كُلُّ لَعْطَة وَكَايِمَةِ مَعِيْدَ ٱلْهِبَامِ وَٱلْمُعْدِدِ وَعَلَى كُلُّ هِ لَ • فَا إِنْ دُبِكَ كُلُّهُ يَشْهُدُ عَلَى مَا فِي ٱلنَّبُوبِ وَقَدْفَ مِنْ لَعَلَمْ \* د دَحَلَ قَلْبُ الصديق مِنْ صَدِ مَهِ رِيهُ قَلْبُ خُدُ بِ كُورُم فِي النَّحَمُطِ مِيهُ وَلْيَتَعَمَّدُ دلت في غُص به وَحالاتِهِ فَانْ كَالَّ مَا يَعَلُّ حَمَّا طَعَرُ مَا سُلامِهِ وَإِنَّ كَالَ اطِلاطَيْرَ أَخْرُمْ وَمَ بَصُرُّهُ دَٰلِكَ ثُمُّ قَالَ لِتُعَبِّلُم ما يَحْسَلُكُ وَمَا لِي أَرِ الْذَمْوْمُ مَا كُنَّ مُلْكُ يَحْدُونُ مَا كُنُمَرَّةً حُرَّى قَالَ يُهِمِّنِي أَمُّكَ مَّ فِيمَنَّرُ لِي قَلاَّخِدُ مَّرِيكِما أَحِثُ لِأَنْ رَوْجِي مَريصةٌ • قَالَ أَلْقِرُ دُلا يَغُمرُ فَإِنَّ ٱلْغَمَدَ لا يُعْنِي عَلْتَ شَبًّا • وَلِكِن ٱلْنَهِسُ مَا يُصَنَّحُ رَوْحَلَكَ مِنَ ٱلْدُوْمَةِ وَٱلْأَعْدِيَّةِ ۚ فَإِنَّهُ أَيُّهَ لُ لَيْمُدُلُّ دُوُواْ سَهِلُ مَا هُمْ فِي رَبْعَدِمْ وَسَعَ فِي أَبْصَدُ فَقِوَ فِيهُوفَتِ أنعاجه وَعَلَى ٱلْمِينَ وَعَلَى ٱلْأَرُوحِ وَلاسْمِهِ إِدَّا كُنَّ صَالِحِتِ.

قَالَ ٱلْعَيْلُمُ صَدَفَتَ ۚ وَقَدُ قَالَتِ ٱلْأَطَأَ ۗ بِّهُ لادَوَّ بَهَا إِلَّا فَلْبُ قِرْدِ ۚ فَنَهُ لَ ٱلْعَرْدُ فِي نَصْهِ وَالنَّوْءَ مَاهُ لَعَدْ أَدْرَّكُنِي ٱلْجُرْصُ وَٱلنَّرَهُ عَلَى كَبُرِ سِنِي حَتْنِي وَفَعْتُ فِي شَرٌّ وَرَطْةٍ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ ٱلَّذِي قَالَ يَعِيثُ ٱللهِ لِمُ ٱلرَّاضِي مُمنَّرُ مِمًّا مُطْمَئِمًا وَدُو ٱلْحِرْصِ وَٱلشَّرَهِ يَعِينُ مَاعَشَ فِي نَعَبِ وَتَعْسُو ۚ وَإِنِّي فَدِ ٱخْتَجْتُ ٱلَّآنَ إِلِّي عَلَلِي فِي ٱلْتِمَاسِ ٱلْتَحْرَحِ مِمَّا رَفَّعْتُ مِيهِ مُمَّ قَالَ لِلْعَبَّلَمِ وَما مَعَكَ أَصْلَحُكَ أَلَهُ ۚ أَنْ نُعْلِمَ بِيعَدٌ مَثْرٍ لِي حَتَّى كُنْتُ أَحْبِلُ قَلْبِي مَعِي فَإِنَّ هٰدِهِ سُنَّةٌ قِبِهِا مَعَاشِرَ ٱلْقِرَدِةِ إِدَاخِرَجَ أَحَدُنا بِرِيارِةِ صَدِيقِ لَهُ حَلَّمَ ثَلْبَهُ عَدَّ مُلِهِ وْ فِي مَوْضِعِهِ لِسَّظُرَ إِدا لَطَرْ مَا إِلَى حُرِّمِ الْمَرُورِ وَلِيْسِ فَلُوبُنا مَمَا قَالَ ٱلْمَيْلَمُ وَأَبِّنَ فَلَيْكَ ٱلَّآنَ فَالَ حَلَيْنُهُ فِي ٱلنَّعْرَةِ فَارِنْ شِيئْتَ فَأَرْجِعٌ بِي إِلَى ٱلسُّعْرَةِ حَتَّى وَ بَكَ بِهِ وَمُوحَ ٱلْعَبْلُمُ يُذِيكَ وَقَالَ لَتَدْ وَاقْنَتِي صاحبي بدُون أَنْ أَغُذُرَيهِ \* ثُمُّ رَحَعَ بِٱلْفِرْدِ إِلَى مَكَانِهِ • فَلَمَّافَارَبَ ٱلسَّاحِلَ وَثَبَ عَنْ ظَهْرِهِ فَٱرْتَقَى ٱللَّحَرَةَ ۚ فَلَمَّا أَنْطَأْ عَلَى ٱلْغَيْلَمِ ناداهُ باحَلِيلِي آحْمَلُ قَلْمِكَ وَأَنْزِلْ فَقَدْ حَبَمْنَنِي فَقَالَ ٱلْفَرْدُ هَيْهَاتِ أَتَظُنُ أَبِي كَالْحِيارِ ٱلَّذِي رَعْمَ ٱبْنُ ٓ آوَى أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لَهُ فَلْبٌ وَلا

أَدُنانَ فَالَ ٱلْغَيْلَمُ وَكَيْفَ كَانَ دَلكَ قَالَ ٱلْقِرْدُرَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ أَسَدٌ فِي أَحَمَة وَكَانَ مَعَهُ ٱبْنُ ا وَى يَأْ كُلُ مِنْ فَصَلَاتِ طَعامِهِ فَا صابَ ٱلْسَدْحَرَبُ وَصَعَمْدَ شَدِيدًا وَحَهِدُ فَلَمْ يَسْتُطُعِ أَنصَبْدَ . فَعَالَ نَهُ أَبْنُ وَي ما يالُكَ يا سَيْدَ ٱلسَّاعِ فَدْرَعَيْرَتْ أَحْوِ الْكَ • قالَ هُدَا ٱلْحُرِّبُ ٱلَّذِي قَدْ حَهَدَ فِي وَبَيْسَ لَهُ دُولَا إِلَّا قَلْتُحمارِ وَ دُنهُ ﴿ قَالِ ۖ أَبْنَ أوى سأأبكر هذا وقدع وت مكان كداجهارا مع قصار يَحْمِلُ عَلَيْهِ ثِيامَةً وَأَمَا آتِكَ بِهِ \* ثُمَّ دَمَعَ ۖ إِلَى ٱلْحِيمَارِ مَا مَاهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ مَا بِي أَرَاكَ مَهُرُولًا فَالَّ لِسُو ْ تَدْبِيرِ صَاحِي فَ يَهُ

لاَ يَزَالُ بَحْبِعُ بَطَّنِي وَيُنْفُلُ صَوَّرِي ۚ وَمَا يَخْسُبُعُ هَاتَانَ لَحَالَتَانِ عَلَى جهم إلا تُحَلِّماهُ وَأَسْتَمِنَاهُ فَمَالَ لَهُ كَبْفَ مَرْضَى ٱلْمِعَامَ مَعَةً عَلَىٰ هَمَا ﴿ قَالَ مَا لِي حَلَّةٌ لِلْهَرَبِ مِنْهُ فَلَسْتُ أَتُوجُّهُ ۚ لِيَ

حَهَةِ إِلاَّ أَصَرُّ فِي السَّانِ قَكَدُ فِي وَأَجَاعَتِي ۚ قَالَ أَبْنُ آوَى مَا مَا أَدُنَّكَ عَلَى مَكَانِ مَعْرُولِ عَلِي ٱلْمَاسِ لاَ يَمُرُ بِهِ إِنَّسَانٌ

خَصِيبُ ٱلْمَرْعَى فِيهِ عَانَهُ مِن ٱلْكُمْرُ تُرْعَى آمِيةً مُطْمِئِيَّةً .

فَالَ الْحِيمارُ وَمَا يَحْسِما عَنْهَا فَا تَطْلَقُ مِنَا إِلَيْهَا فَأَنْطَلْقَ مِهِ نَحْقَ

الْأَسَدِ وَلَقَدْمَ أَنْ أَوْ هِ وَمَخَلَ ٱلْغَابَةُ عَلَى ٱلْأَسَدِ فَا خَبْرُهُ يمكان أنحمار فعرج إليه وأردأت تب عليه فلم بستطع لصُعْمِهِ وَتَعَلَّصَ أَخِيها مِنْهُ فَأَ قُلْتَ هَلِعًا عَلَى وَحَهِهِ • فَلَمَّا رَأَى أَيْنُ وَى أَزَّ ٱلْاَسَدَامُ يَقْدِرُ عَلَى الْحِمارِ فَالَ لَهُ يَاسَبُدُ ٱلسَّاعِ أَعْجَرْتَ إِلَى هَدِيرِ ٱلْغَايَةِ ۚ فَقَالَ لَهُ إِنْ حِثْتَنِي بِهِ مُرَّةً أَحْرَى فَلَنْ تعومني أبدًا مَمْضَى أَنْ وَى مِي الْعُيمارِ فَمَالَ أَهُ مَا الَّذِي جَرَى عَلَيْكَ إِنْ حَدَا أَنْجُمُورَ آكَ عَرِيبًا فَعَرَجَ يَسَفًا كَ مَوَجِبًا بِكَ وَوْ نَسْتُ لَّاسَلَكَ وَمَصَى لِكَ إِلَى صَعَابِهِ . فَلَمَا سَيْعَ الْعِمَارُ دَٰلِكَ وَلَمْ يَكُنْ رَكِي أَسَدًا فَطُ صَدَّقَ مَا فَ لَهُ أَيْنٌ وَي وَحَدّ طُرِيقَهُ إِنَّ ٱلْأَسْدِ فَسَنَّهُ أَنْ آرَى إِنَّى ٱلْسَدِقُ عُلْمَهُ بِيكَامِهِ وَفَ لَ لَهُ أَسْتَهِدَّ لَهُ فَمَدْ خَدَعْتُهُ لَكَ فَلا يُدْرِكُكَ ٱلصَّعِفُ فِي هذهِ النَّوْنةِ قَالَهُ إِنْ قَلْتَ لَنَّ يَعُودَ مَعِي أَبَدًا وَٱلْفَرَصُ لانصابُ فِي كُلُ وَفْتِ عَجَاشُ مِعَا مُنْ أَلْأَسَدُ الْتَعْرِيضِ أَنْ وَى نَفُوَحَرَجَ إِلَى مَوْصِعِ ٱلْحِمارِ مَلَمًا نَصَرُ بِهِ عَاجِلَهُ بِوَسِيّاً فَتَرْسَهُ بِهَا . ثُمَّ قَالَ قَدْدَكُرْنِ ٱلْأُطِيَّا ۗ أَنَّهُ لا يُؤكُّلُ إِلاَّ تَعْدَ ٱلْإِعْتِسَالِ وَالطَّهُ رِ

ا طائما ۱ ا ا العالم ا

قَا حَنْهِ عِلْمِهِ حَتَّى أَعُودُ مَا كُلُ قَلْبُهُ وَأُدْبَهِ وَأَرْكُ مَا سِوَى دَلْكَ تُونًا لَكَ . فَلَمَّا دَهَ آلْأُسَدُ لِيَغْتَسِلَ عَبَّدَ آبُر ' أَوَى الَّي ٱلْعِمارِ وَأَكُلُ فَلْمُ وَالْسَبِهِ رَجَاءَ أَنْ يَبْطَيْرَ ٱلْأَسَدُ مِنْهُ فَلَايَأْكُلَ بِيُّهُ شَيْئًا . ثُمَّ إِنَّ ٱلْأُسَدَّ رَحَعَ إِلَى مُكَانِهِ فَعَالَ لِإِن ٱرَّتِى أَيْنَ قَلْبُ ٱلْحِمَارِ وَأَدْمَاهُ قَالَ مِنْ أَوْى أَلَمْ مَعْمُ أَمَّهُ مُو كَالَ لَهُ قَلْبُ يَعْتِلُ بِهِ وَادْمَانَ يَسْمِعُ بِهِمَا مُ يَرْجِعُ الَّيْكَ بَعْدُ مَا أَفْلَتَ وَتَعْا مِنَ ٱلْهَنَّكَةِ ﴿ وَإِنَّهَا صَرَّبَتُ لَكَ لَمُوا ٱلْمُثَلِّ لِنَعْلَمَ أَنَّي لَسْتُ كَذَٰلِكَ الْحِمارِ ٱلْدِيرَعَ ٱبْنُ آمِي أَنْهُمْ يَكُنُ لَهُ قَلْتُ وَلاأَدُمانِ . وَلِكُنْكُ أَخْلُتَ عَلَى وَحَدَعْتِي فَعَدَعْنُكَ بِمِثْلُ خَدِيعِتْكَ , وَأَسْتَدَرَّكُ وَارِطَ أَمْرِي وَقَدْ فِيلَ إِنَّ ٱلَّذِي يُعْسِدُهُ الْحِلْمُ لا صُحْمَةُ إِلاَّ ٱلْعَلْمُ عَالَ ٱلْعَيْلَمُ صَدَّفَتَ إِلاَّانَ ٱلرَّحْلَ ٱلصَّالِحَ بَعْتَرَفُ بِزَلْتِهِ وَإِدَا أَدْبَ دَبَّا إَمْ يَعْتَى أَنْ يُؤَكَّبَ لِصَدْقِهِ في قَوْلِهِ وَمِعْلِهِ وَ إِنْ وَفَعَ فِي وَرْطَةِ أَمْكُمُهُ ٱلْفَيْلُصُ مِنْهَا عَبِلْتِهِ وَعَقَلِهِ كَأُرْجُلُ ٱلَّذِي يَعَثُرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَعَلَيْهَا يَعْتُمِدُ فِي جُوضِهِ مَهٰذَا مَنْلُ ٱلرَّحُلُ ٱلَّذِي يَطْلُبُ ٱنْحَاجَةَ فَإِدَا ظَفِرَ بِهِا اصْاعَهَا

باب

## ألئاليك وأف عرس

فال دَنْنَايِمُ ٱلْمَلِكُ لِنَيْدَا ٱلْمُلْسُوفِ قَدُ سَمِمْتُ هُدا ٱلْمَثَلَ فَأَصْرِبُ بِي مَثَلَ ٱلرَّحْلَ ٱلْعَثْلَانِ فِي أَمْرُهِ مِنْ عَيْر رَوْبَةِ وَلاَنْظَرِ فِي ٱلْعَمَاقِب

قَالَ ٱلْمُبَلِّمُ وَفُ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَمْرِهِ مُشَّبَّنَّا لَمْ يَزَلْ نادِمًا وَيَصِيرُ أُمُّوهُ إِنِّي ما صارَ إِلَيْهِ ٱلنَّاسِكُ مِنْ قَتْلِ ٱبْنِ عِرْسِ وَقَدْ كَانَ لَهُ وَدُودًا ﴿ قَالَ ٱلْمَاكُ وَكَبِّعَ كُانَ دَاكَ

فَالَ ٱلْعَيْلَمُوفُ رَعَمُوا أَنَّ ناسِكًا مِنَ ٱلْسَالِ كَالَ بِأَرْضَ حُرْحانَ وَكَانَتُ لَهُ أَمْرَا أَهْ جَبِيلُهُ لَهَا مَعَهُ صُحْبُهُ • فَمَكَّمُنا رَمانًا إَ يُرْزَفَا وَلَذَا ءُثُمَّ حَمَلَتْ بَعْدَ ٱلْإِياسِ فَسُرَّتِ الْمَرْأَةُ وَسُرٌّ لَنَّاسِكُ بِدَلِكَ وَحَبِدَ ٱللهُ تَعَاكَ وَسَأَلُهُ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَبْلُ و ذَكَرًا رَفَالَ لِرَوْجِيهِ أَيْسُرِي مَا بِي أَرْحُواً نَ يَكُونَ عُلامًا مِيهِ لَمَا سَمْعُ وَفُرَةُ عَيْنَ عَدْرُ مَا أَخْمَنَ الْأَسْمَا وَأَخْصِرُ لَهُ حَمِيعَ الْمُوْدِينَ فَعَالَمَةِ وَأَخْمَ الْمُودُونِينَ فَعَالَمَةً وَالْمُودُونِينَ فَعَالَمَةً وَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ أَصَابَهُمَ صَابَ الْمُودُونِ مَكُولُ مُن لا وَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَمْ اللّهُ وَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَمْ اللّهُ مِن فَعَلَ دَلِكَ أَصَابَهُمَ أَصَابَهُمَ أَمْ اللّهُ مَن وَلَا اللّهُ مَن وَلَا لَكُمْ اللّهُ مَن وَلَا لَهُ مَن كُلّهِ وَكُلْمَ كُنَ دُلِكَ

قَ مُسْرَعَمُ إِنَّ السِّكَاكَانَ بَخَّرِي عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ رَجْل تاحر فِيكُلْ يَوْم رِرْقُ مِنَ ٱلسَّمْنِ وَٱلْعَسَلِ وَكَانَ يَا كُلُّ مِيهُ قُونَهُ وَحَاجِهُ وَيَرْفَعُ الْمَا فِي وَمُحَمَّلُهُ فِي حَرَّهُ فَيَعَلَيْهِ فِي وَيَد فِي باحيه أسين حتى ملأت قبيها الناسك دت يوم مستمق عَلَى طَهِرِهُ وَٱلْعُكَارَةُ فِيدِهِ وَحَرَةُ مُعَلَّقَةٌ فَوْقَ رَأْسِهِ نَعَكَّرَ فِي عَلَاهَ السهن وأنعسَل فقال سأبيعُ ما في هده تجرة بديار وَ شَعْري وعَسْرَةَ أَعْنُرِ فَعِمْنَ وَيَلِدُر فِي كُلُّ حَمْدٍ أَشَهُ مَرَّةً وَلا لْلَتُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى تَصِيرَ مَعْرٍ. كُثِيرًا دِا وَبَدَتُ أُولادُها . ثُمُّ حَرِّرَ عَلَى هُد عَنُو بِسِينَ فَوَجَدَدِكَ كُنْرَ مِنْ رُبِعِيثَةِ عَنْز فَعَالَ أَن شُمَّرِي بِهَامِنَةُ مِن ٱلْغَرِ بَكُلُ أَرْبَعَةِ أَعْبُرِ تَوْرًا أَوْ 101

للَّهُ وَأَنْ مُنْ مِي أَرْضًا وَلَدْرًا وَأَسْنَا حِرْاً كُرَّةٌ وَأَرْدِعُ عَلَى النَّيرِي وَأَنْهُ مُ أَلْبَالِ ٱلإِماتِ وَمَاتَحِهَا عَلاتًا فِي عَلَيَّ حَمْسُ سِينَ إِلَّا وَقَدْ أَصَلْتُ مِنَ ٱلرَّزْعِ مَا ذُكِّيرًا فَأَنْنِي بَيِّنَا فَاحْرًا وَأَنْنِي بَيْنَا فَاحْرًا وَأَنْتَري إِمَا مُ وَعَبِدًا وَأُرْوَحُ أَمْرُ أَهُ جَمِيلةُ داتَ حُدُن فَقَيْلُ ثُمُّ مَّ أَنْهِ بغُلام سَرِي تُعَيِب قَاحُارُ لَهُ احْسَنَ ٱلْأَسْمَاءُ عَادٍ تَرَعْرَعَ المَّيْنُهُ وَأَحْسَبُ تَأْدِيمُ وَأَسْدَدُ عَلَيْهِ فِي دَلِكَ مَا إِنْ قَبِلَ مِنِي وَالْأُ صَرَّمُهُ لِهِذِهِ لَمُكَّارِهِ وَإِسْارَ بِيدِهِ لِي الْخَرْةِ مَكْسَرَهِ إِحْسَالَ ما فيها عَلَى وَحْمِه \* وَإِنَّهَا صَرَتْ لَكَ هُذَا ٱلْهَمْلَ كِي لِأَنْعِيلَ بدِكُو ما لا يَسْعِي دِكُرُهُ وَمَا لا تَدْرِي أَ يَعِعْ مُ لا يَعَعْ وَلَكِمِ ٱدْعُ رَبِّكَ وَنَوَسُلُ إِلَيْهِ وَنُوكُلُ عَلَيْهِ وَإِنَّ النَّصَاوِيرَ فِي ٱلْحَايْطِ يُّها هِيَ ما دامَ بِما فَيُ قائِهَا فَا داوَقَعَ وَبُدُّمْ لَمْ تُدَرُّ عَلَيْهَا مَا تَعَطَ ٱلنَّاسِكُ مِمَا حَكُثَ رُوْجِهُ \* ثُمَّ إِنَّ ٱلْهَرُّ اذْ وَلَدَتْ غُلامًا حَمِيلاً فَقَرِحَ بِهِ أَنَّهُ وَتَعْدَ يَامِ حَالَ لَهَا أَنِ تُتَطَهِّرَ · فَعَاسَتِ لْمَرْ أَ لِلنَّاسِكَ أَفْعَدُ عَدَ أَبِيكَ حَتَّى أَدْهَبَ إِلَّى الْحَمَّامِ فَأَغْيِلَ وَأَعْوِدَ ﴿ ثُمُّ إِنَّهَا ٱنْطَلَّقَتْ إِلَى ٱلْحَمَّامِ وَحَلَّمَتْ رَوْحَهَا وَ الْعَلَامَ . قُلَمْ يَلْمُكُ أَنْ جَأَ ۚ رَسُولُ ٱلْمَلِكِ يَسْتَدْعِيهِ وَلَيْ يَحَدُّ

مَنْ بِحُلِمَهُ مِنْدَ أَنْ عَرْسَ داحِن عِنْدَهُ كَانَ فَدْ رَبَّاهُ صَعِيرًا مَهُوَ عِنْدَهُ عَدِيلُ وَلَدِينَ وَمَرْكَهُ ٱلنَّاسِكُ عِنْدَ ٱلصَّيَّ وَأَعْلَقَ عَلَيْهِما ٱلَّبْتَ وَذَهَ مَعَ مَعَ ٱلرِّسُولِ فَعَرَجَ مِنْ ٱمُّضِ أَجْعار ت حَيَّةُ سَوْداً أَ فَدَنتُ مِنَ ٱلْعُلَامِ فَصَرَّبَهَا أَنْ عِرْسِ فَوَثْبِتُ عَلَيْهِ فَقَتَلُو ثُمَّ قَطْمَهَا وَأَمْنَاأُ فَمُهُ مِنْ دَمِهَا . ثُمَّ حا ﴿ ٱلنَّاسِكُ وَفَقَ ٱلَّهِبَ فَاتَّنَاهُ أَنْ عِرْسَ كَٱلْهُ شِيرِلَهُ بِهَاصَّعَ مِنْ قَتْلَ المُعِيةِ · فَلَمَّا رَآهُ مُلُوثًا مَا مِنْ وَهُو مَدْعُورٌ طَارَ عَمَلُهُ وَطَرَّأْنَهُ قَدْ حَنَّى وَلَذَةً وَمْ يَمَنْتُ فِي أَمْرِهِ وَأَوْ بَكَّرَةً فِيهِ حَتَّى يَعْلُمْ حَامِنَةً ٱلْحَالِ وَبَعْمَلُ بِعَيْرِ مَا ظُنْ مِنْ دَيتَ وَكِينٌ عَمَلَ عَلَى أَبْسِ عِرْس وَصَرَبُهُ مِعِكَارِةِ كَامَتْ فِي بَدِهِ عَلَى أَمْ رَأْمِهِ فَمَاتَ وَدُخَلَ ٱلْمَاسِكُ فَرَأْ مِنَالْفُلَامَ سَابِهَا حَيًّا وَعِنْدَهُ أَسْوَدُ مُفَطِّعٌ • فَلَهًّا عَرْفَ ٱلْقُصَّةُ وَتَنَبَّنَ لَهُ سُهِ وَعِلْهِ فِي ٱلْعَجَلَةِ لَطَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ بَتِنِي لَمْ وَرَقِ هُلِا ٱلْوَلَدُومَ أَعْدُرُ هِذَا ٱلْعَدْرَ وَدَحَلَتِ أَمْرَأَتُهُ وَحَدَّتُهُ عَلَى يَبْكَ أَنْحَالِ فَمَانَتُ لَهُ مَا شَأَلُكَ. فَأَحْبَرَهَا بِٱلْخَهِرِ مِنْ حُسُن مِعْلِ آمَن عِرْس وَسُو ۚ مُكَامَأَ تِهِ لَهُ ﴿ فَعَالَتْ هَٰدِهِ نَهَرَهُ أَنْعَلَٰهِ لِأَنَّ ٱلْأَمْرَ إِدَا فَرَطَّ مِثْلُ ٱلْكَلَامِ إِدَا حَرَّجَ

وَٱلسَّهُم إِنامَرَقُ لامَرَّدَنَّهُ

مَدَامَثُلُ مَنْ لاَيَّنَتْ فِي أَمْرِهِ بَلْ يَعْعَلُ اعْرَاحَةُ مِا سُرْعَةٍ

بالب

أغرد والبنور

قَالَ دَسْنَايِهِ ٱلْمَالِكُ شَدَمَ الْلَبِدُ وَقَدْ سَمَعْتُ هَدَ أَنْهُ وَالْمَالُوفِ فَدْ سَمَعْتُ هَدَ أَنْهُ وَالْمَالُوفِ فَدْ سَمَعْتُ هَدَ أَنْهُ وَالْمَالُوفِ وَالْمَالُوفِ وَالْمَالُوفِ مَا لَلَهُ اللهِ وَالْمَالُوفِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فَالَ الْعَبْسُوفُ إِن الْهَوْدُ وَالْعَدَاوَةُ لا تَشْتُوعِ عَلَى هَا يَهُ الْعَدُوةِ وَصَارَتِ الْعَدُوةُ وَالْعَدُوةُ وَصَارَتِ الْعَدُوةُ وَمَا الْمُؤْتِ وَعَلَلْ وَتَحْدِيدُ وَدُو الرَّأْمِي وَلَايَةً وَمِهُ الْمَوْدِينَ وَعَلَلْ وَتَحْدِيدًا أَنَّ مِنْ قِلْ الْعَدُوقِ وَمَا لَكُلُ مَا تَحَدُّثُ مِن قُلُ الْعَدُوقِ وَمَا لَكُلُ مَا تَحْدُلُ مِن قَلْ الْعَدُوقِ وَمَا لَكُلُ مَا مَنْ قِلْ الْعَدُوقِ وَمَا لَكُلُ مَا عَلَى اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ وَلَا الْعَدُوقِ وَمَا لَكُلُ مَا عَلَى اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ ا

نَهْمَعُ دَا ٱلْعَغْلِ عَلَىٰ قَالَتُ فِي نَهْمِهِ لِعَدُقِهِ مِنْ مُعَارَبِيْهِ ، وَٱلْاسْتِعْدِ بِهِ عَلَى دَفْعِ مَزْهُوبِ أَوْحَرِ مَرْعُوبٍ وَمَنْ عَمِلَ فِي دُبِتُ الْغُرَمِ طَهِرَ محاحِنِهِ ، وَمَثَلُ دلِكَ مَلُ الْخُرَدِ وَالسِّورِ وَيَنْ وَفَعا فِي ٱلْوَرْهِ فَعَوَ مِا صَّطِلاحِهِما حَمِيعًا مِنَ ٱلْوَرْهِ فَعَوَ مِا صَحْلاحِهِما حَمِيعًا مِنَ ٱلْوَرْهِ فِي وَالْمَا فِي الْمُؤْمِدِ فَعَلَى مِنْ الْمُؤْمِدِ فَعَلَى مِنْ الْوَرْهِ فِي الْمُؤْمِدِ وَالْمِنْ وَلِيْكُ مِنْ وَلِي الْمُؤْمِدِ فَا فِي الْوَرْهِ فَعَلَى مُنْ وَلِيْكُ

قُ لَيْدِما رَسَمُوا الْنَعَرَةُ عَصِيمةً كَانَ فِي اصْلِهَا مَحْوَرُ سِيَّةٍ, ثَمَالُ لَهُ رُوعِيٌّ وَكَالَ قَرِيبًا مِنْهُ حَخْرُحُرِّدِ يُمَالُ لَهُ قريدونُ وكَا ٱلصَّدُّدُونَ كَنِيرٍ \* لَيْدَاوَسُونَ دلكَ ٱلْمِكَارَ تَصِيدُونَ وَهِ أَنْ حَسَ وَالصَّارِ . قَالَى دَاتَ يَوْمٍ صَيَّادُونَ عَالَى دَاتَ يَوْمٍ صَيَّادُونَ فَ عبالتهُ قريها من موضع رُومي فلم يَسَتْ أَنْ وَقَعَ فِيها . مُعَرَجَ الْخُرِدُ بَدِيثُ وَتَطَلَّفُ مَا يَا كُلُ وَهُوَ حَدِرٌ مِن أُرُوعُ . سِما هُوَ سَعَى إِذْ عَمْرُ مِهِ فِي الْمُرْثُ فَمَرْ وَاسْتَبْشُرَ \* ثُمَّ النفتَ قراى حلية الله عرس بريد أخده و في شجرة بوماً بريد آخيط عَهُ . فَعَيْرَ فِي أَمْرِهِ وَحَافَ إِنْ رَحَعَ وَرَآءُهُ أَخَذُهُ مَنْ عِرْس وَ إِنْ دَمَّتَ بَهِيمًا ۚ وُشِهِا لَا خُلَطَعَهُ ٱلَّهُومُ وَ إِنْ آمَدُمَ مامَّةُ أَنَّتُرْسَهُ ٱلسَّوْرُ وَمَا لَ فِي نَعْسِهِ هِدَا بَلَّا لَا قَدِا كُتُنَّعْنِي

وَشُرُورٌ لَطَ هُرَاتُ عَلَى وَثِحَنْ فَدُ أَحَاطَتُ بِي • وَتَعَدُّ دِيثُ فَمَعِي عَمُّلِي فَلا يُعْرِعُنِي أَمْرِي وَلا يَهُولُنِي أَمَّا فِي وَلا يَعْتَنِي ٱلدَّهُ إِنَّ فَا وَلا يَذْهَبُ قُلْبِي شُعَاعًا ۚ وَ عَاقِلَ لا يُعْرَقُ عِنْدَ سَدَادُ رَ بِهِ وَلا يَعْرَبُ عَنْهُ دِهُنَّهُ عَلَى حَالَ وَإِنَّمَا ٱلْعَقْلُ نَسَهُ ، تَحْرُ ٱلَّذِي لأَيْدُرَكَ عَوْرُهُ \* وَلاَ يَلُعُ ٱللَّهُ مِنْ دِي ٱلْرِي يَعْهُودُ وَقَبْهِلِكُمُهُ وَتَعْقُونُ ٱلرَّحَا ۗ لاَ يَدْعِي لَ يَسْعُ مِنْهُ مَبِلْمَا يُنْظِرُهُ وَيُسْكُرُهُ فَمَعْمِ عَيْدٍ أُمْرُهُ وَسُتُ أَرَى لِي مِنْ هَذَا ٱللَّهُ مُعَدًّا الأَمْصَاعَة أستيور فإئة فدنزل بمين ألملامتل افدتكر ل وأوسعمه وتكت إِنْ سَمَعَ كَلامِيَ ٱلَّذِي أَكُلُمُهُ بِهِ وَوَعَى عَنِي صَحِيجَ حِطابِي وَقَعْصَ صدُ في ألدي لاخلاف ميه ولاجدع معهُ فسههُ وَطَمِعَ فِي مَعُونِي إِيَّاءُ يَعَنُصُ حَمِيعًا . ثُمَّ إِنْ أَخْرُدَدُ دَرِ مِنَ ٱلدَّيْرِ فَقَالَ لَهُ كَنْفَ عَالَكُ قَالَ لَهُ ٱلسِّيوْرُكُما نُحِتْ فِي صَلْكِ وَصِيق قَالَ وَأَنْ لَيُوْمَ شَرَيكُكُ فِي ٱلْمَلاَءُ وَسَنْ رُحُوبِهَ بِيهِ حَلاصًا الأيآ مدي أرخوك ميه أنقلاص وكلامي هذا ليس ميه كذب ولاحديعة وأنن عرس هاهم كامن و وألم يرصديه كالاهما لِي وَلَكَ عَدُوْ وَإِنَّ وَإِنَّا لَهُ وَإِنْ كَالْمُخْتِينِي ٱلْصِاعِ كِمْ

مُعْقَا أَنْحَامَةِ وَأَلَذِينَ حَالَتُهُمْ وَحِدَةٌ وَطِياعُهُمْ مُعْلِمَةٌ تَجْمَعُهُمْ لْعَالَةُ وَإِنْ فَرَقَعْتُهُمُ ٱلطِّباعُ ۖ فَإِنَّ لَتَ حَعَلْتَ بِيَ آدْ مانَ مَطَّعْتُ حَمَاثِلَكَ وَحَمْصَتُكَ مِنْ هَدِي ٱلْوَرْطَةِ فَإِنْ كَانَ دَيْكَ عص كُلُّ وحد مِا سَس صاحهِ كَالْسَفِيةِ وَالرُّكَابِ فِي محر قياسيسة يتغون وتهم لنحو الديسة فكها سبع السؤر كَلامَ ٱلْحُرُدِ وَعَرَفَ ٱلَّهُ صَادِقُ قَالَ لَهُ إِنَّ قَوْلَكَ هُمَا سَتُسِهُ ۗ بَا حُتَى فَي مَا أَبْعِمًا رَاعِتْ فِيهِ أَرْحُولَكَ وَمَلْيِي بِهِ ٱلْكَلَاصَ . حُ فَعَلْتَ دَٰلِكَ سَا شَكُوْكَ مَا فَقِيتُ ۚ قُالَ ٱلْحُرْدُ إِنَّى سَا ذُنُومِيْكَ فَا فَطَعُ أَنَّحَائِلَ كُلُّهَا إِذْ حَبْلًا إِن حِدًا أَنْهِيهِ وُنِقَ سِنْسِي مِلْكُ وَحَدْ فِي تَقْرِيضِ حَالِيهِ ثُمَّ إِلَّ ومَ وَتُن عِرْسِ لَمَّا رَأْمِا دُنُو الْخُرُدِ مِنَ ٱلسِّمُّر أَمِهِ مِنَّهُ ويُصَرَّفًا ثُمُّ إِنَّ الْحُرَدِ نَصًا عَلَى رُوعِيِّ فِي قَصْعِ لَحَدِّ إِلَى فَقَالِ لَهُ مَا لِي لاَ أَرِالاَ جَادًا فِي فَطْعِرِ حَبَائِينِ ۚ فَإِنْ كُنْتَ فَدُ طَهِرِْتِ تعاطلكَ فَتَعَمَّرَتُ عَمَّا كُنْتُ عَلَيْهِ وَ وَأَمِلْنِيثَ فِيحَحَيِي فَهِ دَٰبِكَ مِنْ مِثْلِ ٱلصَّانِحِينَ مَوْنَ الْكُرْيَمَ لاَيُّو لَى فِي حَقَّ صاحبِهِ وَقُدْ كَانَ لَكَ فِي سَائِقَ مَوَذُنِي مِنَ أَنْدَ بُدَةِ وَٱلْمُعْ مِا قَدْ

وَأَنْتَ حَلِيقٌ ۚ لِ تُكامِنَى بِدَلِكَ وَلا نَدُ كُرُ ٱلْعَدَّاوِهُ لَتِي تَبْنِي وَ يَبْكُ فَأَلِدِي يَنِي وَيَلْكُمِنَ أَعِنْ حَيْنِينٌ أَنْ يُنْسَلَكُ ذلكَ مَعَم في أَلَوْقَ مَنَ أَنْفِصَلُ وَأَذَاحُرُ وَمَا فِي ٱلْعَدْرِ مِنْ سُو الله قبة فإن الكريم لايكُونُ إلا شكور عَبْرَ حَمُود تسبيه عُنَّهُ أَوا دِنَّهُ مِنَ ٱلإحسالِ عَلالَ ٱلْكُمْرَةُ مِنَ أَلْسَاعَةِ وَقَدْيُهُ لُ إِنْ عُخُلُ ٱلْعُلُولَةِ عَمُولَهُ ٱلْعَدَارِ وَمَنْ دِ لَصَرَعَ لَلْيُهِ وَسَيْلَ أَمْعَتُو فَمْ يَرْحُمُ وَلَا يَعْفُ فَقَدُ عَدُرُ ۚ قَالَ يُخْرَدُ إِلَى الصديق صديها والمنغز ومصطر وكلاهما يكب والمبعمة وَبِحَتْرِسِ مِنَ لَمُصَرَّةٍ. فَا مَّا أَنصَالُحُ فَيُسْتَرْسُلُ الَّذِهِ وَيُؤْمَنُ فِي حَبِيعِ ٱلْأَحْولِ وَأَمَّ ٱلْمُصْفَرُّ فِي تَعْصَ ٱلْأَحُولِ بِسَارْسَلُ الَيْهُ وَفِي تَعْمِمُ أَنْعَدُرُمِينُهُ وَلا يَرِ أَلُهُ قِلْ يَرْبَسُ مِنْهُ تَعْصَ حاجاتِهِ لَنعُص ما تَنْفِي وَبُّهِ فُ وَبِّسَ عِيهُ ٱلْمُواصل مِن كُلُّ مِنَ الْهُوْ سِيسُ إِذْ طَابَ عَاجِلُ ٱلْمُعَوِ وَمُلُوعُ مَا مَدِلِهِ \* وَإِمَا وَافْ لَكَ بِهِ، وَعَدَّنُكَ وَمُعْدِسٌ مِلْكَ مَعَ دُيْكَ مِنْ حَيْثُ حافكُ تَعَوِّفُ أَنْ يُصِبِينِي مِنْكُ مَا عُمَّا ي حَوِّفُهُ لِلَّ مُصَالِّحِيكَ وَ الْمُعَالَدُ إِلَى فَنُولَ دُلِكَ مِنِي فَارِثَ كُلُّ عَمَلَ حَمَّا فَمَاعَ ا يحدد رساً 🛪

يكنُّ مِنْهُ فِي حِيهِ فَلَاحُسْ عَاقِسِهِ فَي مَا قَاطَعٌ حَيَاتُمَكَ كُلُّهِا عَبْرَ أَي دَرِثْ عُنْدُ ۚ رُنَّهِ لُكَ بِهَا وَلا تَصْلَعُهِ إِلَّا فِي ٱلَّهِ عَنْدُ ۗ أَنَّهِ الَّتِي أَعْلَمُ أَنْكَ فِيهِا عَنِي مَنْعُولَ وَدَيِكَ عِنْدَمُعَايِتِي ٱلصَّبَادَ . ثَمَّ لَغُرُدُ حَدَّ فِي قَطْعِ حَاثِلُ السِّدِرِ فَسَمَ هُوَكُذَٰلِكَ إِدْ وَقَى الصُّبَّدُ وَهُ لَ مُالسِّهِ ﴿ أَذَنَّ حَآءَ وَقُنْ أَحْدَ فِي فَطْعِ حَالِلِي العُرِدُ أَيْسَةُ فِي ٱلْمُؤْصِ حَتَّى دَافَرَعَ وَثُمَّ لَلْمِوْرُ شُع قَعَلَى عَسْهُ مِنَ ٱلْعُسَادُ وَدَحَلَ لَحُرُدُ مُعْلَى ٱلْاحْجُرِ وَفَي مُ الصياد فاحد حَالِية متعلقة ثم أسر ف خالاً ثم إلى لله و حرَجَ سَدُ دِيكَ وَكُودَ نُ يَدُسُومِ ٱلْسِيرُ فَادُ أَسِيوْرُ مُ الصَّدِيقُ ٱللَّهِ صِحُ دُوٱلْبِلاَ ٱلْحَسَنِ عِنْدِي مَا مَنْعَكَ مِنَ ٱلدُّ وَ إلى لإحاركة واحسَ ما اسديت الى وهر الى ولا تعقع إِحا فِي فَإِنَّهُ مَنِ أَعْدُ عَدِّيةً وَفَطْعَ إِخَا ۖ أَهُ قُ صَاعَ سَدَاقَتُهُ حُرْمَ تُمَرَةُ حَآلِهِ رَّ بِسَ مِنْ نَعْمِهِ ٱلإِحْوِلُ وَٱلْأَعْدِفَ \* وَإِنْ يَدَكُ عَدِي لا تُسَىِّ وَ مُنَ حَمِيقٌ أَنْ يَنْمِسَ مُكَافَّاةً دَيْثَ مِني وَمِنْ إِحْوا بِي وَاصْدُفِا ۚ ثِي وَلاَ نَعَافَ مَنِي نَسَمًّا وَأَعْلَمُ ۚ أَرَّ مَا قَبَلَى لَكَ مَبْذُولٌ ۚ ثُمَّ حَلَفَ وَحَنَّهُ عَلَى صِدْقِهِ قِيمًا قَالَ . قَادَاهُ

ُلْحُرِدُ رُبِّ صَدَاقَةٍ طَاعِرِ: باطبُه، عَدَاوَةٌ كَاسِةٌ وَرَفِي مُسَدٍّ مِنَ الْعَدُورَ ٱلطَّاهِرةِ وَمَنْ أَنَّ عَنْهُ سَ مِنْهِ وَقَعَ مَوْقَعَ ٱلرَّحْلُ ٱلَّذِي يَرْكُ وَمَا أَيْمِلُ لَهِ خُرِعَ يَعْمُوا أَلْعُوسُ فَسَانَيْنِطُ عُمْ وَرَامِن ٱلْمِلِ تَيْدُوسُهُ وَيِعْمُهُ وَ لَمَ مَنِي ٱلصَّدِيقُ صَدِيقًا لِمَا يُرْحَى مِنْ عبدُفِهِ وَعَمْهُ وَسُمِّي تَعْدُ وْعَدُو بِهِ ﴿ فَأَمِنْ أَعَيْداً بِهِ وَسَرَّرِهِ وَالعَاقِلِ دَارِهَا مَعَ ٱلْعَدُورَ صَهِرَ لَهُ ٱلصَّدَاقَةُ وَ دَاحَ فَ فَرَّ ألصريق مهر له لعملق الاترة نشغ أبها في ما رحاء ٱلديه فرد النَّصْلِعُ ديك أَسْدُ مَتْ عَمَّ ﴿ وَرُدَّ قَطْعُ أَصَدِيقُ عَنَّ صَدَيْهِ مَعْصَ مَا كَانِ مَسِهُ مِنْ فَعَرْ جُلَبْ سَرَّهُ لِأِن صَلَّ مَرُّو لَأَيْكُنْ عَدَاوَةً فَأَمَا مَنْ كَانَ فَسَ وَرُوْ عَدُوةً خَبُورِيهُ ثَمَّ حَدُمُ صدفة لجمع حسمة عَلَى مِلْ فَي لَهُ إِذَا رَالَتِ ٱلْعُنْ فَا أَلَّتِي حَمَلُهُ عَلَى دلكَ رِالمَدُولُهُ فَعَمَلُتُ وَصَارِتُ إِنَّ أَصْلُ أَمْرُهِ كالما و الدي يُسعورُ إِن مَارِ فَإِدْ رُفِعَ سَهَا عَادَ الرَّذَا وَيُسرَّ مِنْ عُدِي عَدُوْ صُرِّي مِنْكَ وَقَدِ أَصْطُرُ لِي وَ إِبْدَ حَاجَهُ إِلَّى حُدَثْنَا مِنَ الْمُصَائِحَةِ وَقَدْ دَهَلَ ٱذُّمْرُ ٱلَّذِي مُحْتَعَتَ إِلَيَّ وَأَخْفَتْ إِلَيْكَ مِيهِ . وَ حَافُ أَنْ يَكُورَ مَعَ دَعَامِ عَوْدُ ٱلْعَدُوثِ ١ جع برسي وهو عليه . بين كالدم للاسار

وَّلا حَيْرَ لِلصَّعِيفِ فِي قَرَّبِ ٱلْفَدُو ٱلْتَوِيُّ وَلايدَليل فِي فُرْب لَّعَدُوُ الْمَرِيزِ . وَلاَ عَلَمْ لَكَ فِيلِي حاحةً إِلَّا كَ تَكُونَ تُرِيدُ كُلِّي وَلا عَلِمُ لَي فِيمَكَ حاحة وَسَنَ عَدِي مُكَ ثِمَّةٌ فَا فِي قَدُّ عَالَمْتُ أَنَّ ٱلصَّعِمَ ٱلْحُمَارَ مِنَ مِنَ ٱلْعَدُو ٱلْفَوِي ۗ قُرَّبُ إِنَّى ٱلسَّلَامَةِ مِنَ ٱلْقَدِيمِ وَ سُدًّ . تَعَلِّعِهِ وَسُمَّرْسُلُ إِلَّيْهِ وَلَعَ قِلْ بِصَائِهُ عَدَقُ دِ مَعَلَمُ اللَّهِ وَمُصَاعِمُ وَيَصَوِرُنَهُ وَدُهُ وَبِرِيهِمِنْ عَسِهِ أَدْ سِنْرُسَا لِ إِنَّهِ إِذْ مُرْعَدُ مِنْ دَلِكَ مُا تَعْمِلُ الإصراف عنه حين بعد إلى دلك سبلا وأعلم أن سرية ٱلاَسْتِرْسَالِ لانْهِ لُ عَثْمَرَتُهُ وَأَنَّهُ وَلَنَّهِ بِهِنْ مِن تَعَدُّ مِنَ أَعَدَّ بِهِ بها حَمَلَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلاَيْلُ بِهِ كُلِّ أَنْفِهُ وَلاَيَّا مَنْهُ عَلَى عَبِيهِ مع ٱلْقَرْبِ مِنْهُ وَيَسْعِي لَ يَبْعِدُ نَنَّهُ مَا سَيَّطَاعٌ وَأَنَّ وُذَكُّ مِنْ يَعِيدٍ وَأَحِثُ لَكَ مِنَ ٱلَّهِ ۖ وَٱلمَّالِمَةِ مِ أَكُنَّ حَنَّهُ لَكَ مِنْ فَلْ وَبُسِ عَلَنْكَ أَنْ تَحَارِينِ عَلَى السِّيعِ إِلَّا بِيشَ وَلِكَ أَوْلا سَمِلُ إِن حَدِماعِما وَاللَّالمُ

عصه ويداريو

ىاىپ

## ٱلْمَلِكِ وَالطَّائِرِ مَنْزَةَ

قَالَ دَبْنَكِيمُ ٱلْمَلِكُ لِللهُ مَا ٱللَّكُمُوفِ قَدْ سَمِعْتُ هُمَا ٱلْمُثَلُ مَّ ضَرِبٌ لِي مَنَلَ أَهْلِ ٱللهِ تِ اللَّيْنَ لا مَدَّ لِيَهْصِهِمْ مَنِ آيَقَا ۗ معض

ا اللارث

وَتَعْطِيهَا وَمُعَنَّهُ حَتَّى إِدْ كَانَ يَوْدٌ مِنَّ ٱذُّنَّهُمْ وَمَنْوَةُ عَالِمَ ۖ فِي أَخْدُهُ وَٱلْمُهُ وَ وَقُرْحُهُ فِي حَجْرِ أَعْلَامُ حَدَثُ مِنَ أَعَرْحٍ مِهِ أعصاً العُلامَ فَا خَدَهُ فَعَمْرِتَ فِي ٱلْأَرْضَ فَمِنْ ثُمَّ إِلَّ قَنْرَةَ أَقَالَ فَوَحَدَ قَرْحَةُ مَعْمُوا قَصَاجَ وَحَرَنَ وَقَالَ فَعَا لِلْمُلُوكِ أَسْمِنَ لا عَهِدَ لِهُمْ وَلا وَماءً ، وَبِلْ مِن عَبِي يَضِعِهِ ٱلْمِلُوثِ لين لابعة أم ولاحرمة ولابحس حدا ولا بكرم عبهد إلاَّ د طَمِعُو فِيهَا عِنْدُهُ مِنْ عَا مُرَحَاحُولِ فِي مَا عِنْدُهُ مِنْ عِلْم فِكُرُ مُدِيَّةُ سَالِكُ فَإِذَا طَهِرُونَ تُعَاجِمَةٍ مِنَّهُ فَلَا وُدَّ وَلَا أَحَالَهُ وَلا حَمَالَ وَلا عَمْرِلَ دَبُ وَلا مَعْ فَهُ حَقٌّ عَمْ يَدِينَ مُوْهُمْ مِنْ عَلَى ٱلرِّينَ ۚ يَى تَغْمِر وَفَرْ يَسْتَصَعِرُونَ مَا يَرْتَكُونَهُ مِنْ عَصِيم أَنْدُنُوبِ وَيُسْتَعُظُّمُونَ ٱلْسَارِرَ وَاحْوَلُتُ فِيهِ أَهُو وَهُمْ وَمِيْمُ هَا أَنْكُمُورْ ٱلَّذِي لارَحْبَهُ لَهُ أَعَادِرُ بِاللَّهِ وَأَحِيهِ . ثُمَّ وَتُتَ في شَدُّهُ حَنَابِهِ عَلَى وَحَهِ أَبْعَالُمْ فَقَدَ عَبِيبِهِ • ثُمُّ طَارَ فَهُوفَكَ عَلَى شَمَرَةِ عَالَيْةِ وَلَمْعَ ٱلْمَيْكَ ذَلِكَ فَعَرَعَ أَنْدُ ٱلْغَرْعِ مُ مُطِّمَعُ أَنْ يَخِالَ أَلَا مِيهِيكَهُ مُوكِبَ مِنْ ساعِيهِ وَتُوحَهُ إِلَى احِيةِ ٱلطَّائِرِ حَتَّى وَقَفَ قَرِبًا مِنْهُ وَ ادا هُ وَقَالَ لَهُ إِنَّكَ مَنْ قَالُولُ مِا

فَتْرَةُ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْمَلِثُ إِنَّ ٱلْعَادِرَ مَأْحُودٌ يَغَ إِنْ حَصَاهُ عَاجِلُ ٱلْمُنْمِينَةِ لَمْ يَحْطِينُهُ ٱلْآحِيلِ حَتَّى مِمْ يَدْرِكُ ٱلْأَعْمَابَ وَعَمَّابَ ٱلْأَعْمَابِ وَ إِنَّ آلَكَ عَذَرَ مَنْيِ فَعَمَّلْتُ لَهُ ٱلْعَقُوبِهُ • قَالَ ٱلْمَبِكُ قَدُّ مُعَمِّرِ هِ عَدَّرَ فِي بِآمِكَ وَقَدْ تُوصَعُوا حَدِيعًا فَسِسَ لَكَ فِيسًا وَلا مَا فِيَلَتُ وَثَرُّ مَصَّاوِبُ فَ رُحعُ إِلَيْهَ آآءً ۚ وَلا تَعَمَىٰ ﴿ لَ قَدُرُ لَسْنُ رِاحِعِ إِلَيْكَ أَبَدُ فَى تَوْمِي ٱلرَّى فَدُنَّهَا عَنْ فَرْبِ ٱلْمُؤْتِيرِ وَ إِنْهُ لا يَرِيدُكُ لْطَمْ أَحْتُودِ وَبِهُ وَتُكُرِمَتُهُ إِنَّا لَا إِلَّا وَصَّهُ مِنْهُ وَسُو طَنَّ مِهِ مَا لَكَ لَا تَعْدُ يُعْمُودِ ٱلْمَدْتُورِ أَمْ نَا هُوَ ۚ وَتَقَالَكَ مِنَ ٱلدُّعْرِ مِنْهُ وَلِا حُوْدُ مِنَ ٱلْبُعْدِ عَنَّهُ وَٱلْإِنَّا ۗ يُهُ ۚ وَلَى وَفَدَّ كُانَ لَهُ لُ بِّ مَاقِلَ بَعْدُ وَبُواْ صَدِقَ \* وَالْحَوْدُ رَفِعَ \* وَأَذْ رَوْحَ لَهِ \* وَأَلْبِينَ دِكْرًا وَٱلْسَاتِ حَصَماءً وَأَدْفِرِبَ عَرَمَ ۗ وَيَعَدُّ نَعْسَهُ قَرِيدًا وَحِيدٌ وَمَ ٱلْعَرِيدُ ٱلوَّحِيدُ ٱلْعَرِيبُ ٱلصَّرِيدُ فَلَا مَرَّوَّدُتُ مِنْ عِيدِكُمْ عِنْ تَسْلَا لَا يَحْمِلُهُ مَعِي أَحَدُ وَ مَا وَهُ مُعَلِّمُكُ مِّي ٱلمُّلامُ ﴿ فَ لَ لَهُ ٱلْمَلِكُ إِمُّكَ لَوْ مَهُ تَكُنُ قَدِأً حَنَّرَبْتَ ۚ مِنَّا

ويها صَعْمَادُ لِكَ اوْ كَانَ صَيِيعُكَ بِمَامِنْ عَبِرِ ٱلْمِدَ عَمِير الْمِدْرِ كَانَ ٱلْأُمْرُكُ دَكُرْتَ وَمَّا إِدَكُمَّ يَحَرُقَدُ وَمَا كَنَاكُ مِهَا دَنَيْك وَمِا ٱلْدِي يَمْعُكَ مِنَ ٱلاَتِهِ مِنا • هَلُمَّ فَٱرْحِعُ فَإِمُّكَ مِنْ • قَالَ فَرْزُا عَلَمُ أَنَّ ٱلْأَحْتَادَ لَهَا فِي ٱلْلُوبِ مَوَاصِعُ مُكَّلَّةٌ مُوحِعَةً ۚ فَالْأَسْنُ لا تَصَدُّقُ فِي حَرَهَا عَنِ ٱلْفُلُوبِ وَٱلْسُبُ عَدَلَ سَهَادَةَ عَلَى ٱلْمِسَانِ مِنَ ٱللِّسَالِ عَلَى ٱلْعَسْبِ وَقَدْ عَلَمْتُ أَنَّ قُلُى لاَيْنُهَدُ لِلْمَامِكَ اصِدُفِهِ وَلا قَلُّكَ لِسَانِي • قالَ ٱلْمَيْكُ ۚ لَا مُلْمَهُ ۚ أَنَّ ٱلصَّعَائِنَ ۚ وَٱلْأَحَّٰءَدَّنَّكُونُ مَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ فين كان داعنل كان على الماتة المحيد حرص مية عَلَى مَرْسَيِهِ قَالَ فَمُوالِ دُلِكَ أَكُما ذَكُرْتَ وَكُنُ لاَيْسِعِ لِدِي ٱلرَّائِيمَةِ دَيكَ أَنْ يَطَنَّ أَنَّ ٱلْمَوْتُورَ لَكَتْوَدَماسِ مَا وَيُرَبِهِ أُوْمَصِرُوفُ عَنَّهُ ﴿ وَدُو ٱلرَّابِي نَعْمَوْفُ ٱلْمِكْرُ وَ يُحْدِيعِهُ وَٱلْجُيلَ وَيَعَلُّوا أَنَّ كَنِيرٌ مِنَ ٱلْعَدُو لايُنتَطع بأَشَدَّةِ وَالْمُكَارَةِ حَتَّى بُصَادَ بِالرَّ مَنْ وَأَلْمُلاَيَةِ كَمَا بُصُطَادُ ٱلْمِيلُ ٱلْوَحْيَىٰ بِٱلْفِيلِ أَمَّا احن · قَالَ ٱلْمَيَكُ إِنَّ ٱلْعَامِلَ ٱلْكَرِيمَ لَا يَتُرُلُّ إِلَيْهُ وَلَا يَتَطَعُ إِحْوَانَهُ وَلا يُضَيِّعُ الْحِعَاظَ وَإِنْ مُوخَافَ عَلَى لَمْهِ • حَتَى إِنَّ

هِمَا ٱلْكُنْنَ كُونُ فِي أَوْصَعِ ٱلدُّوكِ مَنَرِيَّةً فَقَدْ عَلَيْتُ أَنْ ٱسْعَالِينَ يَلْعَنُونَ ٱلْكِلابُ ثُمَّ يَدَّيْجُونَهَا وَيَأَكُلُونَهَا وَيَرَى ٱلْكُلْبُ لَّذِي فَدُ أَلْهَمُ ۚ دُلِكَ فَيَهُ عَهُ مِنْ مُعَارِّفَتُهُمْ أَنْفُهُ إِنَّامُ ۖ فَالْكَفَرُهُ انَّ ٱلْاَحْنَادَ تَخُوفَهُ حَبْثُ كَانَتْ وَحَيَّهِا وَشَدُهَا مَا كَانَ مِنْعِ عُس ٱلْمُلُوكِ . قَامِلُ ٱلْمُلُوكَ بَدِسُونَ . لَا عِمَامِ وَيَرَوْرَ مُدَّرِكَ وَالطُّلَبَ بِأَ مِثْرُ مَكْرُمَة وَقُعْرًا ۚ وَ مِنْ ٱلْعَاقِلَ لاَيَّقَارُ سكون المعداد سكر فأنها مثل معند في القلب إد لم تحدُ مُحَرِّكًا مَثَلَ أَنْحُمْرُ ٱلْمُكُورِ مَا لَمْ يَجْدُحُطْنًا فَيَسِّرَ يَبْلُكُ العَمَدُ مَصْبِمًا إِنَّى أَنْعَالِ كُونَ تَنْعَى أَمْرُ لَحَطَبَ قَادٍ وَجَدَّ عِلْهُ عَرَّ أَسْتِعَارَ ٱلْمَارِ فَلَا يُعْلِمُهُ حَسَنَ كَلَامَ وَلاَمِنْ وَلاَ فَقَ وَلاَ حُصُوعٌ وَلا تُصَرَّعُ وَلا مُصالِعةٌ وَلا شَيَامٌ دُورِ لَلْعَيامُ لَمْ الْأَلْمُس وَدَهَابِ أَثْرُولِي مَعَ لَهُ رُبُّ وَيْرِ يَطْمَعُ فِيمُواحَعَةِ ٱلْمُؤْثُورِ عَا يَرْحُو أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْنَعَعِ لَهُ وَٱلدَّفَعِ عَنْهُ ۗ وَكُنِّي هِ صْعَفُ مِنْ أَنْ قَدِرَ عَلَى شَيْءَ يَدُمُبُ بِهِ مَا فِي مَدِيكَ وَمَعْدُ طَلُوكَ مَتْ مَسُكَ لِي عَلَى ما تَمُولُ ما كَارَ دَيكَ عَنِّي مُعْمِيًّا أَيْصًا وَلا رَالُ فِي حَوْفُ وَوَحْشَةِ وَسُوا ظُنَّ مَا اصْطَعْمًا . فَلَبْمِرَ سيري عملون درم الاصام آ اصعوم

رُّائِيَ سِي وَيَسِكُ إِذَا أَمْرِقَ قَ مَا أَقُرُّ عَمَيْكَ أَسِلامًا ۖ قَالَ مُمِيثُ لَقَدْ عَلِمْتُ مُهُ لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ لِأَحَرِ صَرَّا وَلا نَعْقَا فَأَنَّهُ يُعْ مِنَ أَوْمِهُ \* صَغِيرًا وَلاكُمْ فِينِ حَدُ الْأَبْقِصَاءُ وَقَدَرِ مَعْلَمِ مَ وَكُمْ أَن حَلْقَ مَا يَجْلُمُ وَوَلاَذُوما يُولِدُونَا مُولِدُونَا عَلَامًا إسر لحملائي سه نني لا كذلك فيه م، ينني وَهَلاكُ ما بَهُكُ . وَمَنْسَ لَكُ فِي الْدِي فَعَلْتَ أَنِّي ذَلْبٌ وَلَالْنِي صِما صَعَيَا لِكَ دَلْبُ إِنَّهِ كَانَ دَبَّ كُلَّهُ قَدْرُ مَنْدُورٌ وَكُلانًا لَهُ عَلَةٌ وَسَلَتُ فَلَا تُوْجِدُ مِا تَهُ، بِهِ أَلْدُرُ ﴿ فَ رَفَّاتُمْ إِلَّا لَمُكَّرِّ كهاد كرار بعد المراجع دي حرم من التي المحدوف وَالاحْتِراسِ مِنَ الْمُكَارِءِ وَ الْأَكَانِ أَلْمَ بِصَ عَهُ مُصِمِ فِي طلبه ألطب كال أهل لمصائب باركمي علم ويه ويه هَ حُ أَيْمٌ . وَلا يَنْهُ عُدُرُ مَا لَاحْتُوسُ مَعَ ٱلْفَصَاءَ الْكُنِّ ٱلْعَافَلَ عرم وسوفرا عل ما بخبع مع التصديق سر الاحد ٧ الله الك المبانى نسلم ليولانكون متذور مُلِّا لَهُمْ وَدُ قَدْتُ عَيْنَ مُكُ فَيْتُ مُرِيدٌ زُنْ سَبِّي الْفَنْبِي

وَخُمْنَنِي عَنْ مَسِي وَالْمُسُ تَأْلِي ٱلْمَوْتَ ۚ وَمَدْ كَانَ يُعَالُ ٱلدَّفَةُ لَلاَمْ وَكُمُّوْنُ لِلاَوْفُرْبُ ٱلْمَدُو لِللهِ وَمِرِيُ ٱلْأَحِيْدِ لِللَّهِ ئَاكُمْ مُ لَلَّهُ وَٱلْهُرَمِ لِلَهِ وَرَأْسُ ٱلْلَايَا كُلْيَا ٱلْهَوْتُ. وَلَيْسَ أحد أعمر يما في عس أسوحع تحرين مبهن د ق مس ما يه عَأَمَا مِمَّ فِي تَعْيِي عَالَمْ مِمَا فِي تَعْسِكَ لِلْمَسَ ٱلَّذِي عِنْدِي مِنْ دَيكَ وَلا حَيْرَ بِي فِي صَحْسَتِكَ ۖ فَإِلَّكَ أَنْ نَشَدَ كُرْصَبِيعِي مَا يُبكَ وَمَنْ نَدَكُمْ صَبِيعَ لِكُ مَا مِن إِذَا أَحَدُتُ دِيكَ يَنُهُ مِ تَعِبْرُ قال ألميك لاخبر في من لايتفاع ألاعرص عما في تعميه ولا يَسَاهُ وَيُهِمِلُهُ تَحَبُّ لا يُد كُلُ مِنْ سُبُّ وَلا مَكُ لَ يُدِي مَسْهِ مَوْقَعْ. فَالْ فَمْرُهُ إِنَّ لَوْ حَلَّ ٱلَّذِي فِي ماطِي قَدَمِهِ فَرُحِهُ إِنَّ هُوَ حَرَّسَ عَى أَنْهُ لِللَّهُ إِنْ نَكُمَّا فَرْحَهُ وَأَنْزُحُلَّ أَلَا رُمَدَ ٱلْعَيْنِ إِذَا أَسْتُمْكُ بِهِ ٱلرَّبِعِ مَعَرُضَ لِأَنْ تَرْدَ دَرَمَد وَكُذَيكَ ٱلَّهِ لِمُ إِدَادْنَا مِنَ ٱلْمُوتُورِ وَمَدْعَرُصَ نَعْسَهُ لْهَالِكِ وَلاَ يَسْعِي لِعَمْ حِيد ٱلدُّيْا الأَنْوَالِ وَأَلْمَا لَكِ وَٱلْمَا فِي وَتَقْدِيرُ ۗ ٱلْأَمُورِ وَفِيَّةُ ٱلْإِنَّكِالِ عَلَى ٱلْحُولُ وَالْفُوَّةِ وَقِلْةً ٱلْإِغْدِالِ بِمَنْ لا يَأْمَنُ فَإِنَّهُ مَنَ أَكُلُ عَلَى فُوِّيِّهِ فَحَمَّلُهُ دَٰلِكَ عَلَى أَنْ يَـمُلُكَ ٱلطَّرِيقَ ٱسْحَمُوفَ

فَقَدُّ سَعَى فِي حَلَّف تَنْسِهِ ﴿ وَمَنَّ لا يُقَدُّرُ إِنَّ فَتِهِ طَعَامَةٌ وَشَرَّابَةٌ وَحَمَّلَ مَعْسَهُ مَا لَايُصِيلُ وَلِلْتَحْمِلُ فَعَدْ فَنَلَ مَعْسَةً وَمَن لَمْ بِنَدِرُ لِثَنْهَ مُوَ عَلْمَهَا مُوْقَ مَا يَسَعُ مُوهُ مُرْتَهَا عُصَّ بِهَا فَمِن ﴿ وَمَنِ أَعْبُرُ لِكُلامٍ عَنُو مِنْ مُحَدَّعَ مُؤْوَاتِيعَ لَكُرْمَ فَهُوَ أَعْذَى لِنَسِيدٍ مِنْ عَدُوهِ وَسِّ لَاحَدِ ٱلْمُحَرُّ فِي ٱلْمَدَرِ ٱلَّذِي لاَ يَدَّرِي ما يا نيه مِهُ وَلا ما يُصرِّفُ عَنَّهُ وَلَكُنْ عَلَيْهِ أَعْمَلُ بِالْخَرْمِ وَالْحَدُ أَغُوَّةٍ وَمُحَاسَةً نَفْ بِهِ فِي دُلِكَ وَٱلْعِ قُلُ لاَ يَشُ بالْحَدِ مَا أَسْتُطَاعَ وَلا نَهُمُ عَلَى حَوِفٍ بَعَدُ عَنْهُ مَذْهَبًا . قَ مَا كَبِيرُ ٱلْمَدَاهِبِ قُ رْحُو نُ لاأَدْهَبَ وَحَهَا إِلَّا صَنَّتْ بِيهِ ما يُغْيِنِي وَإِنَّ خِلالاً حَهِماً مَنْ تَرَوْدَهُنَّ كُنَّهُ فِي كُلُّ وَحَدِي آسَهُ فِي كُلُّ عَرْبَةً وَقُرَّانَ لَهُ لَعِيدَ وَكُنِّيهُ ٱلْمُعَاشَ وَٱلْإِخْدِي ۚ وَلاهُنَّ كُعَ ٱلْأَدَى . وَٱللَّهُ مِنْ حُدِينُ ٱلْأَدَبِ ، وَٱلَّذَا لَنَهُ مُعَالَمَهُ ٱلرَّبَبِ ، وَٱلرَّابِعَةُ كُرِّمُ ، ٱلْخُلُقُ ۚ وَٱنْحَامِسَةُ ٱلنَّبُلُ ۚ فِي ٱلْمَهَلِ وَ إِدَاحَافَ ٱلْإِنسَانُ عَلَى تَفْسَهِ شَيْبًا طَابَتُ نَفْسُهُ عَلَى ٱلْمَالَ وَٱلْأَهْلِ وَٱلْوَلَدِ وَٱلْوَطَى قَامَةُ يَرْحُوا الْمُعَلَّفِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلا يَرْحُوعُو اللَّهُ لَا تَعْلَى خَلَعًا وَشُرُ ٱلْهَالِ مَا لَاإِنَّهُ فَي مِنْهُ وَشُرُّ الْأَرْوَاجِ ٱلَّتِي لِانْوَأَ نِي مَعْلَهَا وَشَرُّ

الوَّمِ العاصِ العاقُ إِوالِدَبُهِ وَسَرُ الْإِحْولِيُ أَعُدِلُ لِأَحِيهِ عِنْدَ الْوَحُولِيُ أَعُدِلُ لِأَحِيهِ عِنْدَ الْكَمَاتِ وَلَلْمُ اللهِ وَالدِي بَحْصِ السَّيْنَاتِ وَيَمْرُكُ أَخْسَاتِ وَسَرُّ الْمُلُوكِ لَهِ عَلَى حِنْعِلِ أَهْلِ وَسَرُّ الْمُلُوكِ لَدِي بَحَافُهُ الْمَرِي وَلا يُوطِبُ عَلَى حِنْعِلِ أَهْلِ مَمْدَكَ فِي وَصِيلَ عَنْها وَلا مَن وَاللهُ لاأَلْمُ مَا مَمْدَكَ فِي وَصِيلِ اللهِ عِلادُلا حِصْبَ عِنْها وَلا مَن وَاللهُ لاأَمْل عِنْهَ عَلَى عَنْدَلُكُ مَن وَاللهُ لاأَمْل عِنْهَ فِي فِي حِولِ لِكُ مُن وَاللهُ لاأَمْل فَي اللهِ عِلْمُ اللهُ وَلا عَنْهَ فِي فِي حِولِ لِكُ مُنْ وَاللهُ لا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَنْهَ عَلَى اللهُ وَلا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تَهْدَامَنَلُ دَوِي ٱلْأَوْرَرِ لَدِينَ لايْسَعِي لِتَعْصِهِمْ أَنْ يَنِيَ بِيَعْصِ

باب

ٱلْمُدَوَ بْنِ وَى ٱللَّامِكِ

ق لَ دَسْلِيم ٱلْمَبَلَثُ بِشَد، ٱلْمَبْلُوفِ قَدْ سَوِمْتُ هٰذَا
 لَمُثَلَ فَأَصْرِبْ بِي مَنْلَ ٱلْمَلِلُكِ أَدِي بُرْحِغْ مَنْ أَصابَتْهُ مِينُهُ
 عَنُونَةٌ مِنْ عَبْرِ حُرْم أَوْ حَنْوَةٌ مِنْ عَثْر دَسْلِ

قَالَ ٱلْمُبْلَسُوفُ إِنَّ ٱلْمَبِكَ مَوْ أَدْ يُرَحَعُ مَنَ اصَابَعُهُ مِيهُ حَمْوَةٌ عَنَ دَنْبِ أَوْ عَنْ عَبْرِ دَسِيطُيمَ ۚ وَمَرْ يُصْلَمُ لَأَصَرَ دُبِكَ

الدي لا يني به أحق حريه

، لَأَمُورِ ﴿ وَبِكِنَ ٱلْهَائِكَ حَتِيقٌ أَنَّ يَنْصُرُ فِي حَالِمَن أَمَّالِيَ مذلكَ وَيَحْبَرُ مَا عِيْدُهُ مِنَ ٱلْمَهَافِعِ فَا إِنْ كَانَ سِمُواْ بُو قُ بِهِ فِي رَّأُ بِهِ وَمَا تَنِهِ فَإِنَّ ٱلْمَيْكَ حَيْثُ مَ يَحْرُصَ عَلَى مُراحَمِيهِ • فَإِنَّ مِنْكَ لا يُسْطَاعُ صَنْطُهُ إِلَّا مَعَ دُوسِكِ أَنزُي وَفُمُ ٱلْوُرْزَاهُ وَالْأَعْوِالُ وَلاَيْسُمَعُ مِالْمُؤِرَا ۚ وَالْأَعْوِلِ لِأَنَّا لَمُوَدَّةِ وَأَنْفِعِهِ وَلا مَوْدَةً وَلا تَصِيعِهُ إِذَّ لِدُويِ ٱلرُّبِ وَأَنْعَهِ فِي وَعْمَارٌ سَلَّهِ نَكِيهُ فِي كَالِدِينَ بَعْدَ خُرِ لِيهِمْ مِنَ ٱلْعَمِّ لِ وَالْأَعُو بِ كبارُولُ وَمِنْ بِعِيمَ مِنْ مِنْ وَكُرْتُ مِنَ سُصِيعِهِ وَأَنعُمَا فَسِلَّ . ن جارورو مودوي به ورك ما عدد كل واحد مِهُمْ مِنَ الرِّي وَاللَّهِ، وَم مَعْلَمُ عَلَمْ قَاداً سَتَعْرُ داكَ عَلَمْ حَمَلَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمُ مَا يَعْتُمُ ۚ رَبِيكُمْ مِهِ وَيُدَيَّرُ وَنَ لا يُو يَى ٱلْأَعْمِيلِ ٱلْأَمَنُ يَوَيُ يِدِيبِهِ وَأَمَانِيهِ وَسِيْنِهُ ثُمُّ عَلَيْهِ بَعْدُ ذَلِكَ إنَّهُ دُمُن يَنْتُلُ لِهُ لِيكُسُّعُ عِنْ سِمَا لِهُ وَتَعْقَدِ مُورِشِهِم ، سِر الْعَلِقِ حَتَّى لا يَعْلِي عَلَيْهِ إِحْدالُ مُحْسِنِ وَلا إِساءَهُ مُسِيءٌ فَإِرْ لَمْ بَعَمَلُ دَلِكَ عَاوِنَ ٱلْمُحْدِنُ وَأَحْتَرَ ٱللَّهِي وَفِي عُرْصُ دَلِكَ مَهُكُ ٱلرَّعَهُ وَيَهُدُ ٱلْمُلْكُ . وَٱلْمَلُ فِي دَيْكُ مَثَنُ ٱلْأُسَدِ

وَمَن وَى ٱلسائے وَلَ ٱلْمَبِثُ وَكُمْ كَانَ دِلْكَ فَالَ ٱلْتَيْسُوفَ رَعَهُو أَنْ أَنْ كَوَى كَانَ سَكُنُ فِي نَعْصِ أكرحال ؤكان متزورا سعيا مغسب ويوورتاب وتعايت وَلَمْ يَكُنُّ يَسْتُعُ مَا يَصْلُعُنَّ وَلَا نَعِيهُ ۚ كُمَّ يَعِرْ ۚ وَمَ بَهِرٍ عَيْدُمُ وُلانا حس مُها ولا يَطْيِم طُرُقه سَيْن ، فَعَاصَة بَنْ السُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَفَيْنَ وَمُنْ لا وَرَى سورِ لَكَ وَلا رَبِكَ أَنْدِي "مَتْ عَبِيَّهِ مو " رهدة مع أن رهد لا تعبي سلك شيئاً و ثت لا ستطيع الْ يُحْوِرُ إِذْ كُلُ عِدِمًا مَسْعَى مَعْمُ وَيَعْفِلُ فِعْلَمَا وَيَثْهِ مَنْيُ فَيَسْمُهُ كَنَّكَ مَنْ كُذِيهُ ۚ وَعَنْ كُلُّ لِهُمْ قَالَ فَنْ وَيَى إِنْ صَعْمَةِي إِبَّاكُنَّ لَا تُوزِّونِهِ إِدْ مَا أَوْتُمْ تَلْمِنِي مِنْ الْأَنَّامُ يَسْتُ مِنْ قِبَلَ ٱلْأُمْكُنِ وَٱلْاَسْعُ بِ وَتُكُمُّ مِنْ فِسَ ٱللَّهِ مِنْ وَالْأَعْمَالِ وَأَوْ كان ساحت المكار الدب كمن عملة فيه صالحة وصحب مُمَكَانَ أَمِنَ \* يَكُونُ عَمَلُهُ فِي مِنْ أَكَانَ حِيمُهِ مِنْ قَبَلَ ٱلْسِكَ فِي مَعْرَاهِ ۚ أَوْ يَرْمَنَ أَسْفُفُ ۚ ﴿ فِي مَعْرَكُهِ ٱلَّذِيلِ أَمْ ۖ وَفِي مَا صَحَمْكُنَّ بَعْيِسِ وَمُ أَصْحُكُمْ عَنْسِي وَأَعْمَا فِي لَأَنِي أَعْرِفُ نَسَرَةَ ٱلْأَعْمَالِ فَلَرِمْتُ خَالِي وَإِنَّمَا صَحِينَكُنَّ مَوَدَّةً مِنْ كُنَّ ا جع حروم استعاديد برسته سع ٢ مرو ٢ مداد د دي مي ٢٠٠٠ ٢٧٢ باب الاحد وإس آوي الماسك سامند عآه الاحداس آوي وطنبة ب بسور ره

فَا إِنَّ كَانَتْ صَحْمَتِي نَصُرُّكُنَّ وَلَلْمَا كُنِّ وَالْمُوصِعُ كَنبِرَوْ • وَتُبَّتَ نُ أَذِى عَلَى حَامِهِ مَلْكُ وَشُمْرً ، سَلْكِ وَالرَّهْدِ حَتَى بِلْعَ دُلكَ أَسَدًا كُنَّ مَلَكَ تُلكَ أَمَا حِيةٍ فَرَعِتَ فِيهِ لِمَا سَعَةً عَمَّةً مِنَ ألمعاف وألثرهه وأثهد وألامانه فأرسل آبيه بسندعيه فمما حَصَرَ كُلُّمَهُ وَ سَمُ فَرَحَدُهُ فِي حَيْمِ مُورِهِ عَلَى عَرَضِهِ . مْ دَعَاهُ مَعْدُ أَيَّامِ لَى سَحْبَهِ وَقَالَ لَهُ نَعْمَرُ أَنْ عُرَّ ي كَنبِرْ وَأَعْنِ فِي حَرِ عَبِيرُوْ مَا مَعَ دُيثَ إِلَّا عُولِ مُعْلَجٌ وَقَدْ لَلْعَنِي عَلَّكَ عَمَافَ وَ كَبُ وَمَلَ وَدِينَ وَقَدا حَيَّرَتُكَ صَحَدَيْك كَدِيكَ مَا زُدُدُتُ مِنْكُ رَعْمَةً وَ ٥ مَوْ مِكَ مِنْ عَمِينِ حَسِماً وَرِقِعَكَ أَنِي مَثْرَلَةَ سَرِيقَهُ وَحَاعِلُكَ مِنْ حَاصَّتِي . فَ لِ أَنْ وَيَ إِنَّ ٱلْمُنْوِدَ أَحِيًّا ۚ أَا حَبِيرِ ٱلْأَعْوِلِ فِيهِ مَهَمُّونَ بِدِمِنْ عَيْهِ هِمْ وَ مُورِ فِرْمُهِنَ لَهُمْ أَجْبُرُهُ مِدِ لِكَ مِعْمُ حَرَى وَالْأَكُرُ هُمُ أَعْلَى ذلكُ أَحَدًا فَإِنَّ ٱلْمُكُرَّةُ لَا يُسْتَصِيعُ ٱلْمِدِ نَعَةً فِي نَعَبَلِ وَإِي عَمَرَ ٱلنَّالَعَانَ كَارِهُ وَلَمْنَ لِيهِ نَحْ لَهُ وَلا " سَلُطانِ رِفَوْتُ وَّ يُتَ مِيكُ السِّياعِ وَعِيْدَكُ مِنَ احْتَاسِ الْوُحُوشِ عَدَّذَ كَيْبِيرُ ۗ فيهم أَهْلُ أَمْلِ وَفُوعَ وَبِهُمْ عَلَى ٱلْفَهَلِ حِرْصٌ وَعِيْدُهُمْ بِهِ

بأَسْتُعُدُ وَيْنَ فَإِنْ سَعَيْلَتُهُمُ اعْتُوعَكَ وَغُنَّطُو لأنسيم بما أصبه من دك . قال ألا سَدُدَعُ عَلَى هَذَا فَرِي غَيْرُ مُعْقِيكَ مِنَ ٱلْعَمَلِ فَ لَ أَنْ أَوَى إِنَّهَ بُقَدِمُ عَلَى خِدْمَةِ أَسْلُطَانِ عَيْرُ هِ مُبِرَحُلانِ سَمْتُ بُولِحِدٍ مِنْهُما مَا مُصابَعٌ تُ رُحاحَة لِقُمُورِهِ وَيَـكُمُ مُصَالِعَتِهِ وَإِمَّا هَيْنَ ۖ لا يَحْسَدُهُ أرجدم أستصر الميدق وأنعماف مربط دلك بمصابعته فس ر وغ عليه عدو السفار وصديقه بأعداوة والحسد ام عَنْدِينُ قَيْ وَمُنْ فِي مَثْرُ مِهِ وَيَعِي عَلَيْهِ وَمِهِ، وَمُعَادِيهِ لِأَحْلِهِ وَلِنِي عَلَيْهِ كُدِيًّا فَ دِ تَبِيتِ أَلْدِلْ بِهِ دَيَا وَاعِيهِ مِنَ الْمِيكِ كَانَ في ذلك هَلاكُهُ ﴿ وَمَا عَذَوْ لَلْمُعَارَ فَيُعَلِّعُونَ عَلَيْهِ لِلصَّعِيمِ سلطاليهِ وَ أَعْدَ أَهِ عَنْهُ فَيْعَمِنَ عَلَى هَلَا كِنْهِ وَيُثَرَّ نُصْ بِهِ رَيْبَ مهور الا المعمم عميه عدان العبة ل فقد أعرض ملاك فَالَ ٱلْاسَدُ لاَيُكُونَنْ مَعْيُ صَعَا فِي عَلَيْكَ وَحَسَدُهُمْ إِيَّا سُوَعَدَاوَةً أَعْدَانِي لَكَمِمًا يَمْرُصْ فِي يَعْمُكُ فَأَنْتَ مَعِي وَأَنَا أَكْمِيكَ دلكَ وَيَنْغُ بِكَ مِنْ دَرَحابِ ٱلْكُرِلْمَةِ وَٱلْإِحْسَابِ عَلَى أَفَدَر

هِ مَتِكَ فَالَ أَنْ وَى إِنْ كُلَّ ٱلْمَيْكُ مِرْ مِ ٱلْإِحْدِ وَإِي فَلْدَعْنِي فِي هَدِهِ مَرْ يَهُ عِيسُ مَا قِسِ ٱلْهَمُ رَصًّا عَيْمِي مِنَ أَمَا ۚ وَٱلْمُشَٰ ۚ وَإِي فَذَعَلِهِتُ رَصَاحِبُ الْمُلْطَى يَصِلَ يَّهِ مِنَ ٱلاَّ دَى وَالْحُوْف قِي سَعَة وَحِلَةُ مَ لاَ لَعِيلُ إِلَى سَرَّهِ وَ في طُول عُمْرِهِ وَلَهُ يَفْسِ إِلَيْهُ أَسْعِمُ عَالَ وَاحْدَهُ مُمْ هُو فِي أَلْمُوْفِ سَرِّمُنا ، وَ إِن قَيِيلامِنَ لَعِس فِي مِن وَطَهَأُ سِهِ حَيْرُ مِنْ كَمِهِ مِنَ ٱلْعَبِسِ فِي حَبُفِ وَنَصَبِ فَهِي أَنْسُدُ فَدُ مَهِ تُرَمَّةُ لَكُ وَلَا حَمَّ سَمَّ مِهِمْ رَاحَ صَامِيةً وَسَتُ حَلَّ نَدَّا مِن ٱلْاَسْتِعِيهِ مِكَ فِي أَمْرِي قُولَ أَنْ وَي مَّ إِدَا أَبِي لَمُنِكُ الْأَدِلَكُ فَسَعُمَلُ أَنْهُونُ فِي تَهَدَّ أَنْهُ عِنْ حَدَّمِنْ تحميده مولَى هُمَّا فَوْتِي مُحَدِقَة عَلَى مارسة الرَّمِولُ هُوَ دُونِي مِنا رعْنِي عَلَى مَبْرِينِي فَدَكَّرِ عِنْدَ ٱلْمِيكِ مِنْهُمْ دَكُوْلِكِ بِهِ وْعَلَى سِال غَيْرُهِ مِنْ يُرِيدُ بِهِ نَحْمُ سِ ٱلْمَاكِ عِن أَنْ لَا تَخْلُ فِي مُرِي وَأَ بِنَيْتُ مِنْ يُرْفِعُ لَيْهُ وَيُدْكِرُ عِنْدُهُ مِنْ دَبُّ وَيُغْضِ عَنَّهُ ثُمْ بَصْمَعُ مَا مَدَنَّهُ ۚ فَأَدَّ إِنَّ مُنْتُ مِنْهُ مَدْ بِثَّ عَمَنْهُ مَّدِينٍ فِيمَا مُحَبُّ اضعه له وَعَمَلْتُ له فيها وُلالي يُنصيعه وَ حَبَّه دِ وَحَرَصَتُ

عَلَى أَنْ لاَ جُعَلَ لَهُ عَلَى تَعْبِي سَبِلاً قُولِ ٱذْ سَدُ لِكُ عَلَى لَا لَٰكُ وريادةٌ أَمْ وَلأَهُ حَرَاتُهُ وَأَحْتُصَّ بِهِ دُونَ أَصَّعَ بِهِ وَرادَ فِي كُرامِيهِ . قَدَمًا رَأْ عَمَابُ أَلْسَدُ ذَلْكُ عَامِمٌ وَسَاءَهُمْ فَاحْمَعُهِ كَبْدُغُ وَتُعْفُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنْ بَحْرَ شُوا عَلَيْهِ أَلَّا سَدٍ وَكُانَ ٱلْأَسَدُ قد استطاب كما قمر ل مه مندار و مران وى الاحدظ مِهِ وَأَنْ يَرُفَعَهُ فِي أَحْمَنَ مُؤْمِعِ طَعَمِهِ وَأَحْرَرُو لَبُعَادُ عَلَيْهِ قا حدوة مِنْ موصعِهِ وَحملُوهُ إِن سِتِ مَن وَى تَحَا و مِه وَلا عِيمَ أَهُ بِهِ ثُمُ حَصْرُو بَكُدُ وَلَهُ إِدْ حَرَثُ فِي دَٰلِكَ حَالٌ فَلَهَا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِدُعَا ٱلْأَسَدُ مَعَدَا يُهِ فَعَدَدُ لِمُكَ نَعْمَ وَٱلتَّمِسَةُ مَلَمْ بَجَدُهُ ۚ وَأَسُ رَى مَهُ يَشْعُرُ بِهَا صُحَ فِي حَبِّهِ مِنَ ٱلْمِكِيدةِ وَهُوَ عَالِبٌ فِي خِدْمَةِ أُسَدِّ وَشُهُ لِهِ مُعْصَرَ أَنْدِينَ عَمِلُو لَمْ كِيدَةً وَقَعْدُوا فِي أَخْفُسِ ، ثُمَّ إِنْ ٱلْمَلِكَ سَالٌ عَن سَخْمٍ وَشَدَدَ فِيهِ وَ فِي ٱلسَّةَ لِ عَلَىهُ فَلَطِّرَ نَعْصُرُمُ لَى مَصْ فَدَلَّ أَحَدُهُمْ قَوْلَ أَنْعُمْرِ ٱللَّهِ عِنْ يُقَلَّابُذُكُ لَ يُحْتَرَآبُهُمَكَ بِهَا يَعْسُرُهُ وَيَتْعَفُّهُ وَ إِنْ سَقَ دَيكَ عَلَى مِنْ يَسُقُّ عَلَيْهِ ۚ وَيَهُ يَمْعَنِي رًا مُنَ آوَى هُوَ ٱلَّذِي دَهَ مُلَّالًهُ وَإِلَّهُ مُولِدٍ إِنَّا كُلُّهُ دُونَ

ٱلْمَلْكِ وَلَ ٱلْأَحَرُما لَمَا يَتْعَلُّ هذا وَلِين ٱلْطُرُوا وَٱلْفَصُوا فَإِنَّ مَعْرِفَهَ أَخُالا تُقَرِّشَدِيلَةً فَمَالَ أَلاَّحَرْ لَعَمْرِي مَا تَلْبَتُ ٱلسَّرَائِرُ أَنْ نُعْرَفَ ، وَأَصَّلَكُمْ إِنْ تَعْصُمُ عَنْ هُذَا وَجَدَّتُمُ ٱلْخُمُ فِي يَسِبُ أَبْنَ وَى وَكُلُ شَيْءٌ بِدُكُرُ مِنْ عَبُوبِهِ وَحَيَانِيهِ بَحْنُ حَقُّ أَنْ نُصَدِّقَهُ قَالَ آلا حَرُينَ وَحَدَّا عُدَاحَنَّا أَوْ تَكُنَّ بِٱلْعَيالَةِ فَعَطُّ وَلَكُنِّ مُعَ ٱلْحِيامَةِ كُمَّرُ ٱلْبَعْمِةِ وَ خُرِاءَهُ عَلَى ٱلْمَلِكِ • قال الأحرُ أَمْمُ أَهِلُ ٱللَّهُ لَا أَسْتَطِاعُ أَنْ ۚ كُذِّيكُمْ ۚ وَلَكِنْ سَيِّنُ هُدُ وَأَرْسُلُ ٱلْمَلِكُ آبِ سَمِّنَ كُمِيْسُهُ قَالَ ٱلْأَحْرُانَ كَانَ ٱلْمَيْكُ مَعْيَمًا مَثْرِلَهُ فَلْمَعْتَلُ فَ رَا عَيْمِنَهُ وَحُواسِسَةُ مَثْنُولُةٌ تُكُلُّ مَكَانِ وَمَّ يَرِالُوا فِيهِدِ ٱلْكَالِمِ وَنُسَاهِهِ حَتَى وَفَعَ فِي نَفْسِ ٱلْأَسْدِدِكَ ، قَا مَرَيا مُن وَى تُحَصَّرَ فَعَالَ لَهُ مُنَ ٱللَّهُمُ ٱلَّذِي أمرنك الإحيماط به - قال دفعته إلى صاحب الطعام لَمْتُرَبَّهُ بِي ٱلْمَيْكِ . فَدَعا ٱلْأَسَدُ عِمَاحِبُ الطُّعامِ وَكَانَ مِمِنْ شَايَعَ وَبَابَعَ مُعَ ٱلْعَوْمِ عَلَى آنْ آوَى فَدَ \_ َ مَا دَفَعَ لَيُّ شَيْئًا . فارسل ألاسد مبال لى نيت أن أوى بيفينة فوحد ميه دلك ٱللَّهُمَ عَأَنَّى بِهِ ٱلْأَسَدَ قَدَنَا مِنَ ٱلْأَسَدِ دِثْبُ لَمْ يَكُنْ بَكُلُمُ فِيشَيْ ۗ ۗ

مِنْ دُلِكَ وَكَالَ يُطَلِّهُ أَنْهُ مِنَ ٱلْعُدُولِ ٱلدِينَ لِالْتِكَلُّمُونَ فِيهِ، لا يَعْلَمُونَ حَتَّى يَتَبِينَ بِهُمْ نَعْتَى . فَقَالَ تَعْدَأَنِ أَطَّبَعُ ٱلْمِلْكُ عَلَى حيانهِ مِن آوَى لا تَعْلُونَ عَنْهُ فَا يَهُ إِنْ عَمَا عَنْهُ مَ يَطَمِعُ ٱلْمِيكُ بَعْدِهَا عَلَى حِالَةِ حَالِنِ وَلا ذَنِّ مُدَّنِبٍ . فَأُمَّرُ ٱلْأُسَدُ يَانُن آوَى أَنْ يُحْرَجُ وَ إِنْ مُ يُجْمَعُ لِهِ فَمَالَ مَعْصُ جُلَّا ۗ ٱلْمَمِكِ في لاعْتُ مِنْ رَبِي ٱلْمِيكِ وَمَعْرُفتِهِ مِالْأُمُورِ كَيْفَ بَحْقَى عَلَيْهِ مُرْهَدا رَأَةُ يَوْرُفْ حَنَّهُ رَمُحَادَعِتُهُ وَيَعْبُونِ هِذَا لَيْ أَرِاهُ سَيْصَعُو عَبَّهُ بَعْدَ ٱلَّذِبِ طَهْرَمِهُ ۖ فَأَرْسُلُ ٱلْاسَدُ تَعْصَهُم رَسُولًا بِكَأَيْنَ ۖ وَمِي يَنْسِسُ مِينُهُ ٱلْعُدْرَ عَنِي أَمْرُهِ • فَرَحَعَ إِلَيْهِ ارْسُول برساية كادِية حُلَمها فَعَصَدَ ٱلْأُسَدُمنُ ذَلَكَ وَمُرَ إِنْ وَى أَنْ يُغْلَلُ فَعَلَمَتْ أَمْ ٱلْأُسَدِ أَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِي أَمْر فَأَرْسَلَتَ إِلَى ٱلَّذِينَ أَمَرُ وإِنْفَلُهِ أَنْ يُرْحِثُوهُ أُودَ خَلَتْ عَلَى ٱسْها فَعَا سَدُ يَا نَبُقُ بِأَيِّ ذَلْ أَمَرُتُ يَقَتَلُ مِن آوَى مَا حُمْرَهَا ، الْأَمْرِ . فَعَا مَتْ يَا يُنِيُّ عَجَلْتَ وَإِنَّمَا يَمَارُ ٱلْعَاقِلُ مِنَ ٱللَّذَامَةِ بَمَرُكِ لُعَجَلَةٍ وَالْتُنْبُتِ وَلَغَعَلَهُ لا يَرالُ صاحبُها تَجْتَنِي أَمَرَةَ ٱلْـدَامَةِ بِسَبَب صُعْبِ ٱلرَّأَي وَمَنْ لَمْ يَظُرْ فِي أَمُورِهِ نَظَرَمْكُمْ كَانَ نَظَرُهُ كُنَّظُر ا يوغروا

اللَّذِي يَكُولُ بِعَيْدُهِ سَبَلْ فَيُعِمِّلُ لَهُ أَنَّ أَمِمَهُمَا كَبِيَّةَ شَعْرَة وَكَانَ كُمُّ رَحُلُ مُعَاهِلُ ٱلَّذِي يَمْمَعُ صَوْتَ ٱلْمَعُوصةِ فِي ٱللَّيْلِ فَيَطُهُم إِنْهِ أَقِوتُهِ اللَّهِ عَلِمَ أَنَّها أَنَّها لَيْسَتُ الَّذِهِ عَلِمَ أَنَّها لَيْسَتُ إِنَّنِي \* وَلَيْسَ أَحَدُ أَحُوجَ إِنَّ ٱلْمُؤْدَةِ وَأَنْتُسْتِ مِنَ ٱلْمُلُوكِ. فَإِنَّ ٱلْمَرَّأَةَ مِرَوْحِهَا وَٱلْوَدَ مِوالِدَبِّهِ وَٱلْمَتَعَلِّمَ مَالْمُعَلِّمِ وَٱلْجُدْدُ بِالْعَائِدِ وَٱلنَّاسِكَ بِالْدِينِ وَٱلْعِمَةِ مَا نَهُلُوكِ وَٱلْهِلُوكَ بِالنَّوْيِ وَ لَتُمْوَى \* مَمْلُ وَأَمْمُلُ بِالْمُنْتِ وَأَلَّا ثَاةٍ \* وَرَأْسُ لَحُرْم طَمِلْكُ معرفة أصحابه ويرالهم مارام على صديهم وإعامة بعصهم عَلَى تَعْصُ دَمْ يُهُ لَوْ وَحَدَ بَعْصَهُمْ إِلَى فَلَائِ تَعْصُ سَبِيلًا لَعَقَلَ . بَقَدْ حَرِّيْتَ أَبْنَ وَسِهِ وَلَلُوتَ رَأَيَهُ وَأَمَانِيَهُ وَمُر وَ لَهُ ثُمَّ مَ تَرَلُ مادِحًا لَهُ راضيًا عَنْهُ وَقَدْ أَنْهَمْتُهُ سِيْءٌ لاصِحِّةً لَهُ وَلاتَعْلَمُ صدْقَهُ مِنْ كَدِيهِ وَلَعَلَّ دَلكَ عَمَلُ أَهْلِ ٱلْكَدِبِ وَكَعَلَدُواْ مُعِيامِةٍ من وُرَرَائِكَ لِأَنَّ ٱلْمِيكَ ذَاعَهَا وَنَ فِيهَا مُر وُرَرَ ثَيْهِ وَتَعَاقَلَ عَنْهُمُ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي دَلِكَ مَا تُكُرِّدُ عَاقِيلُهُ · وَٱلْمَلِكُ أَحْتَرُ مِنْ طَرِيق ٱلْمَعْرُ أَرِيَّ ٱلْأَسْرَارَ تِحْسُدُ وِنَ ٱلْأَحْبُرُ وَيَرْفُونَهُمْ سُوقِعُواهِمْ. وَلَيْسَ بِسَغِي لِلْمَلِكِ أَنْ يَسْخِيمَهُ بَعْدَ أَرْ يُصَالِهِ إِنَّادُ وَأَنْهَا بِهِ لَهُ .

وَمَدُ مَحْتُهِ إِنَّ كُلُّ مُ تَطَّبِعُ لَهُ عَلَى حِيانَةٍ إِلَّا عَلَى ٱبْعِيْدِيَّ تُصْعِق وَمَا كَانَ مِنْ رَأْيِ ٱلْمَلِكِ أَنِ يُعَلِّى عَلَيْهِ لِأَحْلُ صَبَق لَحْمِ . نَّتَ أَيُّهِ ٱلْمَلِكُ حَيِّقُ أَنْ يُعْمَرُ فِي حَالِ أَنْ ۖ وَسِكَ • وَلَنْعَلَمُ نَهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَرُصْ لِلْعِيمِ وَلا بَا أَنَّهُ فَكَيْفَ لِلْغُرِ أَسْبُو دَمَّنَهُ إِيَّاهُ • وُسِلُ الْمِنْكَ إِنْ تَعْصَ عَنْ دَيْكُ ظَهِرَتُهُ أَنَّ الْنِ آوَى لَهُ خُفَهُما \* هُ ٱلَّذِينَ أَنْهُ وَإِيهُذَا ٱلْأَمْرِ وَهُمُ ٱلَّذِينَ دَهَمُوا بِهُ مُعْمِ إِلَّى بَيْتِهِ مُوصِّعُوهُ وبيه قال المُعدَأَةُ إلا كال في رحلِها فِطْعَةُ عَمْدُ احتمَّع عَبِيها سائر الطَّارِ وَالْكُلُّ إِذْ كُلُّ مَعَهُ عَظُمْ حَمْمَتُ عَلَيْهِ الْكَلَامِيُ ۚ وَمَنْ وَمِ مُعَدُّ كَانَ مِي ٱلْبَوْمِ مَافِعٌ وَكَارَ مُعْتَمِلًا كُلُّلُ صرَر فِي حَبِ مُنعِهِ تَقِيلِ إلَّيكُ وَكُلُ عَامُ يَكُونُ لَكَ فِيهِ راحه وَ زَا يَكُنْ يَكُمْ يَكُمْ يَكُمْ يَكُمْ يَكُمْ يَكُمْ يَكُمْ يَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْأَسْدَ تَقُصُ عَلَيْهِ هدهِ أَلْهُ اللَّهُ إِذْ دِخُلَ عَلْمُهِ بَمْصُ يُهَاتِهِ فَأَحْسَرُهُ سَرّاً وَ أَسْ آوَى فَمَا أَتْ أَمْ ٱلْأُسَدِ إِنَّ ٱلْمَالِكَ نَعْدَ أَنِ ٱطُّلُعَ عَلَى مَرْآ وَ أَبْنِ آوَى حَيَيِقُ أَنْ لا يَتَساهَلَ مَعَ مَنْ سَعَى إِدِ يَئَلاَّ بَغَيَّرًا واعْلَى ما هُوَ أَعْظَمُ من دَمكَ وَلِيكِنْ يُعافِّبُهُمْ عَلَيْهِ لِيكِنْ لا يَعُودُوا إلَى مِثْلِهِ ۚ وَلا يَحْفَوْمِا فَعَلُوا مَعِكَ فَإِنَّ ٱلْعُشْتَ وَإِنْ كَانَ لَا فُؤُوَّعَهُ بُصَّعُ مِنْهُ كُمُّلُ ا وعالا يطور ديه

ٱلَّذِي بُونَقُ بِهِ ٱلَّهِيلُ • وَالْإِنَّهُ لا يَدَّنِي بِلْعَاقِلِ أَنْ يُراحِعَ فِي أَمْرِ ٱلْكُنُورِ لِلْحُنْنَيِ وَٱنْخَرِيءٌ عَلَى ٱلْعَدْرِ وَٱلرَّهِدِ فِي ٱلْحَيْرِ وَالْدِي لاَيُوفَيُّ مَا لَاَحِرِ: وَيَدَّغِى أَنَّهُ يُحْرَى بَعَبَلُهِ وَقَدْعَرَفْتُ سُرْعَةً ٱلْغَصَبِ وَقَرْطُ ٱلْهَعْمِينِ وَمَرِثِ سَحَطَ بِأَسِيدٍ لَمْ يَبْلُغُ رِضَهُ «ٱلْكَذِيرِ وَٱلْأَوْلَى لَكَ أَنْ تُراحِعَ ٱبْرِيَ آوَى وَتَعْطِفَ عَلَيْهِ وَلا بُوئِهَ مِنْكَ مِنْ مُاسَحَتِهِ ما قَرَطَ مِنْكَ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْإِسَاءَةِ • قَرِبَ مِنَ ٱلْأَسِ مِنُ لاَسْغِي تَرْكُهُ عَلَى حال مِنَ ٱلْأَحْوال وَهُوَ مَنْ عُرِفَ مَا لَصَلَاحِ وَٱلْكُرَمِ وَحُدُنِ ٱلْمُدُوَالَّذَكُرُ وَٱلْوَفَا ۚ وَاسْتَعَلَّمُ بِتَّاسَ وَٱلسَّلَامَةِ مِنَ ٱلْخَسَدِ وَٱلْمُدْمِنَ ٱذَّذَى وَٱلْإِحْبَيال اللاحوان وَالْاصْعَابِ وَإِنْ تَعْلَتْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ ٱلْمَوْوِيةُ . وَأَمَا مَنْ بَسِغِي مَرَّكُهُ فَهُوَ مَنْ عُرِفَ مَا شَرَاسِهِ وَمُوْمِ ٱلْمَهْدِ وَقِلْةِ ٱلشُّكْر وَٱلْوَفَاءُ وَٱلْبَعْدِ عَنِ ٱلرَّحْمَةِ وَٱلْوَرَعِ وَيُصَفَّ لَكُنُّهُ لِيُواب ٱلْآحرةِ وَعَمَامِهَا ۚ وَفَدْ عَرَفْتَ مِنْ أَوْكَ وَحَرَثْتُهُ وَأَنْتَ حَقِيقٌ مُواصَلِيهِ . قَدَعا أَلْأَسَدُ مَا بْنِ آوَى وَاسْتَدَرَ اللَّهِ مَمَّ كَانَ مَهُ وَوَعَدَهُ حَيْرًا وَقَالَ إِنِّي مُعْدَرٌ الَّيْكَ وَرِادُكَ إِلِّي مَنْزُلِيكَ. ِ فَقَالَ أَيْنُ ٓ أَرِّى هُذَا ٱلَّذِي خِيْتُ مِنْهُ فِي أَوِّلَ أَيْصًا لِي بِكَ وَٱلَّذِي لأحلِهِ مُسْعَتْ مَ عَرَصْتَهُ عَلَى مِنْ صَحْسَلِكَ وَتُولَى حِدَمَتُكَ ۚ وَإِن شَرُّ ٱللَّذِلا \* مَن ٱلنَّمَسَ مُعْعَةً نَفْيِهِ بِصَرُ أَحِيهِ وَمَنْ كَانَ غَيرَ وَ عَلَى مُ كَلَّمُ وَلَهُ مِهِ أَوْكَانَ مُو لَدُ أَنْ رُصَّهُ بِقَيْرٍ . تَحْقُ لِأَحْلُ أَنَّاعَ هُوهِ وَكُمِرامِ يَمَعُ دُلكَ بَيْنَ ٱلْأُحِلَّا \* وَفَدَّ كَانَ مِنَ ٱلْمَيْكِ إِنَّ مَا عَلِمَ وَلا يَسْفِي يَدْمَلُكُ أَنَّ بَطُمَّتُنَّ إِلَى مَنْ عَاقَّبُهُ شَدَّ ٱلْمُغُوبَةِ مِنْ تَزْعَهِ عَنْ عَمَلِهِ أَوْ حَذِما بِهِ بَغَيْرِ دَنْبِ أَوْمَنْ كَالَ لَكُواْمَةُ عَلَاقَلُمْ بَعُرِفُ مَهُ دَلِكَ وَلَمْ يُعْطِهِمَا هُوَ أَهْمُهُ وْكَانَ مَصْلُدِمًا وَرُوْ تَنْظُرُ فِي أَمْرِهِ وَكَانَ مِنْ أَهُلِ ٱلطَّهُمِ فَلَمُ نُصِيتُ مَا يَرْحُوهُ ۚ وَكُنَّ بَيْنَ قَوْمٍ فَدِهِ حُبَّرَمُهِ حَرِيهِةَ هُوَ مَنْهَا ر ي لا قا حد هو به مِنْ بييهِم و حلِّي سَيلُم . قا منا رهولا لايسغي بعملك أن تصعمهم كأما أيب الملك أحد هؤلاء ملعل لْمَيْكَ يَنُولُ بِنَّ مَنْ آوَى لايَّسَى ٱلَّذِي نُقِيةُ مِنَ ٱلْهُوانِ فَيَقَتَصُّ مَتَى ۚ وَ مَا يَعْلُمُ ۚ اللَّهُ ۚ أَنَّ سِلَّ فِي قَلْنِ شَيَّ ۖ مِنْ فِيلَ هَذَا وَإِنَّهَا حَوْقِي أَنْ يَعْمُلُوا بِي دُلِكَ مَرَّةً أُحْرَى • قَلَا يَعْمُطُنَّ عَلَى نَفْس ٱلْمَاكِمَ ٱلْحَدْرُهُ أَنَّى بِهِ عَبْرُ وَإِنْقِ وَنَهُ لاَسْغِي لِي أَنْ اصْعَبَهُ -وَإِنَّ ٱلْمَالِكَ لا يَدَّغِي لَهُ أَنْ يَعَغُبَ مَنْ كَانَ مِثْلِي وَلا يَسْغِي لَهُ أَنْ

بَرْفَضَهُ صُلّاً فَإِنَّ دَا ٱلْكُلُصَانِ إِدَا غُرِلِ كَانَ مُسْخَمًا بِلْكُرِمِهِ فَيْ اللّهِ فَيْ الْمَعْدِ الْاسْدُ إِلَى كَلامِهِ مُمَّ فَيْ مِلْمِ بَلّهِ فِي الْاسْدُ إِلَى كَلامِهِ مُمَّ قَالَ لَهُ إِنِي فَدُ بَلُونُ طِياعَكَ وَ خُلاقَكَ وَحَرُبْتُ أَسْمَكَ وَوَقَاعَكَ وَحَرُبْتُ أَسْمَكَ وَوَقَاعَكَ وَحَرُبْتُ أَسْمَكَ وَوَقَاعَكُ وَعَرُبْتُ أَسْمَكَ مَنْ فَعَلَ إِيكَ وَ إِنِي مُمْرِلْكَ مِنْ نَفِيقِ وَوَقَاعَكُ وَعَرَفِتُ طَياعَكَ وَ عُلاقَكَ وَحَرُبْتُ أَسْمَكُ مِنْ فَيْقِي وَوَقَاعَكُ وَعَرَفِي مُمْرِلِكُ مِنْ نَفِيقِ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَمَا عَمَالُولُ اللّهُ وَسُرُونَ اللّهُ مَا وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا عَمَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب

إيلادَ وَبَلادَ وَإِيراحَتَ

قَالَ دَيْشَلِيمُ ٱلْمَلِكُ لِيَّدَ بِا ٱلْمَيْلَسُوفِ فَدْ سَمِعْتُ هُدَا ٱلْمَثَلَ مَا ضُرِبْ لِي مَثَلًا فِي ٱلْأَشْبَآ ۗ ٱلْتِي يَجِبُ عَلَى ٱلْمَيكِ أَنْ بُلُومَ بِهِا مَا مَهُ وَيَعْفَطَ مُلْكَهُ وَيُنَيِّتَ بِهِا سُلْطَانَهُ وَيَكُونُ دُلِكَ رَأْمَرَ أَمْرِهِ

وَمِلاَكُهُ ۚ ٱلْكُلِمُ ۚ أَمْ أُمْرُونَهُ مِ ٱخْعَاعَةُ ٱلْكُودُ. قَالَ بَيْدَيَا إِنَّ أَحَقَّ م بَعْفَظُ بِهِ ٱلْمَلِكُ مُلَّكَهُ ٱلْحُلْمُ وَبِهِ تُنْبُتُ ٱلسَّلْطَلَهُ . وَ يُعِلْمِ رَسُ ٱلْمُورِ وَمِلاكُها وَأَحَوْدُ ما كَارَ فِمَالْمُلُوكِ كَا لَمِي رَعَمُوا مِنْ لَهُ كَانَ مَلَكُ بَدُّ عَى بَلادُ وَكَانَ لَهُ وَرِيرٌ يَدِعَى إِيلَادَ وَكَانَ مُتَعَلَّدًا نَاسِكًا ﴿ وَإِنَّ ٱلْمَلِكَ الْمَ دَاتَ نَيْعَهُ قرأى في مسمه تهامه أحلام أفرينه فأستبقط مرعوما . قدَّعا بِٱلْبَرَاهِمَةِ وَهُمُ أَسَاكُ بِعَدُرُو رُوْيَاهُ . فَلَمَا حَسَرُوا بَيْنَ يَدَيْهُ قصَّ عَلَيْهِم مَارٌّ ي فَعَالُوا ، حُمَّهِم مُ تَقَدَّرُ أَى ٱلْمَمِكُ عَجَيًّا . وَإِنْ أمهلنا سبعة بام حشاهُ بتأويلهِ • قُولَ ٱلْمِلَاتُ قَدْ أُمْهِلْكُمْ فعر حوا من عديه مم أحبه عوا في مأرل أحد فرق أسهر ول بيهم وَقَالُو قَدْ وَحَدْثُمْ عَلِمًا وَاسِمًا نُدْرِكُونَ بِهِ لَأَرْكُمْ وَتَنْتَغَيْمُونَ مِنْ عَذُوَّ كُمْ وَقَدْ عَلِمْمُ أَنَّهُ فَكُلِّ مِنَّا بِٱلْأَمْسِ ٱلَّذِي عَنَرَ ٱلْعَا٠ وَهَا هُوَ قَدْ أَطْلُعَنَّا عَلَى سِرٌ وِ وَسَأَلَنَا تَمْ بِرَ رُوْيَاهُ ۖ فَهَلَّمُ تُعْلِطُ مَّهُ ٱلَّذَينَ وَكُعْنُهُ حَتَّى بَخْمِلَهُ ٱلْعَرِينُ وَٱلْحَرَّعُ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ ٱلَّذِي نُرِيدُ ۚ وَمَا ۚ مُرُهُ مُعَنَّفُولُ أَدْوَعُ إِلَيْهَا ۚ حِيَّا ۗ اللَّهُ وَمَنْ بَكُرُمُ عَلَيْكَ حَتَّى تَعْلَيُمُ \* وَا يَّا قَدْ نَطَرْما فِي كُنُسا فَلَمْ نَرَ أَنْ يُدْفَعَ عَسْكَ ما رَأْسِتَ

سِعْسِكَ وَمَا وَقَعْتَ مِيْهِ مِنْ هُدُ ٱلنَّرُ إِلَّا بَقَتْلَ مِّنْ نُسْمَى لَكَ. فَانْ قَالَ ٱلْمِلِكَ وَمَنْ تُرَىدُونَ أَنْ تَقَلُّمِ سَمُوفُمْ بِي ۚ قُلْمَا تُرِيدُ ٱلْمُسِكَةَ إِيْرَاحْتَ أُمَّ حُومَ تَعْجُمُودَة كُرْمَ سَا يُلْتُعَلِّكُ وَثُرِيدُ حَوِيرَ آحَتَ بَيْكَ لِيْكَ وَأَقْصَلَهُمْ عِنْدُكَ . وَثُرِيدُ أَبْنَ أحيكَ ٱلْكُوبِمَ وَإِلْلادَ خَيْمَكَ وَصاحِبَ مُوكَ وَثُرِيدُ كَالَ الْكَاتِبَ صَاحِبَ سَرُ كَ وَسَبَّهَكَ ٱلَّذِي لَا يُوحَدُّ مِثْنُهُ وَٱبْهِلَ الْأَبْكُونَ آمَدِي لاَتَّخْفُهُ كُعَيْلُ وَٱلْمَرْسَ ٱلَّذِي هُمَ مَّرْكُلُكَ فِي ٱلْفِتَارِ وَلُو بِدُٱلْفِيلَيْنِ ٱلْاَحْرَافِ ٱلْفَصِيمَيْنِ ٱمَدَّنِ تَكُونِ مَعَ الْعِيلِ الدِّكْرِ وَتُربدُ الْمُعَيِّ اللَّهُ مِ ٱلْنَوِيِّ وَيُربدُ كَمَارِيُونَ أَنْعُكُم ٱلْفَاصُلَ أَلَّهِ لِمَ مَا لَامُورِ سَنْغَيْمَ مِنْهُ عَافَعَلَ سَا اللَّهُ نَعُور لَهُ إِسْمَا بَسْغِي لَكُ أَيْهَا ٱلْمَلِكُ أَرْ أَمْسُ مُؤُلَّهِ ٱلْدِينَ سَمِّيناهُمْ اللَّهُ مُعَمِّلَ دِمْ عَهُمْ فِي حَوْص مَمْلًا وَالْمُ تَعَمُّدُ مِيهِ فَإِذَا حَرَحْتَ مِنَ الْحَوْصِ حَنْمَعُمْ مَعَنْ مَعَاشِرَ ٱلْهِرِ هِمِهِ مِنَ ٱدْفِقَ ٱلْأَرْلَعَةِ تحول حَوْلُكَ فَتَرَّفِكَ وَتَتَبِلُ عَسَّكَ وَتَسْخُ عَنْكَ أَلَدُمَ وَنَعْسِلُكَ وَلَمَا ۚ وَٱلدُّفُنِ ٱلطَّيْبِ ﴿ ثُمَّ تَقُومُ ۚ إِلَى مَّقُرِمِكَ ٱلَّهُ يَ فَيَدُوعُ اللهُ بِدُ لِكَ ٱلْمِلَاءَ ٱلَّذِي تَعَوُّونُهُ سَلَّيْكَ ﴿ عَانَ صَمَّرْتَ أَيُّهَا أُ وطائقًا وفي 1 ل مخر سابيه

الْمَلِكُ وَطَالَتُ نَعْسُكَ عَرِيٌّ حَبَّآئِكَ ٱلْذِينَ دَكُرُهُ لَكَ وَحَعَيْتُهُمْ فِدِكَ تَعَلَّصْتَ مِنَ ٱلْلَا وَسَتَعَمَ لَكَ مُلْكُكَ رَسْلُطُ لُكَ وَسُنْعَيْتَ مِنْ يَعْدِهِمْ مَنْ أَحْسَتَ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَمْعَلُ تَعَوِّمُا عَيْكُ أَنْ بُعْنِيَبَ مُلْكُكُ ۚ وْتَهْرِينَ. وَإِنْ هُوَ إُطْ عَمَا وَمِهِ، مَا مُرْدُ قَتَلْمَادُ شُرِّ قَمْلُهِ ﴿ قَدْمُ حبعو مرهم علىم تُتَمَرُوا فِيهِ رَحَعُو إِلَّهِ فِي ٱلْيُومِ ٱنَّامِن وَقَدْ فِي لَهُ أَيُّهَا ٱسْمَبِكُ إِنَّا مَكُولًا فِي كُنُما تَعْسِيرَ مَا رَأْيَتَ وَقَعْصًا عَنِ ٱلزَّانِي فِيما بَيْمَا عَلْمُكُرُّ لَكَ أَيُّهِ ٱلْمَامِتْ ٱلصَّاحِرْ ٱلصَّاكِهُ وَإِلْكُرَامَةُ وَسَا تَقْدِرُ أَنْ مُعْلِمَكَ ﴾ رَّهُ إِلَّا نَ تَعْلُوبِا وَيُؤْمِنَا ۚ فَأَحْرَحَ ٱلْمَمِكُ مَنْ كان عِنْدُهُ وَحَلامِمُ فَعَدُّنُوهُ بِأَنْدِي نَسَمَرُوا فِيهِ فَعَالَ بَمُ أَسْهَوْتُ حَيْرُ لِي مِنَ الْحَدَةِ إِنَّ مَا فَلَلْتُ هُوُكَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَدِيلُ نَعْيِي . قَ مَا مَيْتُ لَا تَحَا لَهُ وَخَيَاةُ قَصِيرَةٌ وَسَتُ كُلُّ ٱلدُّهُرِ مَيدًا وَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ عِنْدِي وَفِرِ الْقَ ٱلْأَحْبَابِ سَوْلًا فَصَلَاعَمْ ۖ رُبُّكُمُ مِنَ ٱلْإِثْمِ فِي قُلْهِمُ قَالَ مُهُ ٱلْعُرْهَمِينُونَ مِنْ نَتَ لَمُ تَعْصَبُ أَحْتَرُدُ لَهُ . فَأَدِنَ هُمْ فَقَالُوا لَيْهَا ٱلْمَلِكَ إِنَّكَ مَ تَقُلُّ صَوْلًا حِينَ تَعْمَلُ نَهْسَ عَيْرِكَ أَعَزَ عِيدَكَ مِنْ مَسِكَ. فَأَحْتَعِطُ بِنَعْمِكَ وَمُلْكِكَ

وَاعْمَلْ هُدُ ٱلَّذِي مِيهِ لَكَ ٱلرَّحَاءُ ٱلْعَطِيمُ عَلَى ثِهْدِ رَقِينِ وَقِرْ عَبًّا بِمُثَّكِكَ فِي وُحُودٍ أَهْلِ مَمَلَّكَتِكَ ٱلَّذِينَ شَرُفْتَ وَكُرُمُنَ بهم ولا تُدَع أَلْمُ مُعَظِيمٌ وَنَا حَدُ بِالصَّعِيفِ فَتَهِيكُ تُسَكَّكُ الْمَارُ الْمِرْ تُحِدُ \* وَأَعْرَبُ مِنْ الْمِيكُ أَنَّ ٱلْإِنْدَانَ إِنَّهَ الْحِيثُ الْحَياةَ تُحَدَّةً بِنَسِهِ وَلَهُ لا يُجِتْ مَنْ حَبْ مِنَ ٱلْأَصَّابِ إِلا لِتَمَعَّمَ به فِي حَدَاتِهِ ﴿ وَإِنَّمَا فَيْ مُ نَصْلِكَ نَعْدَ لَلَّهِ مِمْلَكُكُ وَ لَّكَ مَّ تَلَلُ مُكُلُكُ إِلَّا مَا تُبَيِّقُهُ وَٱلْعَدَ \* أَنْكَذِيرٍ فِي ٱلنَّهُورِ وَأَسَيِعِنَ غَى نُ رَقِعَهُ وَيَهُولَ عَسَكَ ۖ فَأَسْتُمِعُ كَالْمَهِ وَلَهُولَ عَسَكَ ۗ فَأَسْتُمِعُ كَالْمَهِ وَلَهُورُ بَعْمِكَ مُاهَا وَدَعُ مَاسِوِ هَا فَا يَهُ لَا خَصَرَ لَهُ \* فَلَوَّارَأَى ٱلْمَلِكُ أَنْ لَلْرُهُمِهِ بِنَ قَدْ عُلِمُ إِنَّهُ فِي أَيْمُولِ وَسَعْمُ وَاعْلَيْهِ فِي الْكَلامِ التندعية وحربة وقدم من تبن طهر نهم ودحل لي حريه فعر عَلَى وَحُهِهِ سَكِي وَيَعَلَّبُ كَانَعَتُ السَّمِكُهُ وَاحْرَحَتُ مِنَ اللَّهِ \* وَحَمَرَ اللَّهِ لَيْ لَيْهِ مِنْ أَذْرِي ۚ وَۚ أَذْمُونَ ۚ سَحَمْ فِي لَدِّي أَيْهَاكُهُ مَ مُثَلِّ حِيَّتُ وَلَى مُلِ الْمُرْحَ، عِشْتُ وَبُسَ ملكي ساق علي أن ألا بدوست ، بيوسب سؤلي في ملكي . وَ بَيْ مَوْ هِدُ فِي أَنْجَياهَ إِدْ أَرَّ أَرْ إِبِرِ حْتَ وَحْوِيرٌ وَكَيْفَ أَفْدِرُ عَلَى

نَّهِ مِ سَكِي إِلَّهُ مِنْ وَرِيرِي إِلاَّهُ وَكُنْتُ صَطْأَ مُرِي إِذَا هُسَتُ مِلَى أَذْ أَبْضَ وَدَ سِي أَخْوَاذَ وَكُنَّفَ اذْعَى مَلِيكًا وَقَدْ قَتُلُتُ مَنْ سُارً ٱلْمَرْهِمِة بِمَنْلِهِ وَمَا أَصْنَعْ بِالدُّنْيِ تَعْدُمْ ﴿ مُمْ إِلَّ الْعُدِيثَ فَما فِي أَثْرُصِ مُحُرِّنِ ٱلْمِيكِ وَهَمِيهِ • قَلَم رَى إلاد ما. لَ أَلْمِيكُ مِنَ ٱلْهُمْ وَخُرُنُ فَكُرَ فِي حِكْمِتِهِ وَمَطَرَ وَقَالَ مَا يَشْبِي لِي أَنْ أَسْتَقِيلَ لَمِيكَ وَمَا لَهُ عَنْ هَذَ ٱلْأَمْرِ ٱلدِي قَدْ مَا لَهُ مِنْ عَارِ أَنْ بَدْ سَانِي ثَمْ أَنْصَافَى أَيْ يَرْحَتْ فَعَالَ لِي مَلْدُ خدمتاً بمك في أد ل م عمل عمل المستوري وريي قَارِهُ يَكُمُ عَنِي مَرِ لَا عَلَمْ مَا هُوَ وَلَا رَاهُ يَظَهَا مِهُ سُمًّا . وأفرر لله حسامع حماعه أله هميس ملد بالوقد محمد عا فيها وَأَنَا حَالِمَ مِنْ مِنْ يَكُمْنُ وَدُ صَافَرُ عَنِي سَيْ \* مُو " أَسْرِ رِهِ فَأَسْتُ مَنْهُمْ أَنْ يُسِيرُ فَي سَبَّهِ بِهِ يَعِمْرُهُ وَيَدْحِلُ سَلَّمِهِ ملة لسوة فقومي و دحيي سيها ساليه عن أمر و وشا به واحسربيي ماهُوَ عَيْهُ وَ حَيْمِينِ وَ بِي سَنْ قَدْرُ عَيْ ٱلدَّ حَيْلِ عَيْمِ . فَعَلَّ ٱلْأَرْهَ بِينَ قَدْرَيْهِ لَهُ مُرْ وَحَبِدُهُ سَى حَصَّهُ فَعِيدٌ وَقَدْ عَمَّتُ أَنْ مِنْ حَنَّى ٱلْمَسِكَ أَنَّهُ إِدْ عَصِدَ لا يَدَاَّلُ أَ

عَنْدَةُ صَغَيرُ ٱلْأَمُورِ وَكَبِيرُهَا ﴿ فَمَاتُ إِيرَاحْتُ إِنَّهُ كَالَ سَنِي وَمَيْنَ ٱلْمَيْكِ مُصْ ٱلْعِابِ فَلَسْتُ بدحِلة عَبَّهِ في هدهِ أَخَّال. فعال له بالادلانحملي علمه المحتد في مثل هدا ولا يُحطُون ديك عَلَى مَا لِكَ فَسَوْلَ بَقَدْرُ عَلَى لَدْحُولِ عَلَيْهِ أَحَدُّسُواتِ ، وَفَدْ سَمَعْتُهُ كَمِيرِ أَيْمِلُ مَا سَنْدُ عَمَى وَدَحَلَتْ عَنَى إبرحَتُ إلا " يُ دَلِكُ عَنِي . فَتُومِي اللَّهِ وَ صَعِي عَنْهُ وَكُلِّمِهِ مِا عَسْمِينَ لهُ يَطِيبُ بِهِ نَفْسُهُ وَيَدَعَبُ لَذِي جَدَّتُو عَلَوْسِي مِو يَكُونُ حَوَالُهُ قان سريت له ولاهل أحميكة عسمة مرحم فأسللمت ا راحت د حلت على المدك محست عبدر سبع سف المري . يد الهدك حمودوم الدي سمت من سرهمة فاي راد قُرْوِيًا وَ عَيْمِيْنِي مَا بِلَكُ وَنَدُ سَغِي لَا أَنْ خَرْنَ مَعَكَ وَمِيَّ اسْبَكَ نُعِمَا فَقَدُلُ الْمُلَكُ يَمُوا الْمِرُ فَلَانُسَا مِنْيَ عَنَّ مُرَى فَكُرُ يَدِّ فِي لاَيَسْغُولَ يَسْأَلِبُنِي عَنْهُ قَامَتُ أُوقَدُ وَحْرِيًا فَأَيَّهُ مَرَّ مُ أَحْمَدُ ٱلنَّاسِ عَثَلًا مَنْ رَبُّ عبدك مهر مه من يستحق هدا رِدُ مَرَكَتْ مِالدُّرِلاتُ كَانَ يَسْمِهُ شَدَّصْطَ وَ كُثْرَهُمْ سَمَّاءًا مِنْ اهْلِ أَأْصُعْ حَتَّى مَعْتُومِينَ تِلْكَ أَلْمَارِلَهُ مِهُ تَعْمِلَةٍ وَتَعْفَلُ

وَالْعَتْ وَالْمُسْاوِرِهِ فَعَظِيمُ ٱلدُّبُ لا يُقْبِطُ مِنَ الرَّحْمِهِ مُدْحِلَنَّ عَلَيْكَ سَبِينًا مِنَ ٱلْهَمْ وَمُكْرِفِ مَا تَهُمُ لا يَرُدُّ نِ سَيْمًا مَنْصِياً إِلاَّ نَهُما أَعِلا لَهُمْ وَيَشِهِ نِ ٱلْعَدُوِّ وَٱلصَّارُ عِنْدَ مُرُونِ ٱلْمُصِيمِ عَدِدُ وَسَوْفَ تَحْمَدُ أَمْرُكَ إِنَّ أَخَارُتُمِي فَلَ هَا ٱلْهَمَاكُ لاَدَهُ مِنْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ وَمَدْ شَعَلْتِ عَلَيْ ' وَٱلَّذِي نَسَأُ سِنِي عَنُهُ لا حَبْرُ مِيهِ لِأَنْ عَافَيَهُ عَلاَكِي وَهَلاَكُ وَهَلاَ عُرَير مِن هل مهلكي وَمَنْ عَدَ عَدِيلَ عَس - وَد تَ أَنَّ لَهُ هِيهُ رَعْيُو نَّهُ لاندُمِنْ قَبَّلَكَ وَقَبَّل حُدِيَّ وَكَبِيهِ مِنْ أَهْلِ مَوْدُ لِي وَلا حَيْرً فِي ٱلْعَبْسُ يَعَدُكُمْ وَهَلُ أَحَدُ يَسْمَعُ عِند إِلَّا سَيْرَ هُ كُورُنُ سيعت ديك براحت حرعت ومتعها عقله أن تطر يميك حرعا فَقَالَتْ أَنَّهِ ٱلْمُلِكُ لِالْعَرْعُ فَعَرْ أَبِكُ يُعِدَّ أَوْلَكَ فِي مِن كَا ومِثْلُى مِنَ الْحُوارِي مِ أَنْ وَعَبِكَ . وَكُنَّى أَطْلُتُ مِنْكُ أَيَّا ٱلْمَيْكُ حَاجَةُ بَحْمِينِ عَنَ صَلَّتِهِ احْتَى لَكَ وَ إِيارِي } مَنْ وَفَيْ لِصِيحِتِي لَكَ وَ زَالْمُكُ رَمَا فِي وَ مَنْ طُلْكُ مِلْكُ ۚ رِيرَامَةٍ تَعْدُهُ مِأْحَدُ مِنَ ٱلْمُرَاهِمَةِ وَلا لُنْ وَرَقُمْ فِي أَمْرُ حَتَّى لَنَتْبَتَ فِي مركَ ثُمُّ نُشَاورَ فِيهِ ثِقَائِكَ مِرارَ فَإِلَّ ٱلْتُتَلَّ أَمْرٌ عَطِلمٌ وَسَ ا رميني ي عشقة

نَقُدرُ عَلَى أَنْ تُحُدِّي مَنْ قَيْلَتَ ، وَقَدْ قَبِلَ فِي ٱلْحَدِيثِ إِذَا لَتِبِتَ حَوْهُوا لاحْبُرُ مِيهِ فَلا تُأْمِهُ مِنْ يَدَكُ حَتَّى تَرَ بَهُ مَنْ يَعْرِفُهُ كَانْتَ يُّهَا أَلِمُلْكُ لاَنَّهُ فُ عُمْ أَعَلَى وَعُلَمْ نَ ٱلْعَراهِمَةَ لانجيبُومَكَّ وَقَدْ فَتَلْتَ مِنْهُمُ ۚ الْأَمْسِ مُنَّى عَشَرَ ۚ مَّا وَلا نَطْنَ أَنَّ هُوْلَاهَ بِــُوا مِنْ أُولِئِكَ ۚ وَنَعَمْرِي مَا كُنْتَ حَدِيرًا أَنْ خَبْرَةُمُ بِرُوْيَاكَ وَلا نِ تُصلِّعُهُمْ عَسُمًا ﴿ وَيَمَا قُدُ وَ لَكَ مَا وَالَّهِ لَمْحُلُّ كُنْدُ ٱلَّذِيكِ كَ وَنَيْتُهُمْ عَلَيْمُ يُعَيِّكُولَكَ وَيُعِيكُونَ أَجِبًا عَكَ وَوَرِيرَكَ لَلْعُوا قَصَدُهُمْ مِلْكَ . وَأَصَلْكَ أَوْ قُلْتَ مِنْهُمْ فَلَسْتُ مَر اشارُوا تَمُلُهِ صَّارُوا مِكَ وَعَسَمِكَ عَلَى مُمَكِكَ فَيَعُودُ ٱلْمُمْكُ الَّذِيمُ كَمَا كَارِي . ق يَ أَسْتَعَرَةً وأ رِدَ قَيْمُ عُمَدًا وَلا إِلَى أَصُولِهَا وَمَ لَنَشَيْتُ مِهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَتُطَعِّتُ ثُمُ فَلِعَتْ فَهِانَ فَلَمْهَا فَٱنْصَلِقَ لِي كَيَارِيُونَ ٱلْحَكِيمِ فَهِمَ فَطَنَّ عَلِيمٌ فَا حَمَرَهُ عَهَا رَ يُتَ فِي رُوْيَا كَ وَسَا لَهُ عَنْ وَحْمِمُ ۚ وَمْ وَبِهِ. ﴿ قَلْمَ سَمِعَ ٱلْمَلِكُ دُلِكَ سرَى عَهُ مَا كَانَ يَحِدُهُ مِنَ ٱلْغَمَ وَ مَرَ عَرَسِهِ فَأَسْرَجَ فَرَكَبَهُ مُ أَنْطَلُقَ لِي كَارِيُونَ يُحْكُمُهُ فَلَمَّا نُنَّى اللَّهِ مَزَّلَ عَنْ فَرَسِهِ وَسَعَدَ لَهُ وَقَامَ مُطَّاطِئًا ٱلرُّ سَ بَيْنَ بَدَّيِّهِ • فَقَالَ لَهُ ٱلْكُتِكُمُ مَا بِالْكَأْمُ الْمِيكُ وَمَا لِي وَالْمُعَتِّرِ ٱلْمُونِ فَعَالَ مُؤْلِّيُهِ إِلَيْ

رَأَيْتُ فِي ٱلْمَنَامِ تَمَاسَهُ حُلامِ قَعَلَصْتُهَا عَنِي ٱلْبَرَاهِمَةِ إِلَا خَاتِفُ مرميمًا سَيِعْتُ مِنْ تَعْيِرِ عِ يُرُويَايَ نْ يُصِيرَ فِي مِنْ دُلِكَ عَظِيمٌ \* وَأَحْشَى أَنْ يُغْصَبَ مِنِي مَلَّكُي وَأَنْ عَلَمَ سَيَّهِ فَعَ لَ لَهُ ٱلْعَكِيمِ إِنَّ سُنَّتَ قَصَصَتَ مَنَّ أَحَالَامَكَ وَإِنَّ شِنَّتَ قَصَصَمَهَا عَلَيْكَ وَأَحْبَرُنُكَ مِمَارَآبُتَ حَسِمِهِ وَ لَ ٱلْمِلَكُ لَلَّ مِنْ قِيكَ حَسَنُ قَ لَ ٱلْحَكِيمُ لَا يُحْرِنُكَ بِيهِ ٱلْمَلِكُ هِدِ ٱذْمُرُ وَلا تَعَدِيمُ \* أَمَّ السَّمَكُمُونَ أَعْمَرُ وَرَ أَسْرِرَ رَّسُهُمْ قَالِمَ يَنْ سَيْنَ سَيْنَ سَيْنَ مِنْ فَإِنَّا لَهُ يَأْنَيكِ رَسُولُ مِنْ مَيكِ هَمْمُونَ عَلَدَيْنُ مُكْسِنْ يَ الأحبر قيبتها أرَّعه وقرض بن دهد ديدم بأن ديك وَأَمَا الْوَرُّسُ أَسَانِ رَيْهِمَ وَ رَبُّ مِنْ وَرَ \* صَهْرِ كَ فُوفَعَتْ بَيْنَ لَدَيْكَ فَا يَهْ يَأْسِكَ. وْ مَلِكُ لِلهُ وَرِّسِهِ بَيْنَ عَلَى أَوْرُصِ مِنْهُما فيقومان بن يَدَمَك ﴿ وَمَ أَحْمَهُ بِنِي رَا بَنَّهَا تُدِيدٌ عَلَى رَجِيكَ ٱلْمُسْرَى قَالَهُ أَثِيلُ مِنْ مَلِكِ صِعْيِنَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكَ سَيَف خالص أَكْتَديد لا يُوحَدُّ مِثْنَةُ \* وَمَّ ٱلدَّمُ ٱلْدِهِ وَأَيْتَ كَأَنَّهُ حُصِّبَ بِهِ حَمَّدُكَ فَا يُهُ يَا يُلِكَ مِنْ مَلِكُ كَارَرُونَ مِنْ تَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِياسٍ مُعْمِ بُعِي حُلَّهُ أَرْحُوال بُصِي ۚ فِي ٱلطُّلْمِهُ ﴿ وَأَمَّ

مارَأَيْتَ مِنْ عَسْيِكَ حِيمُكَ بِأَنْهِ وَمُ أَنَّهُ بِأَنْهِكَ مِنْ مَلِكِ رِهُرِ مِنْ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ مَدُ بُكَ شَرِابِ كَمَانِ مِنْ لِمُسَ ٱلْمَلُوكِ \* قَ مَامِ رَأَيْتَ مِنْ أَنْكَ عَلَى حَمَلُ لَيْصَ مَا لَهُ إِلَّا تِبِكَ مِنْ صَلَّتَ كَيْدُورَ مَنْ مُ مَن يَدِيكُ عِمل بَيضَ لا تُتَعِقَهُ حَيْل ﴿ وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ رُ لَمِكَ شَيِهَا بِأَنَّارُ كَا يَكُولُ لِللَّهِ مِنْ مَلِكِ أَثَّرُولَ مَنْ يَكُومُ يَدَيْكَ ، كَلِيلِ مِنْ دَهَب مُكَانِ ۚ مَوْرَ وَالَّهِ فُوتِ \* وَأَمَّا ٱلطَّائرُ لَّذِي رَا يَهُ صَرِبَ رَا سَكَ إِنَّ رَوْ فَلَمْتُ مُعَيْرَ دَلِكَ ٱلْمَدْمُ وَنَبْسَ عِصْرُ مُ وَلَا تُمُحَلِّسِ مَهُ وَكُلِّ فِيهِ تَعْضَ سَخْطَ وَأَذْعِرُ صَرَعُهَا تَعِينُهُ \* فَهَذَا تَعْبِيمُ رُوْمَاكُ مِ ٱلْمُعَكُ ۚ فَيَمَّا الرُّدُ وَأَمُّولُ وَأَمُّولُ وَأَنْهِمُ مِنْهُ لَمُكُ نَعَدُ سَعَهِ يَمْ حَدِيعًا لِينَ مِنْ يَدَيْكُ هِوْمِهِ سَعَ ٱلْمِلُكُ دَبِّ سَعَدَلِكُما يُونَ وَرَحْعَ مَا مَرْهِ فَمَا كُنَّ لَعَدْ سَعَهُ أَيَّا مِحَاعَتِ ٱلْمُثَاثِرُ يَقَدُومِ أَ السُّلِ فَغَرَحَ ٱلْمَيْكُ فَعَسَ عَلَى ٱللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ الْفَالْف وَحاءَتُهُ ٱلْهَدِيَكُم، حَارَهُ كَارِينُ تَعَكِيمُ فَلَمَّا رَى ٱلْمَلِكُ دلكَ شَنَّدُ عَجِيهُ مَ فَرَحُهُ مِنْ عِيمَ كُدرِ يُولَ وَفَالَ مَا وُفِيِّفُ حِينَ تُ رُوْدِي سَلَى ٱلْبراهِمِدِي مَرُولِي بِمَ أَمْرُوبِي بِهِ \* وَمُولا

إِنَّا لَلٰهُ نَمَا لَى مَدَرَّكِتِي لِمُنكُنُّ وَأَهْلَكُتُ ۚ وَكُذَّكَ لا يَدِينِي لِأَحَدُ مِنْ يَسْمَعُ إِلَّا مِنَ ٱلْأَحِلَّاءُ دُويِ ٱلْفُتُولِ • وَإِنَّ المراخت أشارَتُ بِالْغَيْرِ فَعَلْنُهُ وَرَّ بِتُ بِهِ أَعْبَاحَ فَصَعُوا ٱلْهَدِيَّةُ بَيْنَ بَدَّمُهَا بِمَا حُدَّمِنِهَا مَا أَحْدَرُتْ ثُمَّ قَالَ لِإِبْلَادَ حُدِالْةِ كُلِيلَ وَالْيَبَابَ وَحُولُهَا وَ تَعْنِي بِهَا رَبُعُلِسُ ٱلْسِاءُ وَدَعَا ٱلْمَلَكُ أيراحت وَحُورُفُهُ وَأُحَرِمُ سِهَ يُهِ بَيْنَ يَدَبُهِ فَمَالَ لِإِيلادُ دُعِ الْكُسُوةُ وَأَلَا كُلِيلَ بَيْنَ يَدِي إِيرَاحِتَ بِأَخَدُ أَيِّهَا سَاءَتَ . وَوْضِعَتِ ٱلْهَدَايَا بَيْنَ يَدَسِيُّ إِبْرِ حْتَ فَأَحَدَثُ مِنْهَا ٱلْمِ كُلُلُ وَأَحَدَثُ حُورَقُناهُ كُنُوهُ مِنُ تُعُرِ ٱلْبَيابِ وَأَحْسَبِها وَإِنَّ ٱلْمَلِكَ زارَ بَعْدُ دبكَ إِبْرِ حْتَ مَصَنَّعَتْ لَهُ أُرُرٌ مُعَلَاقٍ مَدَحَلَتْ عَلَيْهِ مَا لَصَّعُهُ وَأَلَاكُلِكِ عَلَى رَأْسُهَا فَعَلِمَتْ حُورَفْنَاهُ بِذَٰلِكَ فَعَارَتْ مِنْ إِيرَاحْتَ فَلَسَتْ بَلْكَ ٱلْكُنْوَةِ وَمَرَّتْ بَيْنَ يَدِّي ٱلْمَلِكِ وَتَلْكَ ٱلْيَابُ يُصِي مُعَلِّيها مَعَ مُورِ وَحْفِها كَمَا نُصِي الشَّمْسُ عَلَمَّارَآهَا ٱلْمَلِكُ عَجَّيْنَهُ ثُمَّ ٱلْتَمَتَ إِلَى إِيرِاحْتَ فَعَالَ إِلَكِ حاهِلَةٌ حِينَ احْدَثِ ٱلْإِكْلِيلَ وَتَرَكُّتِ ٱلكُّمُوةَ ٱلَّتِي يَسَ فِي حَرَاتُنَا مِثْلُهَا . قَلَمًا سَمِعَتُ إِيرَاخَتُ مَدْحَ ٱلْمَلِكِ لِحُورَقْمَا مَ وَثَمَا مُمْعَلَيْهِا

وَتَعْهِيلُها هِيَوَدَمُ رَأْمِ الْحَدَهِ امنُ دُلْكَ ٱلْعَبْرَةُ وَٱلْعَيْظُ فَصَرَبَتْ بألصُّعه رَسُ ٱلْمَيكِ قَسَالَ ٱلْأَرْزُ عَلَى وَحْهِهِ وَكَانَ دُيكَ تَمَامَ تَعْمِيرِ ٱلرُّوْيِ أَتِي عَبْرَهَ كَدرِبُونَ . فَقدمَ ٱلْمَيكُ مِنْ مَكَايِهِ وَدُعا إِيلادَ وَقَالَ لَامْرِي مَ نَامَلِكَ ٱلْعَامَرَ كَيْفَ حَفَرَتَهِي هَدِهِ أَجْهِ هِلْهُ وَفَعَمَتُ فِي مَا تُرْكِي . فَ نَطَنَقُ بِيهَا وَ قُدْمُا وَلا تُرْحَبُهُا فَحَرَّجَ إبلادس عِنْدِ الْمَيْكِ وَفِي لِلاَ فَتُمَّا حَتَّى يَسْكُرُ عَهُ ٱلْفَصَّبُ فَٱلْهُرُ وَ عَاقِيهُ سَدِيدَةُ ٱلرَّى مِن ٱلْمَيْكَابِ ٱثْنِي بُسْ لَهَا عَدِيلٌ في ألب وَبْسِرَ ٱلْهَلِكُ مِمَارِ سَهُ وَقَدْ حَلْصَتُهُ مِنَ لَمُوْتِ وَعَبِلْتُ عَبِهِ لاَصالَحِهُ وَرَحا وَمُا يِبِهَا عَطِيرٌ . وَسَبُّ آمَنُهُ انْ يَنُولَ لِمْ مُ تُؤْجِرُ فَنْهَا حَتَّى رَاحَهَنِي ۚ فَلَسْتُ فَائِلًا حَتَّى أَنْظُرُ رَأْيَ ٱلْمَالَتُ فِيهِ ثَامِةٌ فَإِنَّ رَيُّهُ بَادِمَّا حَرِيًّا عَلَى مَا فَعَلَ حَنْتُ ها حبه وكنتُ فَدْ عَمِلْتُ عَمَلا عَظِيمًا وَ تَعْبِتُ إِيراحِتَ مِنَ ٱلْفُلْ وَحَيِطْتُ قُلْتَ ٱلْمَلِكِ وَخُدْتُ عِنْدَ عَامَٰهِ ٱلنَّاسِ بديكَ يَدًا ﴿ وَإِنْ رَأَيْتُهُ فَرِحًا مُسْتَرِيًّا مُصَوِّ نَا رَأَيْهُ فِي ٱلَّذِي فَعَلَّهُ فَتَتَلُّهَا لاَ يَعُونُ \* ثُمُّ الطُّلُقَ بِهِ إِلَّى مَثْرِلِهِ وَوَّكُلُّ بِهِ إِخَادِمًا مِنْ أَمَمَّا يُوهِ وَأُمَرُهُ مِعِدْ مِنِهِا وَحِرِاسِتِهِا حَتَّى يَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرُ ٱلْمَلِكَ و

أُمُّ حَصَّبَ سَبِّلَهُ بِأَمُّم وَدَخَلَ عَلَى ٱلْمَلِكِ كَالْكَتِبِ ٱلْحَزِين فَقَالَ أَيُّهَا ٱلْمَيْكُ بِي قَدْ أَمْصَمُّتُ أَمْرَاءَ فِي إِيرَ اخْتَ - فَلَمْ يَلْمُتِ ٱلْمَلْكُ أَرِيْ سَكَرَعَنْهُ أَعْمَدُ وَكَرَحَمَالَ إِيرَاحْتَ وَقَصْلِهِا واستلا سفة عليها وحمل عرى عله عما وتعلدوهو مع دلك بَسْقِي أَنْ يَسْأَلَ لِلاذَأْحَةَ مُصَى أَمْرَهُ فِيهَا مُ لاوَرَحابِهِ عَرَفَ مِنْ عَفْلِ لِلاَدَأْنُ لِأَكْدِلَ قَدْ فَعَلَ دَٰلِكَ وَبَطَّمَ إِلَيْهِ إِمِلاد مَفْصَلَ عَقَلِهِ فَعَلَمَ ٱلدي مِهِ فَمَالَ أَهُ لا يَهُمُّ وَلا تَعْرَنُ أَيْهِ ٱلْمَمَكُ قَا يُهُ لِسَ فِي سَهُمْ وَ خُرْلِ مَلْعَهُ وَكُنِيْهِ يَجُولال أَخْسِمُ وَيُهُسِدَانِهِ . فَأَصْرُ أَنْهَا ٱلْبَيْثُ عَلَى م نَسْتَ بِعَادِرِ عَلَيْهِ ٱلْمَا وَإِنَّ أَحَبَّ ٱلْهَلَكُ لَ أَحَدَثُهُ كَدِيثُ يُسَلِّيهِ فَالْحَدُّ ثِي قُ لَ إِلاَدُ رَعْمُ وَأَنْ حَمِامَتُينَ دَكَرٌ وَأَنَّى مَلَاعَشَّهُمُوا مِنَ أَنْحِيْصَةً وَالسَّعِيرِ فَقَالَ ٱلدُّكُو لُلْأَنْثَى بِمَا إِذَا وَحَدُّمَا فِي ٱلصَّعَارَى مَا تَعْبِشُ بِهِ فَلَسَّ نَأْكُلُ مِمَّا هُمُنَا شَيِّئًا ۚ وَإِذَا جِأَعَ ٱلشِّيَا ۗ وَلَا يَكُنْ فِي ٱلصَّعَارَى شَيْ مِحْرَحَمًا لِنَّ مَا فِي عُنْيًا فَأَكَلْمَاهُ . فَرَضِيَتِ ٱلْأَنْثَى بِذَٰلِكَ وَفَالَتُ لَهُ بِعِمَّا رَّبُتَ وَكَانَ ذَٰلِكَ ٱلْحُمَّةُ لَدِيًّا حِينَ وَضَّمَاهُ فِي عُنْهِمَا فَأَنْطَلُقَ ٱلدِّكُّرُ فَعَابَ فَلَمَّا حَآءَ

الصِّفُ بَسَلَ لَحُبُ وَتَصَمَّرُ وَلَمَّا رَحَمَ ٱلدِّكُرُ رَأَى الْحِتَ ، فَعَا فَعَالَ لَهِا لَبُسَ كُنَّا حَمَعًا رَيَّهَا عَلَى أَنْ لِانَّا كُلُّ مِنْهُ سَيَّا وَلَمْ أَكْمَهِ وَتَعَلَّتْ تَعْلَفْ تَهَاما أَكَلَّتْ مِنْ سُبًّا وَجَعَلَتْ تُسَصِّلُ إلَيْهِ فَلَمِيصَدُ فَهِ أَوْحَعَلَ مَثْمُ وَاحْتَى مَاتَتَ فَلَمَّا مَا مَنْ ٱلْأُمْطَارُ وَدَخُلُ ٱلنِّمَا ۗ تَدُى ٱلْحَتْ وَأَمْثَلَا ٱلْعُنْ كُمَّ كَانَ . قَلَمْ، رَأَى ٱلدُّكُرُ دُلكَ مَدِمَ مُنْمُ ٱصْطَعَعَ إِلَى حَانِبِ حَمَامِنِهِ وَقَالُ مَا يَنْعُونِي ٱلْمُحَثُّ وٱلْعَبْسُ نَعْدَكِ , دَ طَنَّبُكِ فَلَمْ أَجِدْكِ وَمُ أَفْدِرْ عَلَيْتُ وَد مَكُرْتُ فِي أَمْرِ لِيُوَعَلَمْتُ أَي قَدْ طَلَّمَتْك وَلا أَقْدِرُ عَنَى تَدَارُكِمَ قَاتَ ثُمَّ أَسْمَرُ عَلَى حُرْبِهِ قَلَمٌ عَلَعُم طَّعامًا وَلاشَرَابًا حَتَى مانَ إلَى حاسِها ﴿ وَٱلْعَاقُلُ لا يَعْجَلُ فِي ألعداب وألعقوبة ولاسيما من تحاف المدامة كهاتدع الحمام ٱلدُّكُونِ وَقَدْ سَمِعْتُ أَيْصا أَنْ رَحَالا دَخَلِ ٱلْحَمْلِ وَعَلَى ٱسوطَنِيْ مِنَ ٱلْعَدَ مِن فَوَصَعَ ٱلصِّنَ عَلَى ظَهِرْ وِلِيَسْتُرِيجَ • فَتَرَلَ فِرْدُ مِنْ شَعْرَة فَأَخَذُ مِلْ كُعِهِ مِنَ ٱلْعَدَسِ وَصَعِدَ إِلَى ٱلنَّعِرَةِ . فَسَعَطَتْ مِنْ يَدِهِ حَيَّةٌ فَعَزَلَ فِيطَلِّيهَا فَلَمْ يَجَدُها فَيْ نَتْثَرَ ما كَانَ فِي يَدِهِ مِنَ أَعْدَس أَجْمَعُ \* وَأَنْتَ أَيْضًا أَيُّهَا ٱلْكِلُّ عَدْكَ سَآمَ كَثِيرةٌ

لَدَعُهُنَّ وَتَطَلُّبُ ٱلَّتِي لاعَبِدُهِ فِلْمَا سَمِعَ ٱلْمَلِكُ ذِلْكَ حَتِيَ لَ تَكُونَ إِيهَاحْتُ فَدْ هَلَكَتْ فَعَلَى عِمَّا ۚ إِيلَادُ مِنْ كَلِيهَ وَاحِدَهُ فَعَلْتَ ما أَمَرُنُكَ بِهِ مِنْ سَامِنْكَ وَتَعَلَّقُتُ عَرْفٍ وَاحِدِ كَانَ مِنِي وَلَمْ تَتَنَبُّتُ فِي آلَا مُر ﴿ قَالَ إِيلادًا إِنَّ ٱلَّذِي قَوْلُهُ وَحِدٌ لا يَتَّكَّلْفُ هُوَ للهُ أَلَّذِي لا تَبْدِيلَ لِكُلِّماتِهِ وَلا أَحْيِلافَ لِقَوْلِهِ \* قالَ ٱلْمَبِكُ لَمَدُ أَفْسَدُتَ أَمْرِي وَسُدَّدْتَ حُزْيِي مَتَلَ إِلا حُتَ قَالَ إِيلاد أَنْ زَيْنَغَى لَهُمَا أَنْ نَجْرَمَا لَدِي مُمَلِّلُ أَيْثُمَ فِيكُلِّ يَوْمَ وَٱلَّذِي لاَيْعَيْلُ لَخَيْرَ فَطُ لِأَنَّ وَرَحَهُما فِي ٱلدُّمَّا وَتَعِيمِا قَلِيلٌ وَنَمَا مَتُهُمَا دِ يُعَامِنُانَ أَخْرَ عَطُومِهُ لا يُسْطَعُ إَحْصاً وُهَا هِ قُلْ مُعَلِّكُ لَيْنَ رَبِّتُ بِرَحْتَ حَبَّهُ لا حَرَّنُ عَلَى نَبَيْ هُ كَدَا قَالَ اللادانيار لا يَشْغِي لَهُمْ أَنْ يَعْرَمَا أَعْفِيتُهُدُ فِي ٱلْمَرْ كُلِّ يَنْ وَٱلَّذِي مَ يَأْتُمُ قَطُّهُ فَالَ ٱلْمَيكُ مَا أَمَا بِناطِرٍ لِيَ إِبِرَاحْتَ ٱكْثَرَ مَمَّا نَطَرُتُ عَالَ إِللَّهُ أَثْبَانِ لا يَبْطُرِلِ ٱلْأَعْنَى وَٱلَّذِي لا عَتَّلَّ لَهُ - وَكُمَّا أَنَّ أَلْأَعْمَ لَا يُنْظُرُ ٱلسَّمَا ۗ وَنُحُومًا وَلا يَنْظُرُ ٱلْمُعْدَةِ وَٱلْتُرُبَ كَدُيكَ ٱلَّذِي لا عَمْلَ لَهُ لا يَعْرِفُ ٱلْخَسَنَ مِنَ ٱلْتَبِيعِ وَلا ٱلْعُنْسِينَ مِنَ ٱلمُسِيءُ \* قَالَ ٱلْمَلِكُ لَوْ رَأَيْتُ مِرَاخْتَ 1 كله كيام

لْسَنَّدَ فَرْحِي ﴿ فَي لَا إِيلادُ أَثْبَانِ هُمَا ٱلْفَرِحَانِ ٱلْصِيرُ وَٱلْمَا لَمُ ﴿ فكماأن ألبصير يبعير مورتمام ومافيهمن ألز بادتوالتصان وَأَخْوِيدِ وَأَمْرِيهِ • فَكَدْلَكُ أَعَالِمُ يُبْصِرُ أَمْرٌ وَٱلْأَثْمَ وَيَعْرِفَ عُمَالَ ٱلْآخِرةِ وَبِيسُ لَمُحَنَّهُ وَيَهَدِّي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ قُ لَ أَمْلِكُ إِلَى مُ سُنفِ مِنْ سَطَّمَ فِي إِيرَاحَتَ تَعَدُّ · قَالَ إِيْلادَ أَمَّانِ لاَيَشْهِيانِ أَمَدًا مَنْ تَكُونَ مَمَّهُ ﴿ حَمَّعَ الْمَالِ قَادِ خَرَهُ وَمَنْ يَا مُلِ مَا لاَ يُعْدِرُ سَيَّهِ وَكَمَّ لَ مَا لا تَحَدُ ﴿ قَالَ الْمُسِتُ يُدَيِّعُولُنا وْتَسَاعَدَ مِلْكُ بِا بِلاَدْ وَنَاحِدُ لَكُنْرَ وَلَلْرَمُ الإَيْدَ \* قَالَ بُلادُ ثَنَانَ يَبْعِي رُسُاعَدَ مِيهُمَا مَدِي يَقُولُ لا يرُّ وَلا يُمُّ وَلا يَقَابَ وَلا نُولِبَ وَلا نُولِبَ وَلا نُمَّى ۚ عَلَى عِيمًا مَا فِيهِ وَ لَدِي لا يَكَادُ يَصَرُفُ نَصَرُهُ عَمَّا سُرٌّ لَهُ بِعِمْلِ وَلا دُهُ عَنِ استيماع سواؤلا تعسة عن يداه ميره ولاقسة عيدتهم يونيسة مِنَ ٱلْأُمْ وَكُوْصِ وَقُلْ ٱلْمَلِكُ صَارَتْ لَذِي مِنْ رَحْتَ صِعْرًا ۚ قَالَ إِلِلادُ رُبَعَةُ أَنْهُ ۚ وَعُمَارٌ ٱلْمَعْرُ ٱلدِي سِّسَ مِيهِ ما لَا وَأَلَّ وَمُ اللِّي لَيْسَ فِيهِا مَلِكُ وَسُرَأً وَاللِّي لَيْسَ لَهَا يَعُلُّ. وَالْجَاهِلُ ٱلَّذِي لِا يَعْرِفُ ٱلْحُيَّرُ مِنَ ٱلسِّرِ \* قَالَ ٱلْمَلِكُ إِلَّكَ مِا بِلادُ لَنَاتَى ٱلْخُولِ: ﴿ قَالَ إِللَّهُ ثَلَاتُهُ لِلنَّهُ لِلنَّهُ لَا لَهُ لَكُونَ لَحُولِ ٱلْمَلكُ ٱلَّذِي يُعْطِي وَيَعْسِمُ مِنْ حَرَاتِهِ وَٱلْمَرْ أَءُ الْهُدَاءُ إِلَى مَرْ تَهْوَى مِرْ دَوِي كُنْ مَبْ وَٱلرَّحُلُ ٱلْعَدِيرُ ٱلْمُوفَقُ لِغَيْرَةِ قَالَ ٱلْمَلِكُ أَهْلَكُتَ يُرحْتَ مِي الأُرْبِعَيْرِ حَقَّ قَالَ بِلادُ مَلائةٌ هُمْ مُرَّالِغُونَ عَنِ ٱلنَّقِيِّ ٱلَّذِي يَنْسُ أَسَّ بَ ٱلنَّبِصِّ ثُمَّ أَنُّهُ إِنَّكُمْ أَقَيُّ يَ دُها لمحان وأنقص والدي بلسل حؤرين تحديدين ورحلاه مَدَا فِي ٱلْمِهِ \* وَٱلَّذِي مِنْ اللَّهِ مِنَ ٱلْكُرِيمَ لِلزَّكُوبِ ثُمَّ يَلَمْ يَعَمُولًا كَيَّهُ فَيَسْطُرُ \* قَالَ ٱلْمَيْكُ سَنَّى أَنْظُرُ إِنَّ إِبْرِ حَمَّ قَبْلَ مِرْاقِ ٱللُّهَا ﴿ قَالَ إِيلَادُ ٱلَّذِينَ يَصَدُّونَ مَا لَا يَقَدُّرُونَ عَلَيْهِ نَكَانَةٌ مَرْ لَاوَرَعَ لَهُ وَهُوَ مَنْ تَعَى نُوبَ ٱلَّذِارِ وَتُعَبِلُ ٱلدِي لِلْمُمِسُ بِعِمْهِ أَنْ يَهِ، لَ مَنْرِيةَ ٱلسِّي وَٱلْعِاحِرُ ٱلَّذِي يَدِيكُ ٱللَّذِمَا ۗ وَيَهُ مُلُ أَنَّ رُوحَهُ مِنْ أَرْوَاجِ ٱلشَّهِدَ \* قَالَ ٱلْهَلِكُ لَا ٱلَّذِي حَبِّتُ عَلَى عَنِي وَحَرَرُتُ ٱلْمُلَاءُ إِلَيْهَا · فَالَّ إِبَلَاذُ أُومِٰكَ فِي ٱلنَّاسِ حَبُّمَةُ ٱلَّذِي يَمَعُرُّصُ إِنَّةِ لِ وَهُوَ أَعْزِلٌ ۚ. وَتَعْيِلُ بَجْمَعُ مَالَّهُ فِي مارله ولاأحد معه فيتصده الصوص فيعتلونه وبأخدون ماله ا كُلُّهُمْ ٢ الروَّادي بخ يو محداد ٢ الحورب، لمن في أرحل قبر النعل اع بدون ملاج

وَالْكِيرُ يَعْطُبُ الصَّغِيرِةُ وَلَقْسِمُ يَعْطُتُ تَعْبِملَهُ وَالْمِرْاةُ لَيْ تَعِبُ وَلَدُهَا وَهُوَ شَاطِيرٌ حَبِثُ فَهِي تَسْتُرُ مُورَدُ وَتُعْوِيهَا ثُمْ هُو يَكُونُ نَعِبًا لَهِا وَوَهِ لاَ عَلَبْها ﴿ قَالَ ٱلْمَاكُ فَدُّ وَضَعْتُ ٱلْأُمَّرَ عَيْرً مَوْ مِعِهِ فِي قُتُلُ إِلِمَاحَتَ قَالَ إِبِلادُ مَنْ يَعْمَلُ ذُمِكَ ثَلَاثَةٌ \* وَهُمُّ الطَّائِرِ ٱلَّذِي يَرْفَعُ رِجُلِّيهِ تَحْوَ ٱلسَّمَا \* حَدَمًا مِنْ سَعُوطِهِا عَلَيْهِ . وَأَلَكُمْ كُنَّا لَّذِي مُّومُ مَلَى رحْل واحِدةِ وَلاَيصَعُ ٱمَّاسِهُ عَلَى ٱلْأَرْصِ حَوْفَ أَنْ يَحْمِيهَا وَالْغَنِيُّ أَعْمِلُ دَا كُلَّا يَنْسَعُ بَعَافُ عَلَى مَا لِهِ مِنَ ٱلْمَادِكَا نُعْرَاطِينِ ۗ أَنِي صَعَامُهَا ٱلْبَرِبُ نَقْصِدُ أَهِ فَلالَ مِنَ آلا كُلُّ مِنْهُ مِنْلًا يَبِعَدُ وَمِنِي وَكَالْكُلُّبِ ٱلَّذِي لِلْغُ مِنَ ٱلنَّهِرُ ىلسايە وَلاَيعُتُ مِهُ حِدْرٌ ، نُجَعَتْ وَالْحُوسُ ٱلَّذِي يَطِيرُ مَا لَيْل لا يَعْمَلُ دَلَكَ بِٱلنَّهِارِ تَعَامَةً أَنَّ يَصُطَادُهُ ٱلنَّاسُ لِجُسْبِهِ وَهُوَ أَفْحُهُ ٱلطُّيْرِ قَالَ ٱلْمَلِكُ مَمْ أَحْرَرُ فَطُّحُرُنِي عَنِي إِيْرَاحْتَ قَالَ اللادُخَيسةُ أَسْياء اداكُنُّ في أَلْمَرْ وَكَاسَدُ اهلا أَنْ يُحْرَزَ عَلَيْها . إِذَا كَانَتْ عَدِيمَةً ، كُرِيهِ أَلْحُسِبِ وَٱلسِّبِ عَافِلُهِ حَبِيلَةً مُوافِقَةً لزَوْجِهِامُحِبَّةً لَهُ \*قَالَ أَلْمَلِكُ لَيْسَ تَأْخَذُ فِيسِةٌ وَلا نَوْمٌ مِنْ حُرُّ فِي الساطر من"عيا هلة خمأ ٢ سيد راخير ابي كور في الترب المدى الثوب الدواب

على براحت قرل إولادُ أَثْنَانِ لِا يَفْتَعَمَانَ وَلا يَسْتَرَبِينِ ٱلْكَيْثِيرُ ألَّه ل وَلَيْسَ لَهُ خَارِنُ رَلا أَمِينٌ وَٱلشَّهِيدُ ٱلْمَرْصِ وَلاطَّبِتَ مُهُ مُ إِنَّ اللَّادَ لَهِ إِنَّ اللَّهِ مِكَ قَدَ سُدِّيهِ ٱلْأَمْرُ سَكَتَ عَمَالَ لَهُ ٱلْمَلِكُ مِن لَكُ إِلا ذُسَكَتْ قَالَ أَنِهِ ٱلْمَلِكُ إِنَّ قَدْ أَمَا وَلَّتُ عَبَكَ فِيهِ مُعَمَّلُكَ مِهِ إِرْدَةُ أَنْ أَعْلَامُ لَ إِلَيْهِ أُمْرُكَ فِي رَاحْتَ وَأُرابِي فَذَنْتُ وَرِّتُ طَوْرِي أَفِي دَلْكَ وَمَانَ لِهِ مِنْ حِيْمِكَ وَعَلَيْلَةً ما أدهني إذم بيدُملك مع ما حمَّ ت به عَبلت شراعمر العصب ولا تعيرت عن حالك وها ماشكر معبوك وصفعك وَتُعْ وُرِ -عَي وَ رِدْ مُرْكُلُ وَلِكَ مِي الْأَفْعَا مُمَالِكِ وَسُطَلاعًا لأمرو فأعد سي ن شئت وقع فتيي ما تواه في أ ايرحت وَ الْحَيَاةِ وَمُواسَمَعَ ٱلْمُعَلَّدُ مِكَ مُتَدَّقَرَحَهُ وَقَالَ يَا اللّهُ مِنْهَا سَعَنِي مِنَ الْعَسَاء عَ فَ مِنْ تَسْتِمَنْكَ وَصَدُق حَدِيثِكَ وَكُنْتُ أَرْحُوبِهِ مُوفِي بِعَامِكَ لَانْكُونَ فَدُفَتَكَ إِرَاحْتَ قا مُ. وَإِنْ تَكُنُ أَنَّتُ مُطِيمًا وَ عُلَطْتُ فِي أَلْهُوْلَ مُ . يُهِ عُدَاوَةً وَلاطْلَبَ مَصِرَّة وَلَكِنَّهَا فَعَلَتْ دُلَّتُ مِنْعَبَّرة ﴿ وَقَدَّ كَانَ يَسْغَى لِي أَنْ أَعْرَضَ عَنَّ دُلِكَ وَأَخْسَهُ ۖ وَلَكُلُكَ يَا لِللَّهُ أَرَّدُتَ أَنَّ

تَغْمَرِي وَتَمْرُكِي فِي شَكِّ مِنْ مَرِهَا ۚ وَقَدِ بَعَدْتَ عِنْدِي قَصْلَ ٱلأبادي وَأَرِ لَكَ سَاكُرٌ فَأَنْطَينُ فَأَرْهِ بِهَا الْمُعْرَجُ مِنْ عِيد ٱلْهَلِكُ فَا لَى الْمُتَّوِّلُمُوهِ أَلْيَرَبُّنَّ فَعَلَّمُ ذَلَكُ وَ لَطَنَّ بِهَا فَلَمَّا دَحَلَتُ سَحَدَتُ مُمْيِكِ أُمَّ فَامَّتُ بَيْنَ يَدِيهِ وَقَامَتُ مُحَدِّد للهُ تَعَانَ ثُمُّ أَحْمِدُ ٱلْمَبِيثُ دِي حَسَنَ يَ قَدَ دُسَتُ أَنْعَظِيمَ أَدِي مُ كُلُّ شَعْرًا عَلَا نَعْدُهُ فَوَسِعَهُ حِلْمَهُ وَكُرُمُ طَنْعِهِ وَرَقَالُهُ ثُمُّ حَمَد إِلاَّدَ أَ دِي أَخَرُ مُرِي وَ \* نِي مِنَ لهدكة ميمه وقد مدا وسعة حلمه وحود وكرم حوهره وود عهده وول المله لالدر سفية دا عبري وعد إبراحَتَ وَعِيدُ أَنْهِ مَنْ إِذْ قَدْ حُبَّتِهِ لَعُدَ مَا أَمَرْتُ تَلَّهِ فَأَ مُنْ ٱلَّذِي وَهُمْ لِي أَلْمِومَ وَلِي أَرَلُ وَيُدَّاسَكِ عِنْكُ وَكُلْ مِلْكَالِكُ عِنْكُ وَكُلْ مِلْ وَقَدِ زُدِدُتُ أَسِيْمَ سِدُى كُنِهِ وَتَعْطَيْهَا . وَ لَتَ مُحَكِّمٌ ۖ في ملكي تعيل فيه بها ترى وعكم عليه بها تريد فعد حملتُ دلكَ إلَيْكُ وَوَتِنْتُ مِكَ قَالَ إِلاَدُ أَدِمَ لَهُ لَكَ مِنْ ٱلْمِمْكُ ٱلْمُلْكَ وَٱلسُّرُورَ فَأَسْتُ بِعَيْمُودِ عَلَى دَيكَ فَاتُّمْ أَمَا عَمْدُ لَكِنَّ حَاحِق لْ لاَ يَغْمَلُ ٱلْهَلِكُ فِي أَأْمُرُ أَنْجَسِمِ ٱلَّذِي بَدُمُ عَنَى مِعْلِمِ

وَتَكُونُ عَافِيتُهُ أَلْفَمْ وَأَنْحُرُبَ وَلاسِمُها فِي مِثْلُ هُذِهِ أَسْرَأُهِ النَّاصِيهِ مُشْفِقةِ عَيْ لاَيُوحَدُ فِي لَارْصِ مِثْلُه فَعَلَ ٱلْمُولِكُ وَسَتُ عَاملاً بَعَدَها عَملاً عَيْقَ فَلْتَ ، يَلادُ وَقَدُ فَيلْتُ فَوْلَكَ وَسَتُ عَاملاً بَعَدَها عَملاً مَعْقَ فَلْتَ ، يَلادُ وَقَدُ فَيلْتُ فَوْلَكَ وَسَتُ عَاملاً بَعَدَها عَملاً صَغِيرًا وَلاَكَمَ الصَلاَعَنَ مِثْلُ هُوا الْأَمْرِ الْمُعْظِمِ الْدِي سَلِمْتُ مِنْ أُولِيكَ إِلَّا مَعْدَا مُولِكُ مَن أُولِيكَ إِلاَّ مَعْدَا مُولِكُ مِن أُولِيكَ حَامِرةً إِيلادَ وَمَكُمْهُ مِن أُولِيكَ أَلْمَ الْمَعْدُ وَمَرَدُ أَلْمُ اللّهِ وَمَوْلَا أَنْ أَلُهُ اللّهُ وَمَرَدُ أَلْمُ اللّهُ وَمُولَدُ مَن أَولِيكَ عَلَى اللّهِ وَمُولَدُ مَن أَلْمِيكُ وَحَمِيدُوا اللّهُ وَأَنْسُ الْمُلْكِيةِ وَحَمِيدُوا اللّهُ وَأَنْسُ الْمُلْكِيةِ وَحَمِيدُوا اللّهُ وَأَنْسُ الْمُلْكُ وَوْرِيرُهُ الصَالِحُ وَلَا مُلْكَنّهِ وَحَمِيدُوا اللّهُ وَأَنْسُ الْمُلْكُ وَوْرِيرُهُ الصَالِحُ وَلَا مُلْكَنّا وَمُلْكُولُ وَمُولِكُ اللّهُ وَلَا مُلْكَنّا وَمُولِكُ وَوْرِيرُهُ الصَالِحُ وَلَا مُنْ أَلْمُ الْمُلْكُولُولُ وَمُولِكُ وَوْرِيرُهُ الصَالِحُ وَلَا مُلْكُنّا وَمُلْكُولُ وَمُولِكُ وَوْرِيرُهُ الصَالِحُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ الْمُعْلِقُولُ وَمُولِكُ وَوْرِيرُهُ الصَالِحُ وَلَا مُنْ أَلْمُ الْمُعْلِكُ وَوْرِيرُهُ الصَالِحُ وَلَامُ الْمُعْلِكُ وَوْرِيرُهُ الصَالِحُ وَلَا مُلْكُنّا وَمُعْلِكُ وَوْرِيرُهُ الصَالِحُ وَلَا مُلْكُلُولُ وَلَالْمُ الْمُعْلِدِي اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ وَلَا مُلْكُولُولُ وَوْرِيرُهُ الصَالِحُ وَلَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ وَلَولُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ وَلَولُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُلْمُلُولُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلِ

ىلپ′

ٱلَّذَقِّةِ وَٱلإِسْوارِ وَٱلنَّمْهُرِ

قَالَ دَنْشَلِيمُ ٱلْمَلِكُ مِبْدَمَا ٱلْمَيْسُوفِ قَدْمَيِمِثُ هَٰدَ ٱلْمَثَلَ عَاضْرِ سِهِ لِي مَثَلًا فِي شَأْنِ مَنْ يَدَعُ ضَرَّ عَيْرِهِ إِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِهِ

يُصِيبُهُ مِنَ ٱلصرِّرِ وَتَكُونُ لَهُ مِمَّا يَتُرَلُ بِهِ وَاعظَ وَراحرٌ عَسِ رُيْكَابِ أَلْصِهِ وَ عَدُوةٍ عِبْرُو \* قَالَ عَيْسُوفُ إِنَّهُ لَا يَكُمْ عَلَى طَلَّبِ مِا نَصَرُ إِنَّ سَاسِ وَمَا يَسُولُ عُمُ إِلَّا عَلَ لَحُهَا إِنَّ عَلَ لَحُهَا إِنَّ وَسَعْهِ وَسُوْ الطر فِي الْعُوافِيهِ مِنْ مُورِ الدُّبَّا وَلاَّجرة وَقِلْه الْعَلْمِ به يدخل عليهم في دلك من حمول أسقمه وبها يمزم، مر تَعَدُما كُنْسُو مِها لاتُحِيط بهِ لَعَقُولُ وَإِنْ سَبِمَ تَعْصَهُمُ مِنْ فَرَرَ بَعْض ، يُدق عَرَض مَهُ فَبَلُ فَ بَارِلُ بِهِ وَ ﴿ إِلَّا صَعَمَ لَم يَدُلُم فِي كُلُ مَرْةِ فَا نَّ مَنْ مَمْ يَكُمُ فِي الْعُو فِيدِ مَ يَا مَن لمصائب وكال حقيقة الكيدر من المعاطب وربعا العقد تُعِيهِلُ وَعَمْرُ مِن يُصِينُهُ مِنَ أَمِيصِرَةُ مِنَ ٱلْعَيْرِ فَ رِيدَعُ عَنْ نْ يَعِينِي أَحَدَا بِهِ ثُلِ دِيثُ مِنَ الصَّلَمِ وَالْمُدُّولِ وَحَصَّلُ مُ ععم كف عنة من صرريه م في أحقه ومثل ديث حديث السؤة ولاسم روالشمهر فالأسيك وكيف كان ست قَالَ الْعَبْلُسُوفُ لَرَعَمُو ۚ رَ يَهُوهَ كَانَتْ فِي عَنْمَة وَبَهَا وَإِنَّهَا خُرَحَتُ فِي طُلِّكَ الصَّنْدُ وَحَنَّتَيْهُما فِي كَهِيهِم شَيلان ا سي الاسد ا سير مي لاسد

قمر بهما إسوار محمل علبهما ورماهما فتلهما ولح طديهما فَأَحَيْنَهُما فَيُصَرِفَ بِهِما أَي مَثْرِيهِ ثُمَّ إِيها رَحَعَتْ فَلَمَّا رَأْتُ ماحل بهيامن أدمر أمصع أصطربت طهرا ليطن وصاحت وَصَعِبَتْ . وَكَانَ إِلَى حَسْهَا سَعَهُرْ فَسَمَّا سَمِعَ دَيكَ مِنْ صِبَاحِهِ قالَ بَها ما هٰذِ ٱلَّذِي مَصْعَعَ وَما تَوَلَّ بِكَ أَحْرِينِي بِهِ • قالَتِ للوة شيلاي مرجهه إسوار فليهما وستح صليهما فأحتمهما وَلَكُهُما فِي الْعَرَامُ فِالْهِ السَّعَبَرُ لِا تَصِيعِي وَ يُصِعِيمِنْ تَفْسِكُ ا وَأَعْلَمِي أَنَّ ٱلدُّبُ دَارٌ مَكَافَةٍ فَمَاعِلُ ٱلْحَيْرِ يُحْمَدُهُ وَفَاعِلُ ٱلشُّرْ يَجْنِي تُمَرَّهُ ۚ وَ إِنَّ هَٰذِ ٱلْإِسْوَارَامَ يَأْتِ إِلَيْكِ شَيِّنًا إِلَّا وَقَدُّ كُنْت تَعْلَيْنَ عَبِر كِ مِثَلَهُ وَهُ بَيْنَ مِثْلَ دِيكُ عَبْرُ واحدِ مِبْنَ كَارَ تحديحهيمه ومن يعز عليه سأل ما تحدين بشبيك فأصريمن عَبِرُكُ عَلَى ما صَبَرَ عَبِرُكِ عَلَيْهِ مِلْكِ . فَا بَهُ قَدْ قَبِلَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ وَلَكُلُّ عَمَلَ نَمَرَهُ مَنَ ٱلْمُوبِ وَٱلْعِنَابِ وَهُمَا عَلَى قَدَرِهِ فِي لَكُنْرَة وَالْتِيهِ كَا رَرْع إِدَا حَضَرَ ٱلْعُصِدُ أَعْضَ عَلَى حَسَب بَذْرِهِ قَالَتِ ٱللَّهُ أَنْ يَرُدُ لَى مَا تَقُولُ وَاقْتِهِ لَى عَنْ إِسْارِتِهِ . قَالَ ٱلنَّهُ مُرْكُمُ أَنِّي لَكَ مِنَ ٱلْعُمْرِ قَالِتَ ٱللَّهِ وَكَلَّا وَكُلَّا سَةُ عَالَ ٱلنَّمْ مُرَمَاكَانَ فُوتَكِيهِ قَا سِ ٱلنَّبُوَّةِ كُمْ ٱلْوَحْسَ قَالَ ٱلسَّمْرُ وَمَنْ كَالَ يُطْعِيكُ إِيَّاهُ قَالَتِ ٱلدُّهِ وَكُتُ أُصِيدُ ٱلْوَحْسَ وَآكُلُهُ • فَالَ ٱلنَّعْبَرُ أَرَّ بِنِ ٱلْوُحُوسَ لَنِي كُنِّت تَأْكُونِنَ أَمَا كَانَ لَهَا آبَا تُوَيِّأُمَّاتُ قَالَتُ فَالَّتُ مَلَى وَالْ ٱلسُّعْبَرُفَهَا بالِي لا أرِّي وَلا أَسْمَعُ لِأُولِئكَ ٱلْآبَاءُ وَٱلْأَمَّاتِ مِنَ ٱلْكَوْرَعِ ما أَرَى وَأَسْمَعُ لَكِ. أَمَاإِنْهُمُ يَثُرِلُ بِكِما مَرَلُ إِلَّا لِسُو مُنظِّر لِيهِ فِي ٱلْعَوافِ وَقَلَّةِ نَمَّكُم لَهُ فِيهَا وَحَهَا لِيكِ بِمَا يَرْحَعُ عَلَيْكِ مِنْ صرَ ها . فَلَمَا سَمِعَتْ اللَّهِ وَدِيكَ مِنْ كَلامِ ٱلسَّمْرِ عَرَفَتْ أَنَّ دلك مما حت على تعيها وأن عمله أكان حبرا وطلما فتركت الصَّبْدَ وَنُصَرَفَتْ عَنْ آكُلُ الَّهُمْ إِلَى أَكُلُ ٱلنِّهَارِ وَٱلسُّلُكُ وَٱلْمِيادة وَلَمَّا رَأَى دلكَ وَرشانٌ كَارَ صاحبَ تلكَ ٱلْمَيضة وَكَانَ عَيْثُهُ مِنَ ٱلنَّمِارِ قَالَ لَهَا قَدْ كُنْ أَطُنُّ أَنَّ ٱلتَّغَيَّرَ عامَنا هٰذَا لَهُ تَعْمِلُ لَيْهِ ٱلْهَاءَ مَلَمُ أَنْصَرُنُكِ أَنْ كُلِيهَا وَأَنْتِ آكِلَةُ ٱلْمُحْ فَتَرَكْت رِزْفك وَطَعامَك وَما قسَمَ لله 'لَكِ وَتَعَوَّت إِلَى رِزْق عَبْرِكِ فَأَنْتُصَيْهِ أُودَ خَلْتُ عَلَيْهِ مِهِ عَلِمْتُ أَنَّ ٱسْتُحَ ٱلْعُمَّ

أَنْهُرَّتُ كَمَا كَالَتُ لَغُيرُ فَعَلَ ٱلْيَوْمِ وَإِنَّهَا أَتَتْ فِلْهُ ٱلنَّهِ مِنْ الْمَا عَيْمُمْ مِنْهَا النَّرَعَ مِنْ اللَّهُ وَوَلَّ لِلنَّ عَيْمُمْ مِنْهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَوَلَّ لِلنَّا عَيْمُمْ مِنْهَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الل

وَالنَّاسُ أَحَقَ عِنْ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ فَا مَا لَهُ فَدُ قِلَ مَا لا مَرْضَاهُ لِيَمْمِلِكَ لا مَصَّعَهُ لِعَبْرِكَ فَاسَ فِي دَٰلِكَ اَلْعَدُلَ وَفِي الْعَدُلِ رِضَى أَنْهِ لَعَ فَى وَرِضَى النَّاسِ

> ب**ابُ** أَنَّاسِكِ وَٱلصَّيْفِ

فَالَ دَسْلِيمُ ٱلْمَلِكُ لِيْدَمَا ٱلْمَلِكُ مِنْ هَذَا ٱلْمَثَلَ

عَاْصُرِ مِنْ لِي مَثَلَ الَّذِي مِّدَعُ صُنْعَهُ الَّذِي بَلِيقُ بِهِ وَيُدُ كَلُهُ وَيَطْلُبُ عَبْرَهُ فَلَا يُذْرِكُهُ وَيَرْحِعُ إِلَى الَّذِي كَارِ عَلَيْهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيَنَّقَى حَيْرانَ مُثَرَّدُ دًا

قَالَ ٱلْمَيْلَةُ وَفُرَعَهُ وَلَهُ كَالَ بِأَرْصِ ٱلْكُرْخِ عَلَىكٌ عابد محتمد فترل بوصف دات يوم قدعا ألااسك لصبغه يتمر لبُطْرِقَهُ بِهِ فَأَكَّلا مِنْهُ حَيِمِيعًا ثُمٌّ قَالَ ٱلصَّبِّفُ مِاأَحْتِي هُذَا ٱلنَّهُرَ وَأُصِّينَهُ فَلَيْسَ هُو فِي للاِي أَنِّي أَسُّكُمُ وَيَتَّهُ كَانَ فِيهَا . أُمُّ قُدَلَ أَرَى أَنْ تُمَاعِدُ فِي عَلَى أَنْ آحِدُ سِهُمَا أَعْرِسُهُ فِي أَرْبِ عَاتِي لَسْتُ عَارِقًا بِسُهَارِ أَرْضِكُمْ هَذِهُ وَلابِهُ وَاصِعِهَا . قال مَهُ ٱلْأَسِكُ لَبْسَ لَكَ فِي دُلِكَ رَاحِةٌ وَإِنَّهُ بِنَقِلُ عَلَيْكَ وَتَعَلَّ دلك لا وفي أرصكم مع أن للذكر كنيرة ألا ثمار قما حاحة مَعَ كُنْرَةُ أَمَارِهَا إِي ٱلنَّمْرِ مَعَ وَحَامِيهِ أَرْقِلْةِ مُعَاسَدِهِ لِلْمَهَدِ أُمُّ قَالَ لَهُ ٱلنَّاسِكُ إِنَّهُ لا يُعَدُّ سَعِيدًا مَنْ طَبِ ما لا يَعِدُ . وَإِنْكَ سَعِيدُ ٱلْعَبِدِ إِذَا قَبَعْتُ وَلَدِي عَبِدُ وَتُرْهَدُ فِيهِا لا تُعِدُ وَكُانَ هَمَا ٱلنَّاسِكُ يُحْسِرُ ٱلْعِمْرِالْيَهَكَ مِعَهُ ٱلصَّيْفُ يَكُلُّمُ بِهَا مَرَّةً فَأَسْتُحْسَنَ كَالْمُهُ وَعَجْبُهُ فَلَكُلْفَ لَ يَعَلَّمُهُ وَعَالَحَ فِي دَالِكَ

نَمْ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَخْلَفَكَ أَنْ تَنَعَ مِمَّا مَرَّكُتَ مِنْ كَلامِكَ وَتَكَلَّفْتَ مِنْ كَلامِ ٱلْعِنْرِ سِنْدِ فِي مِثْلِ مَا رَفَعَ مِيهِ ٱلْعُرَابُ قالَ ٱلضَعِفُ وَكَيْفَ كَانَ دُلكَ

وْالْ ٱلدَّاسِكُ رَعَمُوا أَنْ عُوابًا رَأْى حَجَلَةُ تَدُرُجُ وَتَهْنِي وَأَعْجُتُهُ مِنْدِتُهُا وَطَهِعَ أَنْ بَنَعَلَهُمَا مَرَاضَ عَلَى دَلِثَ نَعْمَهُ مَلَّا يَفْدِرْ عَلَى إِحْكَامِهِ، وَ بِسَ مِنْهَا وَأَرِادَا بِ يَعُودَ إِلَى مِثْبِيِّهِ ٱلَّتِي كان عَلَيْها قَادا هُو فَدِ أَحْنَظَمَتْيَهُ وَتَعَلَّعَ مِيهِ وَصَارَا فَعَ ٱلطَّيْرِ مَنْيًا \* وَإِنَّهَا صَرَّبْتُ لَكَ هُوا ٱلْمَثَلُ لِهَارَ أَيْتُ مِنْ ٱللَّكَ تَرَكَّتَ سامكَ ٱلَّذِي صُعْتَ عَلَيْهِ وَ قُلْتَ عَلَى سِانِ ٱلْهِمُراليَّةِ وَهُوَلا بْشَاكِلْكَ وَأَحَافُ أَنْ لَا نُدْرِكُهُ وَتَسْتَى لِمَاكُ وَتَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ . وَأَنْتَ شَرُهُمُ إِساءً وَإِنَّهُ قَدْ قِبلَ إِنَّهُ يُعَدُّ حَاهِلًا مَنْ تَكَلُّفَ مِنَ ٱلْأَمُورِ مَا لَا يُسْاكِلُهُ وَيَسْرَ مِنْ عَمَلُهِ وَإِنْ يُؤُدِّيثُهُ عَلَيْهِ آبَا فَيْ وَّاجِدَانُهُمِنْ فَبْلُ وَإِنْ مُعْرَفْ مِهِ احَدَّمِنْ أَمْلِهِ وَذَوي فَرابِيهِ فَإِنْ ٱلْعاقلَ لا يَنْعَدّى طَوْرَهُ

وَٱلْوُلاهُ أَيُهَا ٱلْمَلِكُ وَأَرْبَابُ ٱلْأَمْرِ أَوْلَى بِٱلاِنْسِاهِ إِلَى هٰذَا السَّانِ وَمَنْعِ حُلُونِهِ مَنْنَ ٱلنَّاسِ لِأَنَّ فِيهِ مَضَرَّةً لَهُمْ بِما بَجُرِّي فَ السَّانِ وَمَنْعِ حُلُونِهِ مَنْ ٱلنَّاسِ لِأَنَّ فِيهِ مَضَرَّةً لَهُمْ بِما بَجُرِّي فَيَ

الأنفس على مارعتهم في ساريهم ويغربها بمعاويهم في الحكاميم البعدة المالية الحكاميم الميه من إطهاع السيلة فيسران المالية المالية المواحمة الله المرافعة المالية وماحمه الميه ال



باب

## ٱلنَّاجُ وَٱلسَّانِعِ

قَالَ دَبْنَلِيمُ ٱلْمَلِكُ لِنَبْدَهَا ٱلْمَلَىُوفِ قَدْ سَمِعْتُ لَمْنَا ٱلْمَثَلَ قَاضْرِبْ لِي مَثَلَ ٱلَّذِي يَضَعُ ٱلْمَعْرُوفَ فِي غَبْرِ مَوْضِعِهِ وَيَرْحُواْكُ ثُكُرُ عَلَيْهِ

فَالَ ٱلْعَبْلَسُوفُ أَيُّهَا ٱلْكِلِكُ لِسَ ٱصْبَعُ مِنْ جَيِبِلِيُصَعَّ مَعَ غَيْرِسَا كِرِ وَلا أَحْسَرُ مِنْ صابِعِهِ كَمَا أَنَّهُ لا بَدْرَ أَنْعَ مِنْ بَدْرِ ٱلْعَبِيلِ فِي قُلُومِ ٱلنَّا كِرِينَ وَلا نِعِارةً أَرْبَحَ مِنْ تِعَارِتِهِ وَمَعَ دَلِكَ فَإِنَّ ٱلْمَرْ عَجَدِيرٌ أَنْ يَصَمَّعَ ٱلْمَعْرُوفَ إِلَى كُلَّاحَدِ فَإِنَّهُ إِنْ ضاعَ ٱلْمُعْرُوفُ عَدَّ ٱلنَّامِ لَا يَضِيعُ عَدَّ ٱللهِ • وَلاسيَّها إلَى دُّوي ٱلنُّكُرُ وَٱلْوَقَاءُ كُبْفَ كَانَتْ مَنْزَلَتُهُمْ قَلْعَلَهُ أَحْاجَ الَّيْهِمُ يوْمًا مِنَ ٱلدُّهْرِ فَبُكَاتِئُوءُ عَلَيْهِ \* عَبْرَ أَنَّ ٱلْمُلُوكَ وَعَيْرُهُمْ مِنْ دُوي ٱلْمُتُولِ إِدَا نَعَمَدُ وَا سَعُرُ وَفِهِمْ أَحَدًا تَجْنُصُونَهُ بِهِ يَسْفِي لَهُمْ أَنَّ يَضَعُوهُ مَوْصِعَةُ وَلا يُصَبِّعُنُّ عِنْدُ مَنْ لا يُحْتَمِلُهُ وَلا يَقُوم مُنكُرهِ وَيُنْبِغِي الْمُلُوكِ لَ لا يَصَطَّعُوا أَحَدًا الْالْعَدُ الْحِيرة بطَرايْتِهِ وَٱلْهَمْرِ فِهِ بِوَفَآيْهِ وَمُودِّنِهِ وَشُكِّرِهِ ۚ قَالِنْ مَنْ أَقْدُمَ عَلَى ٱلْمَشْهُورِ بِٱلْإِسْتِقَامَةِ وَٱلْعِنْدِ وَ سَتَرْسَلَ ٱلَّيْهِ مِنْ عَبْرِ ٱحْيِبارِ وَلا تَعْرِبِهَ كَانَ مُحُاطِرًا فِي دُلكَ مُنْرَقًامِنْهُ عَلَى هَلاك وَقِيادٍ ﴿ أَلا تَرَّى أَنَّ ٱلطُّبِبَ ٱلرُّمِينَ ٱلْعَافِلَ لَا يَكُنِّينِ فِي مُدَالِيَّةِ ٱلْمَرِيضِ بالبعالية فقط لكنه لا يقدم على علاح الأبعد تعرف احواله والتجس لعروفه ومعرفة طبيعتيه وستبب عليه فاذا عرف دلك كُلُّهُ أَ فَدَمَ عَلَى مُعَالَحْهِ وَلا يَسْفِي أَنْ يَخْتَصُوا بِذَٰلِكَ فَرِيبًا لِمُراتِيهِ وَلا أَحَدًا مِنْ خَاصَّتِهِمْ لِشَرَّعِهِ إِذَا كَانَ عَمْرَ مُحْسَمِلِ لِلصَّنِيعِةِ فَإِنَّهُ يغامه ويشكره المخدر

إِنَّهَا شَرُفَ يَسْرُ بِعِوِمْ إِبَّاهُ وَلا النَّ يَمْتُعُواْ مَعْرُوفَهُمْ وَجَيِمِهُمْ عَنْ يَعِيدِ لِيُعَدِهِ أَوْخَاء لِي لِخُهُولِهِ إِذَا كَانَ عَارِفًا مِحْقَ ما يُصطَّعُ النَّهِ مُدِّدٌ يَا لِينْكُرُ ما أُنِّعِ عَلَيْهِ وَفَدْ قِبِلَ لا يَسْفِي دِهِ الْعَقْلُ أَنْ يَحْتَقِرُ أَحَدُ امِنَ النَّاسِ حَتَّى اللَّهِ الْمُ وَلَدَّ قِبْلَ لا يَسْفِي دِهِ عَالَمُ الْمَانُ مَ وَيَكُونَ مَا يَعْسَعُ إِلَيْهِمْ عَلَى فَدَرٍ مَا يَرَى مِنْهُمْ فَقَدْ يَكُونُ أَنْفَارُ عِنْدُ مَنْ يُطَنُّ بِهِ ٱلنَّرُ وَالنَّرُ عِنْدَ مَنْ يُطَنُّ بِهِ كَفَيْرُ عِنْدُ مَنْ يُطَنُّ بِهِ أَلْنَارُ وَالنَّرُ عِنْدَ مَنْ يُطَنَّ بِهِ كَفَيْرُ

وَإِنْ طَمَائِعَ الْعَلَقِ أَنِهَا الْمَيكُ عُتَيْمِةٌ وَلِيْسَ مِمَّا حَلْقَهُ اللهِ

عِمَّا يَمْنِي عَلَى ارْبَعَ أَوْ عَلَى رِحَلَيْنِ أَوْ عَلِيمُ عَاجَيْنِ أَوْ يَسْعُمُ

فِي الْمَا أَ مَنَى لا هُوَ افْصَلُ مِنَ الْإِنْ اللهِ وَمَعَ وَلِكَ وَرُبّها مُعَذَّر الْمَاقِلُ مِنَ الْمَاسِ فَلَمْ الْمَنْ أَحَدًا مِنْهُمْ وَأَخَدَ مَنْ عِرْسِ الله وَلَا مَنْهُمْ الْحَدَّ مِنْهُمْ وَأَخَدَ مَنْ عِرْسِ فَا وَحَدَ الْمَاسِ فَلَمْ الْمَنْ أَحَدًا مِنْهُمْ وَأَخَدَ مَنْ عِرْسِ فَا وَحَدَ الطّبَرُ الْحَارَ فَي فَلْ مَنْ أَحْدَ اللهُ مِنْ وَحَدَ الطّبُرُ اللهُ اللهُ وَحَدَ الطّبُرُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَقَدْ مَضَى فِي اللّهُ اللّهُ وَكُلُكُ مُورِكُ وَوَ وَقَدْ مَضَى فِي اللّهُ اللّهُ وَلَا صَرّبَهُ اللّهُ مُلْ كُورُ فِي وَقَدْ مَضَى فِي اللهُ اللهُ وَكُلْكُ وَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ وَكُلْكُ وَكُلْكُ وَكُلْكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلْكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلْكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلْكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلْكُ وَكُلْكُ كُورُ اللّهُ اللّهُ وَكُلْكُ وَلَاللّهُ وَكُلْكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلْكُ وَكُلْكُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلْكُ كُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلْلُكُ وَكُلْكُ كُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَكُلْلُكُ وَلَاللّهُ وَكُلْلُكُ وَكُلْكُ كُاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلْلُكُ وَكُلْلُكُ وَلَاللّهُ وَكُلْلُكُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَكُلْكُ كَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَلْ اللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ ولَا الللللّهُ ولَا الللللّهُ ولَاللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

ذيك

فال العلموف رعمول نجماعة احمروا ركبة فوقع ويه رَجُلُ صائع وَحَيْه وَفِر دُوَ الْوَرْدُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ٱلرَّكِيةِ فَصَرَ بِٱلرَّحُلِ وَالْتُعِبَةِ وَٱلْقِرْدِ وَٱلْبَرِ وَعَكُرَ فِي مَسْهِ وَقُالَ نَسْتُ أَعْمَلُ لِآحِرَةِ عَمَلاً أَفْصَلَ مِن أَنْ أَحَلُصَ هِد ٱلرَّحْلَ مِنْ بَيْنِ هِوْلاَ ۚ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَلَهُ لَهُ مَا حُورٌ أعظمَ من أحرمَن أَخْمِا يَعْمًا هالكه وَلاعُوقِمَ مُعاقبُ ما شَدُّ مِنْ عِتَابِ مَنْ كُفَّ عَنْ دَٰيِكَ وَهُوَ وَ دِرْ عَسِهِ وَلَا بِمَنَّهُ مِمَّا صَلا ذَهَابَ نَسْهِ ﴿ فَأَخَدَ حَلَّا وَأَدْلَا ۚ إِنَّ ٱلَّذَ , فَتَمَلُّقَ بِهِ ٱلْمَرْدُ لِجِينَهِ فَعَرَجُهُمُ أَذُلاهُ ثَامِيةُ مَا تَعَبُّ بِهِ أَنْعَبُّ تُعَرِّحَتُ ثُمُّ أَذُلاهُ لَ مَتَعَلَّقَ بِهِ ٱلْمَبْرُ مَأْ حَرِّحَهُ مَنْكُرُنَ مَهُ صَنِيعَهُ وَقُلْنَ لَهُ لاتَّعْرِ جُهُدا ٱلرَّحُلَّ مِنَ ٱلزَكِيَّةِ فَ مُثَلِّسَ شَيْءٌ أَقَلَّ مِنْ شُكُمُ ٱلْإِسان الْمُ فَالَ لَهُ ٱلْفِرْدُ إِنَّ مَمْرَلِي فِي حَبِّل قَريبِ مِنْ مَدِيبِهِ يُمَالُ لِهَا نُوادَرَحْتُ عَنَالَ نَهُ ٱلْمُرُأُ نَا أَيْصًا فِي أَجَهَ إِلَى حابِ تِلْكَ ٱلْمَدِيةِ وَالَّتِ ٱلْحَيَّةُ وَأَنا فِي سُورِ تِلْكَ ٱلْمَدِمةِ قَائِنَ أَنْتَ مَرَرْتَ بِالوِمَّا مِنَ ٱلدُّهُر

وَأَخْتُمْتَ إِلَيَّا فَصُو تُعَلِّمًا حَتَّى ثَأْتَيَكَ تَعَرِيك بِها اسْدَبْتَ إِلَّيَامِنَ ٱلْمَعَرُوفِ وَلَمَّ يَلْمِيتِ ٱلنَّاتِحُ لِي مَاذَكُّرُوا لَهُ مِنْ قِلَّةِ شُكُّ الإِسانِ قَ ذَلَى ٱلْحَبْلَ فَأَحْرَجَ ٱلصَّائعَ فَسَعَبَدَ لَهُ وَفَالَ لَقَدّاً وُلِيَّتِي مَعْرُوفًا قَإِنَّ مَرَوْتَ يَوْمًا مِنَ ٱلدُّهُرِ عَدِينَةِ نُواِدَرَّ خَتَ قَاسًا لُعَنْ مَنْرِلِي فَا نارَجُلُ صانعٌ وَأَسْبِي فُلانُ لَمَلِي أَكَافِئُكَ بِها صَعْتَ إِنَّ مِنَ ٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْطُلُقَ ٱلصَّائِعُ إِلَّ مَدِيَّتِهِ وَأَنْطَلُقَ ٱلسَّاحُ إِلَى وحَيِيْهِ الْعَرَضَ بَعَدُدُكُ نَا ٱللَّائِجُ ٱنَّتَتَ لَهُ حَاحَةٌ كِي يَلْكُ الْهدينة فَأَنْطَلَقَ فَأَسْتَقَبَّلَهُ ٱلْفَرْدُ فَحَعَّدَ لَهُ وَفَئلَ رَجُلَيهِ وَأَعْتَذَرَّ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ ٱلْفُرُودَلا يَمْلِكُونَ شَبْنًا وَلَكِنَ ٱفْعُدْ حَتَّى آتِبَكَ وَأَنْطَلْتَنَ ٱلْفُرْدُ وَانَاهُ مَا كُهَةِ صَبِّيةِ فَوَصَّهَا بَيْنَ يَدِيْهِ فَ كُلِّ مِنْهَا حاجَهُ أُمُّ إِنَّ ٱلمَّائِحُ ٱلطَّلَقَ حَتَّى تنامِنُ بابِ ٱلْمَدِينةِ فَأَسَّتُمَّلَهُ الْكَرُنَعَرُ لَهُ ساحدًا وَقالَ لَهُ إِلَّكَ قَدْ أُولَيْنَنِي مَعْرُومًا فَأَطْهَيْنَ ساعَةً حَمِّ آتَيْكَ فَٱنْطَلَقَ ٱلْمَرُ فَدَخَلَ فِي يَعْضِ ٱلْحِيطَانِ إِلَى مْتِ ٱلْمَلَكِ فَنَتَلَهَا وَأَخَذَ حَلَّبَهَا فَأَنَّاهُ بِهِ مِرْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمُ ٱلسَّائِحُ مِنْ أَيْنَ هُوَ\*فَمَالَ فِي نَفْ بِهِ هُدِرُ ٱلْبَهَائِمُ قَدْ أُوْلَتِي هَٰذَا ٱلْحَيزاء قَكَيْفَ لَوْ أَتَيْتُ إِلَى ٱلصَّائِعِ قَابَّهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا لاَيَمْلِكُ

سَيِّنًا فَسَيْمِهُ هَذَا ٱلْحَلِّي فَيَسْتُو فِي ثَهَمُ فَيُعَطِّينِي بَعْصَهُ وَيَأْخُذُ بَعْص وَهُواْعُرُفُ بِنُهَيهِ وَأَنْطَلَقَ ٱلدَّايُحُ قَأْتَى إِلَى الصَّايْخِ قَلْها رَآهُ رَحَّتَ مِهِ وَأَدْحَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ قَلْمَا يَصُرُ بِٱلْحَلِّي مَعَهُ عَرَّفَهُ وَكَانَ هُوَ ٱلَّذِي صَاعَهُ لِأَمْةِ ٱلْهَلَكِ ۚ فَعَالَ ٱلصَّائَغُ ٱطْهَيْنَ حَتَّى آيَيَكَ بطَعام فَلَسْتُ أَرْضَى لَكَ ما في ٱلْمَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ وَهُو يَقُولُ فَد صَبُّتُ وَرُصَّتِي أُرِيدُ أَنْ أَنْطَلَقَ إِلَى ٱلْمَلَكِ وَأَذَنُّهُ عَلَى ذَلكَ تَعْسُنُ مَنْزَلَتِي عِيدُهُ ۚ فَأَنْظُمَقَ إِلَى مابِ ٱلْمَلِكِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَن أَلَّذِي قَنَّلَ ٱبْنَكَ وَأَحَدَ حَلْبَهَا عَنْدِي فَٱرْسَلَ لَهَيَكُ وَأَقَى والسائح وللما تطر كحل معة لم يمهلة والمربوان يعذب ويطاف وِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَيُصْلُفَ عَلْما فَعَلُوا بِهِ دَاكَ جَمَلَ ٱلمَّا يَحُ يَكُى وَيَهُولُ مَا عُلَى صَوْتِهِ لَوْ فِي أَطَعْتُ أَلْمُرْدٌ وَ تَعْمَةً وَٱلْبَرَعِيمَا أَمَرْتُنِي بِهِ وَأَحْبَرَنُنِي مِنْ فِلَّهِ سُكُو ٱلإنسان لَا يَصِرُ أَمْرِي إِلَى هٰذَا ٱلْكَلَّهُ وَحَمَلَ بَكُرُ رُهُٰذَا أَنْهُلَّ فَسَمِعَتْ مَقَالَنَهُ تَلْكَ ٱلْحَبَّةُ فَخَرَجَتْ مِنْ جَمْرِها فَعَرَقَتُهُ فَأَسْنَدُ عَلَيْها أَمْرُهُ فَعَمَلَتْ تَحْتَالُ فِي خَلاصِهِ . مَا عَلَمَتُ حَمَّى لَدَغَتِ أَبْنَ ٱلْمِلْكُ مَدَعا ٱلْمِلْكُ أَ مْلَ ٱلْمِلْمِ فَرَقُوهُ لِيَسْنُوهُ فَلَمْ يُغْمُوا عَنْهُ شَبًّا. ثُمَّ مَضَتِ ٱلْحَيْةُ إِلَى أَخْتَ لَهَا

مِنَ تَكُمِنَ فَأَحْتَرَهُمَا بِهَا صَعَالَ أَنْ يَعُ الْبَهَا مِنَ لَهُ عَرُوفُ وَمَا وَقَعَ مِيْهِ فَرَفَّتْ لَهُ وَأَلْطُلُعَتْ إِنَّ أَنْ ٱلْمَلْكِ وَرَا عَتْ لَهُ وَقَالَتْ اللُّهُ لا نَمْرَأُ حَتَّى يَرْفِيكَ هَدا ٱلرِّحُلُ أَنَّدي قَدْعا قَبَّمُوهُ طُلْمًا . وَأَطَانَتُ لَكُمُّ إِلَى لَمْ إِنَّهِ فَدَحَدَ ۚ إِلَيْهِ سَعْنَ وَقَالَتْ لَهُ هَٰذَا أَدِي كُنْتُ مَّيْنُكَ عَنْهُ مِن أَصْطَاعِ أَنْمَعْرُ وَفِي إِلَى هد ٱلْإِنْسَانِ وَمُ تُطَعِّنِي وَ مَنْهُ يَوَرَقَ يَنْعُمُ مِنْ سُمِهِ، وَمَا مَنْ لُهُ إِذَا حامُ وَا لِمُكَ يُدُوفِي أَنْ أَجْمَلُكُ فَاسْبِهِ مِنْ مَا ۚ هِدِ ٱلْوَرَقِ فَرِيُّهُ يَرُأُ وَ دَاسًا كُتَ ٱلْمَلِكُ عَنْ حَالِكَ فَأَصَدُفُهُ وَ لِكَ نَعُولِ لُ سُلَّهُ أَلَهُ كَعَالَى وَرَقَ أَنْنَ أَسْيَكِ أَحْمَرُ بَالُهُ لَمُ سَمِعَ قَائِلًا مُولُ إِنَّكَ مَنْ تَمْرَ حَتَّى مَرْقِيكَ ٱلسَّائِحُ ٱلَّذِي حُسرَ طُلِّهَا. وَدَعَا ٱلْمِلَكُ بِٱسْأَيْمُ ۚ وَمْرَهُ أَنْ يَرْقِيَ وَلَدَهُ فَمَالَ لا أَحْسِنُ ٱلرَّقْيَ وَلَكِنْ أُسْفِيهِ مِنْ مَآ ۚ هَٰذِهِ ٱلنَّحْرَةِ فَتَمْرُ ۚ عِدْنِ ٱللَّهِ تَمَالَى فَسَعَهُ فَمَرِئَ أَنْعَالُمُ \* فَعَرِجَ ٱلْمَالِكُ بِدِيْكَ وَسَا يَهُ عَنْ قِسَيْهِ فَأَحْتُرُهُ فَشَكَّرُهُ ٱلْمَلِكُ وَأَعْظَاهُ عَصِبَّةً حَسَّهُ وَأَمَرَ بِأَصَانِعِ أَنْ يُصَلَّبَ فَصَلَمُو ۗ لَكَدِيهِ وَ يَحْرِافِهِ عَنِ ٱلنَّكُرُ وَمُ اللَّهِ ٱلْمِعْلَ ألجبيل بالقبيع

أُمُّ فَ لَ ٱلْمَيْلَسُوفُ لِنْهَيكِ فَعِي صَيْبِعِ ٱلصَّالِعِ بِهِ لَمَا يَجِي وَكُفْرِهِ لَهُ بِعَدَ اَسْنِيهُ دِهِ إِيَّهُ وَشَكْرِ ٱلْهَاعِ لَهُ وَتَعَلِيصِ مَعْصِهِا إِنَّاهُ عِبْرَةٌ رِهَى مُشَرِّ وَعِكُوةً لِمِن السَّكَرِ وَ تَدَن فِي وَعَ الْهَعْرُوفِ وَٱلْإِحْدُن عِنْدَ أَهْلِ ٱلْمَوْ وَكُولُةً لِمِن أَسْكَرُ وَ تَدَن فِي وَعَ الْهَعْرُوفِ مِنْ صَوابِ ٱلرَّي وَجَلْبِ آخَيْرٍ وَصَرْفِ الْهَكُرُوهِ

باب

أبْنِ الْمَالِكِ وَ صَعَامِهِ

وَالْتُصَامَ وَأَثْمَدُرُقَدْ بَعْلِيانِ عَوِدُلِكُ كَمْ قَدْ يَعْثُرُ ٱلْمَصِرُ وَسَلَّمُ الصَّرِيرُ وَمَثَلُ الْمِيكُ الْمَالِكِ وَأَصْعَيْهِ ، قَالَ الْمَيكُ وَكَانَ دُبكَ وَتَعْدِيهِ ، قَالَ الْمَيكُ وَكَانَ دُبكَ وَتَعْدِيهِ ، قَالَ الْمَيكُ وَكَانَ دُبكَ

قَالَ ٱلْمُلِكُوفُ رَعَهُوا أَنَّ أُرْبَعَهُ بَقُر ٱصْطَحَبُوا فِي طَريق وإحده أحَدُهُ أَبُّنُ مَلِكَ وَأَسَّا فِي أَبُّنْ نَاحِر وَالنَّا لِثُ أَبْنُ شَرِيف دُو حَمَالَ وَٱلرَّبِحُ آمُنُ أَكُارٍ ۚ وَكَانُوا حَمِيمًا مُعْنَاحِينَ وَقَدُّ اصابهم صرّر وحهد شديد في موضع عُرية لا يَمِيكُونَ إلاّما عَلَيْمٌ مِنَ ٱلْبَابِ فَبَشَمَا ثُمُ يَمْنُونَ إِذْ فَكُرُولٍ فِي أَمْرِ فِي وَكَالَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ رَاحِعًا إِلَى طَمَاعِهِ وَمَا كَانَ يَأْتِيهِ مِنْهُ ٱلْخَيْرُ. فَعَالَ أَنْ ٱلْمُلِكِ إِنْ مُرَّ ٱلدُّمَّا كُلَّهُ مَا مُعَمَّا ۚ وَٱلْمَدَرِ ۚ وَٱلَّذِي قَلِمَ عَلَى آلاِسُانِ يَآتِيهِ عَلَى كُلِّ حال وَالصَّمْرُ لِقَصَآمُ وَٱلْقَدْر وَأَيْضِرُهُم أَفْصَلُ ٱلْأَمُورِ • وَقَالَ أَبْنُ ٱللَّهِ حِرْٱلْعَلَلُ أَفْسَلُ مِنْ كُلُّ شَيْءً وَقُولَ بَنُ ٱلشَّرِيفِ الْجَعُولَ فَصَلُ مِنْ ذُكْرَ مُمَّ قَالَ ٱلْأَكَّارُ بَيْسَ فِي ٱلدُّيَّا فَصَلُّ مِنَ ٱلْإِحْمِادِ فِي ٱلْعَمَلِ. فَلَمَّا قَرْنُوا مِنْ مَدِينَهِ بُهَالُ مَهَا مِطْرُونُ جَلَسُوا فِي ناحِيةٍ مِيْهِ، يَشَاوَرُونَ فَعَالُو لَإِنْ أَلَا ݣَارِ أَنطَيقَ مَأْ كُنْسِبْ مَا بِأَحْتِهَادِكُ

طَعامًا لَيَوْمِيا هِذَا فَ تُطْلَقَ أَنْ أَلَاكُارٍ وَسَالَ عَنْ عَمَلِ إِد عَمَلُهُ ٱلْإِسْانُ بَكْتَسِ ويهِ طَعَامَ أَرْبَعَةِ نَعَرِ مَعَرَّفُو ۗ أَنْ يَسْنَ فِي تَلْكُ ٱلْمَدِيدِ نِنَى الْعَرْمِنَ ٱلْعَطَبُ مِهَاعَلَى وَمِعِ مَا نَطَلَقِ آئِنُ ٱلْأَكَّارِ وَأَحْتَطَتَ طُلًّا مِنَ ٱلْغَطَبِ وَ لَى يَهِ ألمدية قباعه مرفع وشترى يوطعاما وكنب على البالمدية عَمَلُ يَوْم واحد إدا حَيْد به ٱلرِّحل بدية ويمه درُهم مُمَّ أَنْضَقَ إِلَى أَصْحِيهِ مَا عُلِمامٍ فَأَكُلُوا \* فَلَمَّا كَالَ مِنْ ٱلْفَدِ فَالْوَايَسِفِي لِلَّذِي قُلْ إِنَّهُ لَيْسَ ثَمِّي مِمْ أَسَّرُّ مِنَ ٱلْخَمَالِ أَنْ تَكُونَ تَوْمَهُ . وَ مُطْلَقُ أَنْ الشَّرِيفِ مِأْنِيَ ٱلْمَدِيةَ فَلَكُرَ فِي يَفْسِهِ وَقَدْ لَ الْمَا لَمْتُ أَحْسِنُ عَمَلًا فَمَا يُدُمُّ أَنِ الْمَدِينَةِ . ثُمَّ أَسْتَحَى أَنْ يَرْجعَ إلى أصحابه بغَيْر طَعام وَهُمَّ بِمِعَارَفَنِهِمْ فَأَنْطَلُقَ حَتَّى أَسْلًا ظُهُرَهُ لَى سَعِرَةِ عَطِيمةِ فَعَلَيْهُ ٱلْوَمْ قِيامَ فَيَرَّبِهِ رَحَلُ مُصَّوِّرُ وَمَصْرَبِهِ فَأَغُيُّهُ حُسَّةً مِنْ يُصَوِّرَهُ وَيَكْتَسَمِنْ صُورتِهِ إِدا عمل منهاصور وناعها و يقطهُ وَدهب به أي متر له ليصوره . مَلَمًا كَانَ ٱلْمُسَاءُ أَجَارَهُ مِبِنَهِ دِرْمَ فَعَرَجَ وَكَيْتَ عَلَى باب ٱلْمَدِية حَمَالُ يَوْمِ وَاحِدِ يُسُومِ عِنْهُ دِرْهِمَ

يَأْلَى بِهُ رَدِّرِ هِمْ لِيَ اصْعُرِيهِ فَلَمَّا أَصْعُمُوا فِي ٱلْبَيْمِ ٱلنَّايِثِ فَالْوَا لِّإِنْ أَلْنَاحِرِ أَنْطَلِقُ مِّتَ وَأَطْلُكُ لَمَا مَعَيِّبكَ وَتَجَارِبُكَ سَوْمَاهِدا سَنَّا . قَا نَطَلُقُ آبْنُ أَيَّا حِر قَلَمْ يَرَلْ حَتَّى بَصَرَ سَقِيةٍ مِنْ سَعُن تعفر كنيرة المهدع قد قدمت إلى الساحل تحرج البها حماعة مِنَ الْعَبْرِ يُرِيدُ وِنَ أَنْ يُبْتَاعُوا مِمَّا فِيهَا مِنَ ٱلْهَاعِ فَعَلَّسُو الرَّرُونَ فِي ناحِيةِ مِنَ ٱلْهَرِّ كُبِ وَقالَ تَعْصُمُ لَيْعُصِ ارْحَعُوا يَوْمَاهِد لاَسْتُري مِيْمُ شَيِئاً حَتَّى يَكُمُدُ ٱلْمِتَاعُ عَلَيْهِمْ فَيُرَّحُصُوهُ عَلَيْهَا مَعَ سَامُعَناحُونَ إلَيْهِ وَسَيَرْحُصُ فَعَالَمَ ٱسْأَلَتُ حَر ألطريق وحآء مي صفاب المركب فأشاء ميمم مافيه مثنة الفردرهم بسيئة وطهر له يريدان فل متاعه كمديه إحرى فلهاسمغ يحرُد لمن خاف وأيدهب دلك ألمت عمن الديهم قَا رُبْخُوهُ عَلَى مَا أَشْتَرَاهُ أَعْدَ دِرْهُمْ وَأَحَالَ عَلَيْمٌ أَصَّالِهَ الْمَرْكَدِ ، لَا فِي وَحَمَّلُ رَجَّهُ إِلَى أَسْعَابِهِ وَكُنْبَ عَلَى ماب أنمديمة عَقُلُ يَوْم واحد نَهَمُ أَنْفُ دِرْهُم عَلَمًا كَانَ ٱلْمِوْمُ ٱمرَّعِ فَالُوا لِآنِ ٱلْمَلِكِ ٱلْطَيْقُ ٱلْتَ وَ كُتُسِالًا بَفَصا كَانُ وَقَدَرِكَ فَأَنْظَلَقَ مِنْ الْمَلِكِ حَتَّى أَنَّى إِلَى باب ٱلْمَدِينةِ

فَعَلَسَ عَلَى دُكُهُ فِي مابِ ٱلْهَدِينةِ ، وَتُعَقّ مُ تَقَدَرُ أَنْ ماتَ مَكُ الك الناحية وم تحلف و داولا حداد قرية فمر واعليه معدرة مُعَلَكَ وَأَدُ يُحْرِثُهُ وَكُلُّهُمْ يَحْرَبُونَ وَمَ يَكَتَوِتُ إِيَّهِمْ وَمَهُ يَكُتُوتُ لم هُمْ مِيهِ . وَ تُكَرُّوا ح لَهُ وَسُتَمَهُ ٱلْمُولِدُ وَقُلْ لَهُمَنْ أَسْتَ مَا يُعِمُ وَمَا يَحْلِمُكُ عَلَى الله ٱلْمَدِينَةِ وَلا مَّرَا مُنْعَرَ لُ مَوَّتْ ٱلْمَهَكَ وَلا يَهُمُ وَطَرَدُهُ ٱلْمُؤْلِبُ عَنِ ٱلمابِ - فَلَمَّا دُهَبُ اعادَ ٱلْمُلامُ لَعَلَى مكانة فلبادقه الملك ورحعو تصربه المؤلب فغصت وقال لَهُ مِ لَهَاكُ عَن الْعِلْمُوسِ فِي هَذَا ٱلْهَيْضِعِ وَأَخَدُّهُ تَحْسَمُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ ٱلْعَدِوَقِيرَا حُبُوعَ أَهُلُ لِلْكَ أَجَدِيبَةِ بَسَاوَرُونَ فِيمَنْ يَكُونَهُ عَلَيْهِم وَجَنْبِعُونَ سَيْمُ إِذْ دَحَلَ أَنْبُوانِ فَمَ لَ أَبُمْ إِنِّي . أمس عَلامًا ح سِمًّا عَلَى أَلْمُ بِ وَمُ رُوْمُ بَحُونَ عِجُرُهِ كُأْنِّ مرتس عبده معيمير وتلوخ عليه توائح العرة وأبشرف فكلمته فَكُمْ يُحْمَنِي فَصَرَدْنَهُ عَنِ ٱلْدَبِ فَلَهَا عَدْتُ رَأَيْهُ حَاسِمًا فَأَدْحَلْتُهُ السِّن تعافه أَنْ تُكُونَ عَمَّا فَبَعَنْتُ أَشْرِفُ ٱلْمَدِينِ لِي ٱلْعُلامِ فَعِي وَالِهِ وَسَا لُوهُ عَنْ حالِهِ وَما أَ فَدْمَهُ لِلْ مَدِينِهِم فَعَالَ أَمَا أَنْنُ مَلِكِ وَوِيرِلَ وَإِنَّهُ مَمَّا مِنْ وَالَّذِي عَلَيْنِ أَحِي عَلَى ٱلْمُلْكِ وَقَدْ

كَانَ فِي عَهِدَ إِنَّ فِيهِ فَغُصِّبِي إِنَّهُ فَهِرَ مُنْ يَنِّ حَدَّرٌ عَلَى تَعْيِي حَتَّى أَنْتَهَيِّبُ إِلَى هَدِهِ ٱلْغَامِهِ - فَلَمَّا ذَكَّرَ ٱلْمُلامُ مَا ذَّكَّرَ مِنْ أمره عَرَقَةُ مَمْضُ مَنْ كَانَ تَعْنَى للادَ أَسِهِ مِثْمٌ ۚ وَثُنَّو عَلَى أَسِهِ حَيْرًا . ثُمَّ لَ ٱلْأَشْرِ فَيَ أَحْدَرُو ٱلْعُلامَ أَنْ يُولِّلُهُ عَلَيْهِمْ وَرَضُوا بِهِ وَكَانَ لِأَهْلِ بِلِكَ ٱلْمَدِيدِسَةُ لِدِ مَسْكُوا عَلَيْهِمْ مَلِكًا حَمِلُوهُ عَلَى دِيلَ بْنُصَ وَطَافِي بِهِ حَمْ فِي الْمَدِينِةِ قَدَمًا فَعَنُو بِهِ دَيكَ مَ ماب ٱلْمَدِيهِ قَرَأَى ٱلْكُنامَ عَلَى ٱلَّابِ قَامِرٌ ۚ نُ يُحْتَبَ إِنْ أَلَا حْتِهَادَةِ أَخْمَالَ وَأَلْعَقَلَ وَهِ. صاحبَ أَدْسَالَ فِي هَدِهِ ٱلدُّبِ من حَيْرِ أَ وَشَرَ مُهِ هُو تَنْصَا ۗ وَقَدْرِمِنَ لِلَّهِ عَرْوَحَلْ وَقَدِ عَلَيْرَ دْيِكَ بِهَا سَقَ لَلْهُ لِنَ مِنَ ٱلْكُرُ مِهِ وَخَبْرُ ثُمٌّ عَلَيْقَ إِلَى مُعْيِسِهِ فعلس على سرير ملكي ورسل إلى اصفايه الدين كال معمم فاحصر الم واشرَت صاحب المعلل مع أنوررا ورسم صاحب الإحتماد إلى صحاب الرَّزع وَوَى صاحبَ الْعَمَالِ إِحْدَى مَصَالِحِهِ حَدِمَ عَلَماء رُصِهِ وَدوي الرَّ يَمِهُمْ وَقَالَ لَهُمُ أَمَّا أَصْعًا لِي فَقَدْ نَبَقُوا أَنِّ ٱلَّذِي رَرَفَهُهُ ۚ اللَّهُ سُجَّعَانَهُ وَلَعَالَمُ منَ الْغَيْرِ إِنَّمَا هُوَ يَتَضَاءُ ٱللَّهِ وَقَدَرُو وَ إِنَّمَا أَحِبُ أَنْ تَعَلَّمُهُ

وُلِكَ وَمُشْتُمُونُ مَا إِنْ ٱلَّذِي مُعَنِي اللَّهُ وَهَيُّ وَلِي إِمْهَاكَانَ غَدَرُ وَإَنْ يَكُنْ بِعَمَالِ وَلاعَمْلِ وَلاعَمْلِ وَلاأَحْتِهَادِ وَمَا كُنْتُ أَرْجُو إِذْ طرَدي احي أنْ يُصِسْنِي ما بَعَيْشُنِي مِنَ ٱلْتُوتِ فَصَلَّاعَتِ أَنْ صبت مدهِ أَنْهَارُ لَهُ وَمَا كُنْتُ أَوْمِلُ أَنِ أَكُونَ لِهَا لِأَنَّ قَدْ رَأْبِتُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ مَنْ هُوَ أَفْسَلُ مِنْ حُسَّا وَحَهِۥ لأ وأَشَدْ حَتِهَادًا وَأَحْرَمُ رَبًّا فَسَاقَنِي ٱلْكُنْسُ ۚ إِلَّى لَ أَعْتَزَرْتُ بَنْدُرُ مِنَ اللهِ ﴿ وَكَانَ فِي ذَلِكُ أَحْمَعُ شَدٍّ فَمُصَ حَتَّى أَسْتُوى فْ نُمَّاوَقَالَ إِنَّكَ مَدْ تَكُلُّمْتَ مَكُلام مِنْلُ وَحِكْمِهِ وَلِكِنَ الَّذِي سَعَ بكُ دُكَ وُفُورُ سَنْبِكَ وَحُسْنَ طَبِكَ وَعَدْ حَتَيْتَ طَبَّ عِبْكَ وَرَح مَمَا مَكَ وَقَدْ سَرَدُ مَا دَكُوْتَ وَصَدَقَ لَ فَهِمَا وَصَعَتَ . وَٱلَّدِي سَاقَ أَللُهُ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْمُلُكِ وَٱلْكُرِ مِهِ كُنْتَ أَهْلًا لَهُ لِمَا فَسَمَ أَلَهُ نُعَدَى كَ مِنَ ٱلْعَفَلِ وَالرَّحِ وَ إِنَّ سُعَدَ ٱلْمَاسِ فِي ٱلدُّبُ وَٱلْآحِرِةِ مَنْ رَرَقَهُ أَلَهُ مُرْكًا وَعَقَلًا وَإِنَّمَا أَحْسَنَ أَلَّهُ ۖ إِلَّهِمَا بِفَصاتِهِ إِذْ وَقَعْكَ مَاعِنْدَمَوْتِ مَيكِ ۚ وَكُرُمُنَا بِكَ ﴿ مُ فَامَ شَيْحُ حَرْ فَعَيد أَلَهُ عَرْ وَحَلَّ وَأَنَّى عَلَيْهِ وَفَلَ إِنَّ شَأْنَ ٱلْفَصَّا \* وَٱلْقَدَرِ لَكُمَادَ كُرْتَ وَفَدُرَعَهُو أَنَّ أَحَدَ ٱلنَّيْلِحِ حَدَّثَ عَنْ

آمسيوفقال

إِن كُنْتُ أَخْدُمُ وَ لَا عُلامٌ قَدْلُ ثُلُ أَكُونَ سَائِعًا رَحُلامِنْ أَشْرَافِ ٱلنَّاسِ وَمَمَّا مَدَانِي رَفْصُ الدُّنياهِ رَقْتُ دبِكَ ٱلرَّحَلِّ وَقَدْ كَالِ أَعْطَاعِهِ مِنْ خُرِتِي دِيبِارَيْنِ ۚ وَأَرَدْتُ ۚ زَأْتَصَدَّقَ با حَدِهِما وَأَسْتُنْقِيَّ ٱلْآحَرُ فَأَتَبُّتُ ٱلسُّوقَ فَوَحَدَّثُمْعَ رَحْلِ مِنَّ الصِّبَّادِينَ رَوْحَيُ هُدُهُدٍ فَمَا وَمُنَّهُ فِيهِمَ لِاصَّةٍ فَأَلَّى الصَّادُ نَ تبعها الأوديارين وخهدت أربيعيهما بديسر واحد فأبي فقلتُ في نعيبي شتري احده و ترك الاحر مُرْفَسُ لَعَبُها يَكُومان رَوْحِينِ دَكُرُ أَوْلَانُهِ فَ فَرْقَ سِهِمَا فَادْرَكُنِي لَهُمَارَحْمِهُ فَتُوَكُّلُكُ عَلَى أَلَتُهِ وَيُنْعَمُّهُما مِيارَفُ وَأُسْتَفُتُ إِنَّ أَرْسُلُمُهُم فِي أَرْض عامره أن يُصادا وَلا يسلطها أن يَطيرا مِن عَامِن تَحوع وَٱلْهُرُ لِ وَأَمْ آمِنِ عَنْيُهِما أَلْأَقَاتِ وَأَنْظُلُفُتُ مِهِما إِلَى مَكَارِ كَثِيرِ ٱلْمَرْعَى وَأَلَا شَعُارِ يَعِيدِ عَنِ ٱلناسِ وَٱلْمُمْرِ نِ مَا رَسِلْتُهُمَا قطار وَوَقَعا عَلَى شَعرةِ متبرة وللما صار عبي أعلاها سكرالي وسمعت أحدهما ينول اللاحر أند حساهد المائ من اللا ٱلَّدِي كُنَّا مِيهِ وَسُنَّقَدَنَا وَتَحَّمَا مِنَ ٱلْهَنَّكَةِ وَرَّبًا خَلِيقَارِ أَنْ

لْكَافِئَهُ بِيعِيهِ ﴿ وَ إِنَّ فِي اصْلُ هَذِهِ ٱللَّهُمِ وَحَرَّةً مَمْلُوهُ ذَذِيرًا لَيْهِ فَيْ خُدُهَا فَالْمُدُ لِهِ، كَنْ تَدَلَّا نِي عَلَى كَارَ لَا رَهُ تُمُّه لأنْصِر أَنْسَكَةً وَقَدَلا إِنَّ أَلْتُعَاءٌ وَأَلَّدَرَ ٱلَّذِي أعلى أأمهر وأسهس فتكيفهم وعلى الحوت في فعر ألعر فيصطاد دارر مرق المعور س مؤمع سي وكيني البصر عَنِي أَشْرُكِ وَمُ يَعْشُرُهُمْ عَنِ هَذَا بة وَرِفِي مَا لُلُهِ ال م أسماع ق حارثها بي ما تحت رَ ي وُنت ٱلْأُرْضِ فَعَالَا فِي أَنَّهِ الْعَاقِلُ مَا تَعَلَّمُ أَنَّ ٱلْعَدَّرَ عَيْبُ عَلَى كُلُّ لَتِي ولا يَسْطَلِعُ أَحَد أُنْ يَعُورَا

باب

ُلُحُمامهِ وَٱلمَّعْلَبِ وَما يِكِ ٱلْخَرِينِ وَمُو آخِرُ ٱلْكِتاب

قَالَ دُنْسَامُ ٱلْمَلَكُ لِنَبْدَا ٱلْمَلْسُوفَ قَدُ سَمِعْتُ هَالَا الْمَلْ قَاصُرِبُ لِي مَلَا فِي سَأَنِ ٱلرَّحُلِ ٱلَّذِي يَرَى ٱلرَّأَيّ لِعَيْرِهِ وَلا يَرِهُ مِنْسِهِ قَالِ ٱلْعَنْسُوفُ إِنَّ مَثَلَ فُيكَ مَثَلُ ٱلْحُمَامَةِ وَٱلنَّعْلَبُ وَمَا يُكِ أَنُّورِينَ ۚ قَالَ ٱلْمَلُكُ وَمَا مَنْكُهُنَّ قَالَ أَعْبُلُسُوفُ رَغَمُوا ۖ نُحَمَامُهُ كَاسَتُ تُعْرِحُ فِي رَأْس تحلة طويلة داهية في السهام وتكاتب الحريمة تشرع في نقل أَمْسُ إِنَّ رَأْسُ يُلْكَ الْحُنَّهِ فَالْأَبُوكُمُواهِ. سَأَلُ مِنَّ ٱلْمُسْرَ وَتَعْمَلُهُ تَعْتَ ٱلْسُصِ الْأَنْعَدُ شِدَّةً وَتَعَبُّ وَمُسَّعَةً بِطُولِ أَعَمُّلَةٍ وَسَعْتُما ١٠ مِّ كَالَّتُ إِدَا مُرَّمَنَتُ مِنَ ٱلْمَثْلِ وَصَدَّثُمُّ حَضَيَّتْ يَيْصَهَافَ إِذْ فَتَسَتْ وأَدْرَكَ وِراحُها حَآمُ هَانَعْلُبُ فَدْ نَعَبَّدَ دَلِكُ مِنْهَا إِوَقْتِ فَدْعَلِمَهُ رَسُها يَهُمُ ورحها فوقف بأصل أنعله قصايح به وَنَوَعَدُها ن يرقى النَّهَا أَوْ يُنْتَى اللَّهِ مراحَهِا فَتَاتِيهَا اللَّهِ . فَبَسَّمَا فِي داتَ

يُوم وَقَدْ أَدْرَ عَلَى قَرْحابِ إِدْ أَقْلُ ما لِكُ أَنْعَزِينُ فَوَقَعَ عَا ٱلنَّعْلَة . فَلَمَّا رَأَى ٱلْكَوْ. . هَ كَتْسِهُ حَرِسَهُ شَدِيدٌ ٱلْهَمَ \* فَ رَلَهِ. يا حَمِامَةُ مَا لِي أَرِكِكَامِيهَ ٱلْمَالِ سَنَّهَ كَالِ فَعَالَ فَعَالَمَ لَتْ لَهُ إِما لِكَ ٱلْحَرِينُ إِنَّ مِمْلَنَّا دُهِيتُ مِهِ كُلُهِ أَكَالَ فِي فَرْجِينَ حَآمَى يَتَهِدُّ دَبِي وَيَصِيحُ فِي صَلَّ الْعُنْدِيُّ فَرَقُ مِنْهُ فَأَ طُرَّحُ إِلَيْهِ قَرْحِي • قَالَ لَمْ مالِكُ أَكُورِينُ د أَنْ لِيسَمْعَلَ م أَمُومِينَ قَمْدِي 4 لا أَلْتِي إلَيْك هرْجي درْق إِن رَعْز رُسَيكُ فَإِد افْعَلْتَ دَلِكَ فَ كُلُّتْ فَرْحِي صراب عَلَكُ وَمُعَوْثُ مِنْسِ عِمْهِ عِلْمَهَامِ لِكُ تُعْرِينُ هُدِهِ ٱلْتُعِيمَةُ طارَ فَوَقَعَ عَلَى شَاطِيْدُ مَيْرٍ ۚ وَأَفْلَ ٱلنَّعْلَمُ فِي ٱلْهَ قُتِ الدِي عَرَفَ قَوْقَفَ تَعْتُ هَدِيمَ مَاجَ كَمِ كُلَّ يَعَلُّ فَ حَلَّهُ مُتَّمِامِهِ بهاعَيْهِم لِكَ يُحْرِينُ فَمَا رَلَهُ خَرِينِ مَنْ عَلَمُك هَذَا قَالَتْ عَلَيْهِمِ مِدِيثُ الْكُورِينُ فَتُوحِهُ ٱللَّهُلُكُ حَتَّى لَيَهِ الكَّا ٱلْخُويِنَ عَلَى شَاطِيٌّ ٱلَّذِيرُ وَوَحَدُهُ وَقِعًا ﴿ فَمَا لَ لَهُ لَلْعَلَمُ إِمَا لِكَ تَخْرِبِنُ إِد أَتَتُكَ ٱلرَّبِحُ عَنْ مَملِكَ فَأَيْنَ تَحْعَلُ رُّ سَكَ قالَ عَنْ شهوبي قَالَ قَادِ أَنْقُكَ عَنْ شَهَا لِمُكَ أَيْنَ يَخْعَلُ رَاسَكَ قَالَ أَحْعَلُهُ عَنْ بَسِنِي ۚ وْ حَلْفِي قَالَ وَإِدْ أَنْكَ ٱلرُبِحُ مِنْ كُلُّ مَكُانَ ۖ

وَكُلُّ حِيثِ بْنَ تَعْمَلُهُ وَلَ خُعْنُهُ نَخَّتَ حَاحَيْ وَلَ وَكُلِّمَ نَطِيعٌ وَتَعَمَّنُهُ تَحْتُ مَ حَيْثُ مَ أَرَاهُ يَتُكُمُ لَكُ فَر سَى فَرَ قَ رِبِي كَيْفَ مَصْنَعُ فَلَعَهُمْ فِي مِعْسَرُ أَنظِيرٍ مَدْ فَصَلَّكُمْ أَيَّهُ عَبَّ إِكُنَّ نَدُرِينَ فِي سعو وحِيدِ مِلْكَ مَدُرِي فِي سَنَّةَ وَنَبُّعُنَّ مَا لا مُ وَنُدْ حِسْ رُوْ وَسَكُنْ نَعْتُ أَخْمِينَكُنْ مِنَ ٱلْمَرْدِ وَٱمْرْ نِعِ عَهِيمِناً كُنَّ وَالْرِي كُلِمَ مَشَّعُ فَأَدْحَلَ أَعَلَ مُنْ رَّسَّهُ مُّتَّتَ حَاحَيْهِ فَوَيْتَ عَلَيْهِ ٱلنَّعْبُ مَكَالَمُونَ حِدَّ فَهُمْرَ أَ هَمْرَةُ دَقَى عَنْهُ ثُمُّ فَالَ عَدُوْ نَعْدِهِ بَرَى أَمْرِ يَ يُعْمِمَةِ وَنَعْمِمُ الْتُعِينَةِ بَعْدِهِ وَتَعْمُرُعَلُ دلكَ المُسكُ حَتَّى بَتَمَكُنَّ مِلْكَ عَدُّوْدَ مُمَّ قَسَهُ وَ كُمَّهُ اللَّهِ مُعْمِد ٱلله " نْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهُونِيمِ بِنْ مِا يَا مُرُونَ وَ تُمْتَقِعِينَ بِمَا يَضْعُونِ قلَّهُ مَهِي أَنْهُ طِنُّ بِالْمِينَ فِي أَنَّ هُذَا ٱلْهُوْضِعِ سَكَّتَ الْمَلِكُ ١٠٤٠ لَ لَهُ ٱلْعَبْسُوفُ أَبُّ ٱلْمَيكُ عَنْتَ أَنْفَ سَنَّةَ وَمُلَّكُنَّ ٱلْأَقَالِمَ ٱلسُّعَةَ وَأُسْطِيتَ مِنْ كُلُّ لَنِّي ۚ حَصًّا وَبَلَغْتَ مَا أَمُّلْمُهُ منْ حَبْرِ ٱلدُّنْبِا وَٱلْآحِرةِ في سُرُورِ مِلْكَ وَقُرَّةِ عَبْنِ مِنْ رَعِينِكَ بِكَ وَمُساعَدةِ ٱلْتُصَاءَ وَٱلْمُدَّرِلَكَ فَإِنَّهُ فَدْ كَبُلَ فِيكَ أَجِمْ وَٱلْعِمْ

وَحَسُنَ مِلْكَ أَلْهُ عَلْ وَاللِّيهُ وَتَمْ فِيكَ اللَّاسُ وَ لَجُودُ فَا تَعَلَى مِنْكَ اللَّهُ وَخَرْفِي اللَّهُ وَاللَّيهُ وَمَ فِيكَ اللَّهُ مِنْ وَلا فَي قَوْلِكَ سَعَطَ وَلا عَبْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْمَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَ

وَشَرَحْتُ لَكَ حَوِلَ وَسَالَمُ فِي هَدِ الْكِتَابِ سَهُلُ لَيَالَ الْدُورِ وَلَا لَوْلَيْهِ وَ الْكُتَابِ سَهُلُ لَيَالَ الْدُورِ وَلَا لَا اللهِ الْعَلَى وَلَا لَا اللهِ الْعَلَى وَلَا لَا اللهِ الْعَلَى وَلَا لَا اللهِ الْعَلَى وَلَا اللهِ الْعَلَى وَلا اللهِ الْعَلَى وَلا اللهِ الْعَلَى وَلا اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى وَلا اللهِ الْعَلَى الْعَلَى وَلا اللهِ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى

排

110

ٍ سُنَّكَ

وكان الدعم عينه على هدا الصورة وصعوى منصف شهر حب سه اربع وغايب وغاي منة والف والحمد تماولاً وللحرد

## فهرس ألكتاب

مد سمل دکرکل سر به دو اسع دحه و ملاصه علوی علیه و الاشارة الی ما بید من است ح و بن عند وانحکم که د و کر ما به مو الاسال مع بیال شوی کرار مها و معزا آ مدی صرف از حید د اک رم ای ما ای است. مال اداست اداب با عنی د وجود حیدی

اب مهدمة الكتاب خوص صبر عبد برد عبر سي، ديع هد ك به مرد مد وضع بك ريشير الحكاول كي به مرد .
 من ما يا مايان وهو من صبحا ماي بعد جيمو مدي .

ع باب فعید بر روید و مد سد مرا من ودید کرد به شرور ویهه در درد در در و در وسیده

(2

K

مان رہاں کی معودی مراف شیا گیا ۔ اورائی ہوا۔ بعدہ کیرہ دانے وہم دانے اور اربر المدم مع کیے موالدوگی دور معود

می بندیر و معیده شدید ه او بداد دادی کایی محید انتظامی ایر انتظامی و معیرات می وقت عدد اید طاعد ایک داده این بدایر معایده ای سلع به اسی مرحی ایرامص این معیرات بدایلات این معیرات بیده گفاه و معیرات معیرات این داده ایران مدالک میداشد که ایا معیرات تُعیرات

من بعد براخص وهو مان من شاو به شدر التا هيگاوهو لا بدري وهو المحديدي منطق مستخبي الدر باقد يام في نقط ال من نصب بر باقام مدر الحين امن السر بكاب و ديدان او هو من مراد واي نوره السيم قاصات يه بلسة وهو لا يدري او معراه آن من حد باشاه عليه بلساد عمرة فد نام

| Q = 3 = 35t                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| من اللعن ولاجر وهو مل من او . حلاس جي" دبعم بداً على عيره ما                          | ٦٨   |
| د بر سود سنع يه وهو بدله يه و مورد به د داد س سيعا ور دالمصاه                         |      |
| عوره کال مصافح من بدالب<br>مال دعل عارت وجو من من رای عدره فی عزه فاسدار واهم الامرور | l *  |
| وبروى ديه وممر ، به بيني بدري عد ١٠٠٠ ب رد س من مدير ندي الدروي ديه                   |      |
| س سيد ، عبدي أي هو مش من وهمه حدهر أي م عاسه اعتيه فالله عدا                          | γ    |
| الى بدارونده دم سعع يه مسرد كل مده ارد دد اسه حا صه كالاول                            |      |
| للوكه كال بليسة بالمهر وأبادم وكرد تتي لا عرف الداد والداسان بالعلوة                  |      |
| الميدالرروية كرده ما عامل حل فاحل محاطي عدد و باس                                     | ΥŤ   |
| محکمه و سع سر د اردو کمرس محکم د د ج دعمو با قو مر سی                                 |      |
| ومن الأدم والدي في الي من ما و المرا الريساقي الله كالمن                              |      |
| وأترجينا مرادد الي وردك بي الم                                                        |      |
| من از این برایش او فوامان الصاب بعمراد از کو                                          | YY   |
| من عدم ير إلى وهو مان من ونج في الكواو الدسع منت وعمله ا                              | .1.  |
| الماردة بالحداج عن مدورة يه ومعرف الحرفاق فالدار المدار العدار                        |      |
| Guarden to the son of                                                                 |      |
| الفال الحراوا فلا الخياهر القرامان المجلدات الدمية فعفيل موموله                       | ٨٣   |
| علميافي جوالد إرد المطار محمور المسار الديار اليسار الدي على مكالوا تنافي             |      |
| المنا ياحي ما ي المقامين فالماراقي المسرورة بالسبية للمن مهاولا                       | 1    |
| خلاوتها عليله عي دهام ليسه                                                            |      |
| ميدالاسد والثور- بعيامي حديد بسع بي كديد عين حقيمين إ                                 | 4 \$ |
| على مديدة عدم ودي مراجب عن دكر الدرواس معمر والهاهم                                   |      |
| المراس مراعد والعدو عرامها والعدعة عراى والعصير على بعه                               |      |
| والعين السنافي مداهم والمكادرمن النسجم أدابيها للطائد                                 |      |
| من برجي العالمية بالسب وهو من أن ويها هرب منة ومعزاه                                  | 1.   |
| ر العداد يرم من فلا بدان وقيمين                                                       |      |
| م الدرد و لعراج فو من من لكم الدر الأمور دريين من شاي                                 | t,   |
| ولا محسة بعدد ناشو لأعيق                                                              |      |
| مل اعبد ، عس وعو من عجم لحير كعم نعم ومعراء ال                                        | 1 7  |
| ليس من كل محمر بحد اب                                                                 |      |
|                                                                                       |      |

| المرافعات والمراج المراعي للما والأرواس لكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| قار با اورکو به بیر<br>استه اماندر با انسان و فی دار در این استه نشیمه و تراثیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,      |
| وي د رو دي د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111    |
| عده در دار که و در ، هم وفر در ، جوعلی نشویهمولاونشوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 5    |
| fue-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| رايا المراد وأدموه المعودي للملك على المداورة وكله بعوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| من معوده بره وهود م دور برد بكرو والمعكم كحده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+A    |
| ماديك مما . ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| مر درسیالت هوم بار طع فی دوسرد حالجی هنشیمه و م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173    |
| where a green out a green in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TO     |
| ه د حرم ، چې عجاب عاصر ما يا عجاد د مه ار اعما ومعرا ان الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| الومرة العديدة في المنظمة المعادمين بن الدالة التراك المعادم المعتراة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.5    |
| ه د الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · ·    |
| at a constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100    |
| ر المناه ما الماكي وهودي مرادي الم كالمعاهم المجادي الماكية ا  |        |
| س - و مر - در وی مع عیل درسد وهو من تصدف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.7    |
| عبيو المدي هاي مري هر في هامية منعه على يبدك يا يوه أن سلم ليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| سد مع اسد معر ر کر ره دو ره رد ودواونکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| على ما المراد و را سعال عليه علي و حيمت عليه صوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| من بديسود وه كي عر وهو مثيل الكابر مع ضعاتو تيَّقلب ومعزاهُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 -6   |
| م سبي أن خمار عدواً عجمه و ينهاؤن في المراو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| من سعد و عدب وصاصران الإسباع دون سامع المنت والوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 12 2 |
| الكن مد سر و مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| من عود و دروردي ومومن بطبي مي طرس په لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,3   |
| عيو ولا براز على ده عراصته على بك وسر أعام بيس سوي دار بسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| والوسرع من صح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10     |
| من تخد و معل وهو من تحدو هور ش مدا عامه والله الهادي في معم نامنة تحدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| المراق والمراجعة والمراجعة المراجعة الم |        |

| 0 m 1 t m 2 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| من حصوم و محمد معوم من حال عمود حمد عبدت فيها يسوى اليه                                                                      | 101   |
| سوهر من محب بهده مو سائد ومعرد ، عمر محب محب موس صاحب                                                                        |       |
| م را حرم که د ده میں ادی د کیرہ سے محص مربع لیہا                                                                             | , 5%  |
| ومعره و در عدد بمصهره به حب عره وي بعدر عيرم در                                                                              | 1     |
| الله المحص على أمو فعنه-وهو مرحال من صعد سود على سهاميرا                                                                     | 10Y   |
| ود کرا ، کلمه کو که کردود در واجه به ی کل سور سال تو                                                                         |       |
| من الدرب والجوار وهو من الا هن فالدالد الدالي على بنا يا                                                                     | 75    |
| و شد ای با اص دامید انجمالیده و قامهای و در ا                                                                                |       |
| من به عدا و دست و هد من مو بدأت عمر ما لا يعم و المهل يه فنعود                                                               | 141   |
| المادية عليق<br>المادية عليق                                                                                                 |       |
| ا من کو اما و مراه او هم من من حيدر خوا دا خوا بغيرو ينم<br>دا دا د                         | A     |
| م روره حد سره ر وهو مثل می عبل انجیان ولم یتلوفیها الی ا<br>میمبر دم حد و حدد عدد و معر کی می شهد بها لم یمل این سوم اسدی    |       |
| باب الجامة المطوّقة - وهو من عوان الصمآء وتعاونهم وبده تواصلهم                                                               | LAT   |
| المساع المساول والوسل الوال المساول والد والملامل                                                                            |       |
| وسمع عدر معلى معرد مرسد مد معدد م و والا ميوان والاسكار                                                                      |       |
| س مرا وسمس سن و مدر وساد م علي المسرو في ما                                                                                  |       |
| كبريما عند كالحدين ويه سي                                                                                                    |       |
| المرا الراو المسر وهو سرامي د المين عهد تح المالدي الحال الالالاله                                                           | 40    |
| المساوية عالم وعوال الجمع والالماراء كالساعالية                                                                              | 1 10  |
| 427                                                                                                                          |       |
| اب الدوم والعربان - وهد من الله سيع ال عمر دهر المدوه والم                                                                   | L - Y |
| الهير و البعاد منها الواهما أسوره العالى ساي جمين الله في الشهار الرجاء ا                                                    |       |
| مع ميدكه وي كتير مر الاستطرد ما با عن لا والمصائح                                                                            |       |
| من الأرسام ومنك لينه وهو مال بصبف عدل علي الموي العواد من                                                                    | ri t  |
| شراً الدول الاصرار 4 ويه سرعه المصدية والمداحة ومعره أن الملك ال                                                             |       |
| کان ور ره وځه کر دو ي کلوم و صلایه م بصره کربه جاملاً ۱۳۰۰<br>منز انصاره والا رسم و هو مثل کلیت باعدامر د انتوی وانصلایج حتی | ry    |
| سرس ابوس ره على دعد بعد يه ومعرد ال من مي عاكم مداصه                                                                         |       |
| كالمنطقة والديا                                                                                                              |       |

|                                                                                                                                    | _               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| مان کیدعدن سلا وغر شو و هو مان الله على مه " اسادح حي                                                                              | 551             |
| میر ریه وید با توانز کسیت علی سمع سد ً جیوند الاعتباد سی مخال<br>ومعرد ان کیماند تعنی ش وسیله                                      |                 |
| من جري سرق وهو من را سافع فد شوي من عصر " ومعرا" .<br>ان تعدوا د صدره عبد سفه و ياکن دير معهد ها عن لان الصح شا                    | q 7.1           |
| دان مالک مشر و النظال وهو مان خام برجان باحد ف عدا که علوه<br>النظال عدم المشان عداجي الم البه کرن المام علي فساعمو وليدران الداعي | ţ†a             |
| عاميم و ده چې در سواديو والا صروم ځيما<br>من ارمان مساس اولمو مارس کند ماري وصدي پر مع و عدم                                       | rr <sub>v</sub> |
| o et                                                                                                                               | le Pe           |
| م الكوم موضى من رجع بي سيوم خول عبد                                                                                                | 10              |
| میں آؤ ہے، ومما ایندہ کا ایجو مان اعراق داران دارج ج و <del>صحفہ</del><br>انتصار ادیان اسمِدارجا کا سموانگ                         |                 |
| نائب بارد و بغیر با وجو مان با باید کامه در اعمر یا مکاس<br>جنتیا دیا به اوله ایاب کام، دو امر دخیات                               | 15              |
| میں نے باری بند و اور وقع مان ما میشامی مذکع م عاد اینها                                                                           | ና ኒl            |
| وعد عوياطيمان وما حمد م عليف بديّ جنبه سمار<br>بابي الناسك والن عرس -وعد س س بن اهم على الامود و يعمل في                           | T 1.1           |
| من الله من من من من من من مورا في النداعة وإكفيارة ، ويبوراجر عن السياء من من من من من من من من من                                 |                 |
| من بيك وجرم حل يعسل وهو سرمر عمل في دماي والامار في لا                                                                             | Го              |
| بدري که خود د در د در د د د د د د ما بياري مه يوجها<br>باي خُرُد و لسور - رمو مان رض کاد ايد يا اسي ايران معم                      | 707             |
| على علال و عمر ﴿ عدادت صافره كان في سن سطيع هو كلط علم م<br>وفي به صد كلاه ، وقد به سعي بن صاح علياء عوي س بوسوسة النام            |                 |
| للنام وال برامع التي المام على الاحدام الله و لاحد بالله                                                                           |                 |
| بأب الملك و بطائر فيرة - وهو عن على الراب دين و بديعهم من                                                                          | 171             |
| الدم يعمى ويو له يلي العبر من العلو خولور بالا يولى يا لكون ملة من الكلام نظيم الكرا                                               |                 |

- ۲۹۹ ماب الاسد واس آون الباسك ومو مثل می به بنده بدر ویکروه می خاصو شد به شد کو به حتی شرم بنی بشک بر سد بند علی دلگ و سویر ۴ که وردار به بی حاج یی کر بنیم واجه د بیرت لی دفارح عی صدیر به سعد و جیمه به مروی فی دمور
- الما میدایدد و والا و والراحی یعو می ب کیم میده سیمی الما می الما میداید استامه با الما میداید الما م
  - ٢٩٥ من کومت وهوم اور الله الله المكرة بعيد با الله المصرف م
  - ۲۹۰ می مردو مدس وهیدی در درع کرونت بعض وم محتری مید
  - کا مامهاللبود والاسوار والتعهر ۱۹۰۰ مو سر در وج الا برار مارو وادعد در عبه حی داند در مارو وادعد در عبه حی درکاب عبه حی داند دند در عبه و کار در ما دران در و عده و در عراحی درکاب دند دند دکت دکت عبه
- ۲۰۷ مامه الدالث وانصبه سوه در هر در عاسر دو ر سد سوسی عرب عرب عرب بدیمه و مده به این موسی کامل هسیمه و د عمد در کرد بدیمه و مده به دولی بسدیه افزار محسیم و در عمد بازد در کرد مه دعم در در سوساعی در تامیم علیه و دست و در عرب علی در تامیم علیه و در می موش در مدر عرب علی در موش
- ۱ ۲ من عرب و هم وهو من من لکف عاکد علو دم محله ورجع ي الله الدوالاوالي دم بسمج دخللد مره ا
- ۱۱۰ باب السائح والصائع ودو من اصدع معروف الى عدث كرو ودمن الا عداد كرو ودمن الانحسلة ويعود راكل مو حد كروا كعور الكودود عرالى عدر سرووسع معروب منه موصفة مين عملة بدورا حد الى مدسو وربيع

ا فللم الح وقيد في المساء بالمدر



| The state of the s |               |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الم رقع عمر   |                  |        |
| صو بة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27            | سعر              | الصييء |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100000        |                  | r i    |
| المداد ال | - 3           | ,                | Г      |
| وحريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وحربد         |                  | 1.     |
| an a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4             | ٢                | å      |
| ا<br>الراد<br>الراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125           | 1~               | 14     |
| 1 Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.4          | 12               | 1 =    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  | т      |
| July July 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | To state      | I                | T V    |
| وترم كراها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فيستشعا       | ٥                | *      |
| 1 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 1                | 77     |
| و دوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | في بسياس      | ٠                | 77     |
| قرائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۽ فرند        | 15               | 1      |
| 1 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , **<br>;>-   |                  | - >A   |
| 1 45-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا<br>جم       | LMs.             | -\     |
| 1 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ورجها         | \                | . /    |
| ) and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا<br>السئ     | A <sub>A</sub> N | 91     |
| وسع رَيةُ وَسِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ي در له ويسان | م ويسا           | 151    |

|               | ميولة             | 42                                       | مدهسو    | حبيى |
|---------------|-------------------|------------------------------------------|----------|------|
| ,             | . 125             | 2.50<br>2500<br>1.500                    | او و     | 22   |
|               | 5 3               | الم المناه                               | A        | 10.  |
|               | المحرية المحرية   | 1,50                                     |          | 121  |
|               | الرائيس           | مرد و<br>را ملاکس                        | الموعود  | 101  |
| اِ اِ         | الرائل<br>المائحة | 1 2 S                                    | 1        | 35   |
|               |                   | المائدة والمائد                          |          |      |
| June          |                   |                                          |          | 1.8  |
|               | 5 00              | بىدى                                     | ٦        | ٤    |
|               | 2                 | , 1<br>A                                 | 1.5      | ٩    |
|               |                   | 45                                       | 12       | 1 av |
|               |                   |                                          | 47       | 71.  |
|               | 720               | n na | `        | 7.7  |
|               | 10                | , w                                      | 5        | 174  |
|               | £.2               | Line                                     | <b>\</b> | ToA  |
| ى ئى ئۇلە     | میں کے س          | عن عصدتها                                | 10       | 3.7  |
| The second of |                   | Tues &                                   | 7        | 4.7  |
| , ,           |                   |                                          |          |      |

وقد بني عص عائظ صبيد من سن سنوط حركه م كما رحرف او عود بك لاتحق عن بنعا ع

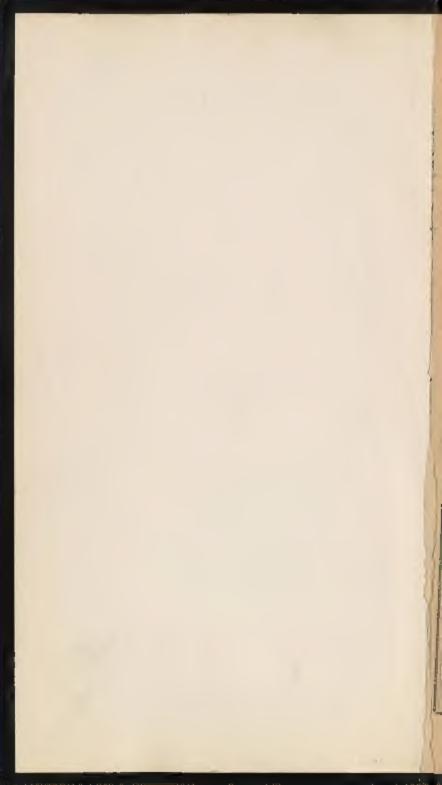

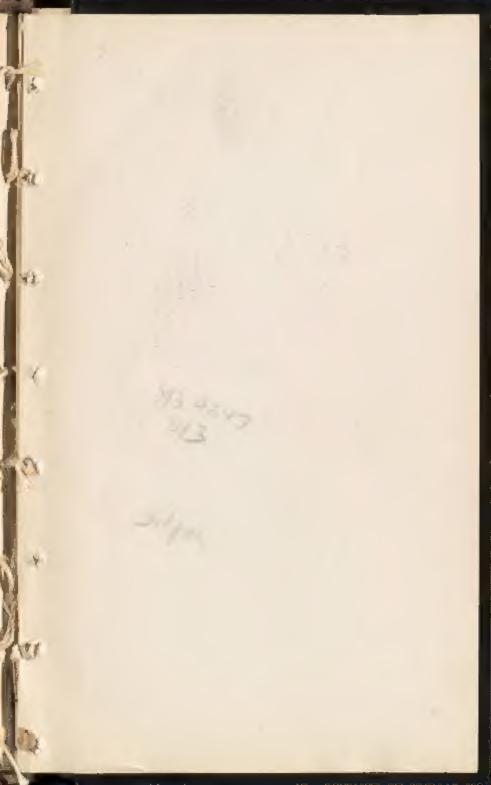

893.4B47 013

HOUND

JUL 24 1956

